

# مر العربي النازيون

اعتاد عبد الامني على هت

دار المكر اللبنانكي





# اختلى الحكايا



- اعتاد -عبَدالا مبرُعِلی مهَتَ



# بنير للنه النه النه التعميز التحسن

# مفتسيمة

هذا الكتاب يهدف إلى وضع طرائف التراث العربي في متناول القرّاء على ختلف مستوياتهم وأهوائهم، وذلك بطريقة ميسرّة تقوم على التقريب والإنتقاء والاختيار، إضافة إلى الحرص الشديد على إعطاء صورة واضحة غير معقّدة عن تراثنا ممثلاً بأمّهات الكتب الأدبية والفكرية التي تزدان بها خزانة الثقافة العربية، ككتاب «الأغاني» للأصفهاني، و «العقد الفريد» لابن عبد ربّه، و «يتيمة الدهر» للثعالبي، و «المستطرف» للأبشيهي و «نفح الطيب» للمقري، و «عيون الأخبار» لابن قتيبة، و «صبح الأعشى» للقلقشندي، وكتب الجاحظ، وكتب التراجم وغيرها من أمهات الكتب الكثيرة..

ومعلوم أن كتب الـتراث العـربي مليئـة بـالقصـائـد والمقـطوعـات والقصص والروايات والنوادر والطرائف التي تجسّد بشكل فني لحظات ضاحكة تستحق التوقف عندها لفائدتها الترفيهيّة، ولما تنطوي عليه أيضاً من فوائد نقدية اجتهاعية وأدبية وغير ذلك.

وتراثنا العربي مليء بالكتب التي تتناول الشخصيات الطريفة التي تدخل إلى الأوساط الفنيّة المترفة والأوساط الفقيرة وقصور الملوك ومجالس الخلفاء والقادة، هذه الشخصيات التي وهبها الله البديهة والحساسيّة النقدية المرهفة التي تجعلها تلتقط أحداث الحياة وأحوالها العادية فتتحوّل على يديها إلى ضحكٍ وطرائف ونوادر مفعمة بروح النقد الاجتهاعي والخلقي والأدبي والسياسي.

هذه الطرائف تصوّر لنا جوانب من مظاهر الحياة الإجتماعية عند العرب، أعددتها بأسلوب فكاهي شيّق وممتع، آملًا أن أكون وفقت إلى بعض ما نشدت وما اجتهدت والله الموفّق.

| عبد الأمير علي مهنا<br>بيروت في ١٩٩٠/١/١ |   |     |   |    |    |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
|                                          | · | · , | ' |    | '  | _ |   |   | 1 | _ |
| i                                        | 1 |     | ' |    | 1  | _ |   | - | 1 |   |
| \(\frac{1}{2}\)                          | 1 |     | 1 |    | 1  | _ |   |   | 1 | _ |
| \( \frac{1}{1} \)                        | 1 |     | ` |    |    |   |   |   |   | _ |
| 7                                        |   |     | · |    |    |   |   |   |   |   |
| ` i                                      | ' |     | \ |    | `` |   | ` | 1 |   |   |
|                                          | 1 |     | ' | 1. | ·  |   |   |   |   |   |
| ( -                                      | ' |     | ' |    | 1  | _ |   |   |   | _ |
| ( -                                      | 1 |     | · |    | 1  | _ |   |   | ' | _ |

## ذات الخيار الأسود(٥)

قدم بعض التجار مدينة رسول الله (ص) ومعه حِلٌ من اللُّخُمُو(١) السود، فلم يجد لها طالباً ولا شارياً، فكسدت عليه وضاق صدره. فقيل له: ما يُنفقها لـك إلاً «مسكين الدارمي»(١) وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة.

فقصده فوجده قد تزهّد وانقطع في المسجد، فأتاه وقصّ عليه القصة.

فقال: وكيف أعمل وأنا قد تركت الشعر وعكفت على هذه الحال؟

فقال له التاجر: أنا رجل غريب، وليس لي بضاعة سوى هـذا الحِمل، وتضرَّع إليه، فخرج من المسجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذه الأبيات وشهرها وهي:

قُلْ للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلتِ بناسكِ متعبّدِ قد كان شمّر للصلاة ثيابه حتى قعدتِ له بباب المسجد ردّي عليه ثيابه وصلاته لا تقتليه بحتّ دين محمّد

فشاع بين الناس أن «مسكيناً الـدارمي» قد رجع إلى مـا كـان عليـه، وأحبً واحدة ذات خمار أسود، فلم يبقَ في المدينة ظريفة إلا وطلبت خماراً أسود.

فباع التاجر الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه، لكثرة رغباتهم فيه، فلما فرغ منه عاد «مسكين» إلى تعبّده وانقطاعه.

# \* وقال أبو عبد الله الحامدي<sup>(1)</sup>:

قسل للمليحة في الخسار المشمشي يا من غدا قلبي ؛ كنسرجس طرفها هذا الربيع بصحن خدّك قسد بدا فمتى أبيت مُعانقاً لبهاره

كم ذا الدلالُ عدمتُ كسلَ مُحسرُس في الحبّ لا صاح ولا هو منتشي لم الحبّ لا صاح ولا هو منتشي لم المستوحش؟ ولدورده المستوحش؟

<sup>(\*)</sup> راجع مصادر الطرائف في فهرس هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) - الخُمُّر: جمع خِمار، وهو ما تغطي به المرأة وجهها، وهو ما تغطي به المرأة وجهها.

<sup>(</sup>٢) مسكين الدارمي: هو ربيعة بن عامر، توفي سنة ٨٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) راجع: «اليتيمة» للثعالبي ٢: ٣٧٢.

## الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها

قال مخارق(١) المغني:

دخلتُ على المأمون يوماً وبين يديه طبق عليه رغيفان ودجاجة. قال: فقال لي تعال يا مخارق. قال: فصيرت بركة قبائي في منطقتي وغسلتُ يدي وجئت فجعلت أقطع بين يديه من الدجاجة وآكل حتى أتينا على الدجاجة والرغيفين جميعاً. وقمت من بين يديه فلمّا جلسنا للنبيذ قال لي: يا مخارق غني صوتاً كذا. فغنيته فعبّس في وجهه وقال لعلوية المغني: غنّني يا علويّة هذا الصوت، فغنّاه دون غنائي فضحك إليه وتبسّم ودعا له بعشرة آلاف درهم. فوضعتْ بين يديه ثم سألني أن أغنيه لحناً آخر فغنيته واجتهدت ففعل مثل فعله الأول وأمر علويّة فغنّاه ففعل كذلك ودعا له بعشرة آلاف درهم ثم قال: غنّني فغنيته ففعل كفعله الأول ثم قال لعلويّة: غنّني، فغنّاه فدعا له بعشرة آلاف درهم.

ثم قام إلى الصلاة فقال لي علوية وأصحابنا: أَلُكَ ذنب؟

فقلت: لا والله إلاّ أنني دخلت فدعاني إلى الغداء فأكلت معه.

فقال لي علوية: ويلك ألم يكن في بيتك رغيف فتأكله قبل مجيئك؟ قال: ثم انصرفنا من ذلك المجلس فأمر أن أحضر الدار كل يـوم حتى حضرت شهراً لا يـأذن لي فلما استوفيت ثلاثين يوماً أذن لي فدخلت وهو يتغدّى وبـين يديـه طبق مثل ذلـك الطبق وعليه دجاجة ورغيفان فسلمت فردّ عليَّ السلام ثم قال: ادْنُ يا مخارق.

فقلت: يا أمير المؤمنين لا والله لا أعود لمثلها أبداً.

قال: فضحك حتى استلقى ثم قال لي: ويلك أظننت بي بخلاً على الطعام لا والله ولكني أردُت تأديبك لمن بعدي لأن الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها وأخاف أن تتعود هذا من غيري فلا يحتملك عليه. تعال الآن فكُـلْ في أمان. قال: قلت لا أفعل والله.

 <sup>(</sup>١) خارق: هو أبو المهنأ ابن يحيى الجزار إمام عصره في فن الغناء, كان الـرشيد العبـاسي يعجب به.
 توفي سنة ٢٣١ هـ.

قال: فدعا لي بطعام وحضر المغنون فقال لعلوية: غنيّ، فغنّاه فأعـرض عنه ثم قال لي: غنِّ فغنّيت فـأمــر لي بعشرة آلاف درهم ثم لم يـزل يفعــل كـذلــك حتى استوفيت ثِلاثين ألفاً كما وهب لعلوية.

# لا يكبر الرجل عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم

كان المأمون قد وكل الفرّاء يلقن ابنيْه النحو، فلما كان يوماً أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على أن يقدم كل واحدٍ منهما فرداً فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، فرفع ذلك الخبر إليه، فوجّه إلى الفرّاء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعزّ الناس؟

قال: ما أعرف أعزّ من أمير المؤمنين.

قال: بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليًا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فرداً.

قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعها عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعها عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسها عن شريعة حرصا عليها، وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ركابيها، حين خرجا من عنده.

فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسنّ منها؟ فقال له: اسكتْ يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل.

فقال له المأمون: لو منعتها عن ذلك لأوجعتك لوماً وعبشاً وألزمتك ذنباً، وما وضع ما فعلاه من شرفها، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، ولقد ظهرت لي غيلة الفراسة بفعلها، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلّمه العلم، وقد عوضتها بما فعلاه عشرين ألف دينار ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما.

## نوادر جاحظية

\* يروي الجاحظ في كتاب الحيوان عن جماعة من أهل خراسان أنهم اجتمعوا في منزل ليلاً، فأحجموا عن إنارة المصباح وصبروا على الظلمة ما أمكنهم الصبر. ولما اضطروا إلى الإنارة جمعوا النفق اللازم لذلك وأبى واحد منهم أن يشاركهم في النفقة، فكانوا إذا جاء المصباح شدّوا عينيه بمنديل إلى أن يناموا ويُطفئوا المصباح فيفرجون عن عينيه وذلك حتى لا يستفيد من نوره.

★ وقد يدفعهم (أي لأهل خراسان) البخل إلى أعجب الحيل وأطرفها، من ذلك ما رواه الجاحظ من أن أناساً من أهل مَرْو لا يلبسون خفافهم (أحذيتهم) إلا ستة أشهر في السنة فإذا لبسوها في هذه الأشهر الستة يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر مخافة أن تنقب هذه النعال.

\* ويروي الجاحظ قصة أبي عبد الرحمن الذي كان يحبّ أكل الرؤوس إلّا أنه لم يكن يأكل اللحم إلّا في عيد الأضحى.

يقول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا كان إذا اشترى رأساً لا يُقعِد ابنه الأكبر معه على الخوان (طاولة الأكل) إذ أن هذا الابن ربما رافق أباه إلى بعض الولائم فيأكل اللحم هناك. أما الابن الأصغر فكان يقعد على الخوان مع أبيه ولكن بشروط ووصايا كثيرة منها:

«إعلم يا بني أن مدمن اللحم كمدمن الخمر.

إيّاك ونهم الصبيان.

إعلم أن الشبع داعية البشم وأن البشم داعية السّقم وأن السقم داعية الموت.

ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتةً لئيمة وهو قاتل نفسه. وقاتـل نفسه أَلاَم من قاتل غيره. ولو سألت خُذًاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهـل القبور إنّما ماتـوا بالتخمة».

## \* قال الجاحظ:

كان أحدهم يستعمل لإقامة الفتيلة في المسرجة عوداً مربوطاً بخيط خوفاً من أن

يضيع هذا العود لأنه تشرّب شيئاً من الدهن الذي في المسرجة. فدخل عليه شيخ من أهل مَرْو فأبدى عجبه من إسرافه وتفريطه وأشار عليه بأن يستعمل إبرة أو مسلة لأنها لا تشرب شيئاً من الدهن ولا يعلق عليها الدهن أمّا العود فيعلق عليه الدهن وتأخذ منه الريح والشمس.

## \* وروى الجاحظ قال:

إن رجلًا زار قوماً فأكرموه وطيّبوه فجعلوا المسك في شاربه، فحكّته شفته العليا، فأدخل إصبعه من المسك شيئاً.

\* وهنا قصة الشيخ الخراساني الذي كان يأكل في بعض المواضع إذ مرَّ به رجل فسلّم عليه فردّ الشيخ السلام ثم قال: هلمَّ عافاك الله. فتوجه الرجل نحوه فلما رآه الشيخ مقبلاً قال له: مكانك. . . فإنّ العجلة من عمل الشيطان.

فوقف الرجل، فقال له الخراساني: ماذا تريد؟

قال الرجل: أريد أن أتغدَّى.

قال الشيخ: ولمَ ذاك؟ وكيف طمعتَ في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟

قال الرجل: أُوليس قد دعوتني؟

قال الشيخ: ويحك، لو ظننتُ أنك هكذا أحمق ما رددتُ عليك السلام. الأمر هو أن أقول أنـا: هلمَّ فتجيب أنت: هنيئاً فيكـون كلامٌ بكـلام. فأمَّـا كلامٌ بفعـال وقولٌ بأكل فهذا ليس من الإنصاف.

# من شِعر الرجال أم النساء؟

كان أبو بكر الخوارزمي أحد الشعراء المجيدين الكبار المشاهير، وكان إماماً في اللغة والأنساب، أقام بالشام مدّة وسكن بنواحي حلب، وكان مشاراً إليه في عصره.

ويُحكى أنه قصد مرّة حضرة الصاحب بن عبّاد وهو بأرّجان، فلما وصل إلى بابــه

قال لأحد حجَّابه: قُلْ للصاحب على الباب أحد الأدباء، وهو يستأذن في الـدخول، فدخل الحاجب وأعلمه.

فقال الصاحب: قُلْ له: قد ألزمت نفسي أن لا يـدخل عـليَّ من الأدباء إلاَّ من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب.

فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك، فقال له الخوارزمي: ارجعُ إليه وقل لـه: هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟

فدخل الحاجب فأعاد عليه ما قال، فقال الصاحب: هذا يريد أن يكون أبا بكر الخوارزمي، فأذن له في الدخول، فدخل عليه فعرفه وسُرِّ به كثيراً.

## بين عمر وعليّ

ذكر أبو الفتح ابن جني النحوي في بعض كتبه أن الشريف الرضي أحضر إلى ابن السّيرافي النحوي وهـو طفل جـداً لم يبلغ عمره عشر سنـين فلقنه النحـو، وقعد معه يوماً في حلقته، فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم.

فقال له: إذا قلنا «رأيت عمر» فها علامة النصب في عمر؟.

فقال له الرضي: بُغْضُ عليّ. فعجب السيرافي والحاضرون من حدّة خاطره. وذكر أنه تلقّن القرآن بعد أن دخل في السن فحفظه في مدة يسيرة جداً.

## V .....

# عثرة القول وعثرة الرِّجل

قال ثعلب:

أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من يعقوب بن السكيت، وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله. فلما جلس عنده قال له: بأي شيء يجب الأمير أن نبدأ ـ يريد من العلوم ـ فقال المعتز: بالإنصراف.

قال يعقوب: فأقوم؟

قـال المعتز: فـأنا أخفّ نهوضـاً منك، وقـام فاستعجـل فعـثر بسراويله فسقط،

والتفت إلى يعقوب خجلًا وقد احمّر وجهه، فأنشد يعقوب:

يُصاب الفتى من عشرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرّجلِ فعسثرته في القول تُلفي رأسه وعثرته بالرّجل تبرأ على مهلٍ

فلما كان من الغدّ دخل يعقوب على المتوكل فأخبره بما جرى، فأمر له بخمسين ألف درهم وقال: قد بلغنى البيتان.

# بشًار إن حكى

دخل يزيد بن منصور (۱) الحميري على المهدي وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه بها، فلما فرغ منها اقبل عليه يزيد بن منصور الحميري ـ وكانت فيه غفلة ـ فقال له: يا شيخ ما صناعتك؟.

فقال: أثقب اللؤلؤ.

فضحك المهدي ثم قال لبشَّار: أُعزُبْ ﴿ وَيَلْكُ ، أَتَنَادَرَ عَلَى خَالِي؟!

فقال له: وما أصنع به! يرى شيخاً أعمى ينشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناعته!

## قامت القيامة

حدّث رجل من أهل البصرة ممّن كان يتزوّج بالنهاريات" قال:

تـزوجت امرأة منهن فاجتمعت معها في عُلْوِ بيت وبشـار تحتنا، أو كنـا في أسفـل البيت وبشّار في عُلْوه مع امرأة، فنهق حمار في الطريق فأجـابه حمـار في الجيران وحمـار في الدار فارتجّت الناحية بنهيقها، وضرب الحمار الذي في الدار الأرض بـرجله وجعل

<sup>(</sup>١) يزيد بن منصور: خال المهدي، توفي سنة ١٦٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) اغرب: ابتعد.

<sup>(</sup>٣) النهاريات: النساء المنسوبات إلى قبيلة بني النهاري، وهي قبيلة من الاشراف باليمن.

يدقها بها دقاً شديداً فسمعت بشار يقول للمرأة: نفخ \_ يعلم الله \_ في الصُّوْر وقامت القيامة أما تسمعين كيف يُدَقُّ على أهل القبور حتى يخرجوا منها؟!

قال: ولم يلبث أن فزعت شاة كانت في السطح فقطعت حبلها وعَدَت فألقت طبقاً وغضارة (١) إلى الدار فانكسرت، وتطاير حمام ودجاج كنَّ في الدار لصوت الغضارة وبكى صبي في الدار، فقال بشّار: صعَّ والله الخبر ونُشِر (١) أهل القبور من قبورهم أزفَّت ـ يشهد الله ـ الأزفة (١) وزلزلت الأرض زلزالها، فعجبتُ من كلامه وغاظني ذلك، فسألتُ من المتكلّم فقيل لي: بشار، فقلت: قد علمت أنه لا يتكلّم بمثل هذا غير بشّار.

## 

# ما أكثر أسئلتهم

 « كان بشّار يحشو<sup>(۱)</sup> شعره إذا أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التي لا حقيقة لها، فمن ذلك أنه أنشد يوماً شعراً له فقال فيه:

# غنّني للغريض يأبن قنانِ

فقيل له: مَنْ آبن قنان هذا؟ لسنا نعرفه من مغنى البصرة؟!.

قال: وما عليكم منه! ألكم عليه دين فتطالبون به، أو ثأر تريدون أن تدركوه، أو كفلتُ لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟.

قالوا: ليس بيننا وبينه شيء من هذا، وإنَّمَا أردنا أن نعرفه.

فقال: هذا رجل يغني لي ولا يخرج من بيتي.

فقالوا له: إلى متى؟

قال: مُذ يوم ولدت وإلى يوم يموت.

<sup>(</sup>١) الغضارة: القصعة الكبيرة (وعاء كبير واسع).

<sup>(</sup>٢) نشر: بُعِث.

<sup>(</sup>٣) الأزفة: القيامة.

<sup>(</sup>٤) يحشو شعره: يُدخل فيه ما لا حقيقة له.

## \* قال قدامة بن نوح:

وكنَّا عند بشار يوماً فطلبنا منه أن ينشدنا فأنشدَنا قوله:

وجارية خلقت وحدها كأن النساء لديها خدم وجارية للها أبا مجلزٍ وأي فتى إن أصاب اعتزم

فقال له رجل: ومَنْ أبو مجلزٍ هذا يا أبا معاذ (١٠٠) قال: وما حاجتك إليه!؟ ألَكَ عليه دين أو تطالبه بثأر؟ هو رجل يتردّد بيني وبين معارفي في رسائل.

## \* وقالوا":

جاءنا بشّار بن برد يوماً فقلنا له: ما لك مغتمًّ؟ فقـال: مات حمـاري فرأيتـه في النوم فقلت له: لِمَ متّ؟ ألم أكن أحسن إليك! فقال:

سيّدي خذ بي أتانا عند باب الأصبهاني تيّمتني ببنانٍ وبدلٌ قد شجاني تيّمتني يوم رُحنا بثناياها الحسانِ وبخنج ودلال سلّ جسمي وبراني ولما خدّ أسيل مثل خدّ الشيفران فلذا مت ولو عِشْ تُ إذاً طال هواني

فقيل له: وما الشيفران؟

قال: ما يدريني! هذا من غريب الحمار، فإذا لقيته فاسأله. . . وكان بشار كثيراً ما يحشو شعره بمثل هذا.

# بشار إذا تغزّل

كانت بالبصرة قينة لبعض ولد سليمان بن علي وكانت محسنة بارعة النظرف، وكان بشار صديقاً لسيّدها ومدّاحاً له، فحضر مجلسه يـوماً والجـارية تغني، فسرّ

<sup>(</sup>١) أبو معاذ: كنية بشار.(٢) راجع: «الأغاني»، ٣: ٢٢٩.

بحضوره وشرب حتى سكر ونام. ونهض بشار فقالت: يا أبا معاذ أحب أن تذكر يومنا هذا في قصيدة ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيّدي وتكتب بها إليه، فانصرف وكتب إليه:

وذات ذُلِّ كِانًا السِدر صورتها باتت تغنى عميد القوم سكرانا قتلننا ثم لم يُحيين قتلانا إن العيسون التي في طرفها حَورٌ فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي فأسمعيني جزاك الله إحسانا وحبيدًا سياكن الريّبان من كانيا يا حبذا جبل الريان من جبل قالت فهالا فدتك النفس أحسن منْ هـذا لمن كان صبّ القلب حـرانـا والأذن تعشق قبل العين أحيانا يا قومي أذني لبعض الحيّ عاشقة أضرمت في القلب والأحشاء نسرانها فقلتُ أحسنتِ أنتِ الشمس طالعةً يا ليتنى كىنت تُفاحاً مفلّجةً أو كنتُ من قضب الريحان ريحانا ونحين في خلوةٍ مُثّلثُ إنسانيا حتى إذا وجدت ريحي فأعجبها تشدوبه ثم لا تخفيه كتهانا فحسرّكت عسودهما ثم انثنت طسربـــأ أصبحت أطوع خلق الله كلهم لأكثر الخلق لى في الحب عصيبانا فهات إنك بالاحسان أولانا فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا أعددت لى قبل أن ألقاك أكفانا لوكنت أعلم أن الحب يقتلني والله يقتل أهل الغدر أحيانا لا يسقسل الله من دامت مودّته

ووجه بأبيات إليها، فبعث إليه سيّدها بألفيْ دينار وسرَّ بها سروراً شديداً.

# أغزل بيت قاله المولدون

ومن شعره، وهو أغزل بيت قاله المولدون:

انا والله اشتهى سحر عيني لك وأخشى مصارع العشاق

## أفحمته

حدث أهل البصرة، قالوا:

إنّ امرأة قالت لبشار: أي رجل أنت لو كنت أسود اللّحية والرأس! قال بشّار: أما علمتِ أن بيض البُزاة أثمن من سود الغربان؟

فقالت له: أمّا قولك فحسن في السمع، ومن لك بأن يحسن شيبك في العين كها حسن قولك في السمع!

فكان بشار يقول: ما أفحمني قط غير هذه المرأة.

# كيف مات بشار؟

حدّث عمر بن شبة قال: هجا بشّار المهدي فقال:

خليفةً يزني بعلماته يلعب بالدبوق والصولجان أبدلنا الله به غيره ودس موسى في حِرا الخيزران أن

وأنشدها في حلقة يونس النحوي. فسُعي إلى يعقوب بن داود، وكمان بشار قـد هجاه فقال:

بني أميّـة هـبّوا طـال نومكُمُ إن الخليفة يـعقـوب بـن داوود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسـوا خليمة الله بـين الــزق والــعــود

فدخل يعقوب على المهدي فقال له:

يا أمير المؤمنين، إن هذا الأعمى المُلحد الزنديق قد هجاك. فقال: بأي شيء؟.

<sup>(</sup>١) الدبوق: لعبة للصبيان.

 <sup>(</sup>٢) الحِرُ: الفرج.

<sup>(</sup>٣) الخيزران: أم موسى وهارون الرشيد، وهي زوجة المهدي.

فقال: بما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري.

قال له: بحياتي إلَّا أنشدتني.

فقـال: والله لو خـيَّرتني بـين إنشـادي إيّـاه وبـين ضرب عنقي لاخـترت ضرب عنقي.

فحلف عليه المهدي بالأيمان التي لا فسحة فيها أن يخبره.

فقال: أمّا لفظاً فلا، ولكني اكتب ذلك، فكتبه ودفعه إليه، فكاد ينشق غيظاً، وعمد على الانحدار إلى البصرة للنظر في أمرها، وما قصده غير بشّار، فانحدر، فلما بلغ إلى البطيحة ( سمع أذاناً في وقت ضُحى النهار فقال: انظروا ما هذا الأذان؟ فإذا بشار يؤذن سكران، فقال له: يا زنديق يا عاض بظر أمّه ( عجبت أن يكون هذا غيرك، أتلهو بالأذان في غير وقت صلاة وأنت سكران! ثم دعا بابن نهيك فأمره بضربه بالسّوط فضربه بين يديه على صدر الحرّاق ( سبعين سوطاً أتلفه فيها. فكان إذا أوجعه السوط يقول: حَسّ (وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع).

فقـال له بعضهم: أنـظر إلى زندقتـه يا أمـير المؤمنين، يقـول: حَسّ ولا يقول: باسم الله.

فقال: ويلك، أطعام هو فاسمّي الله عليه!

فقال له الآخر: أفلا قلتُ: الحمد لله.

قال: أَو نعمة هي حتى أحمد الله عليها!

فلما ضربه سبعين سوطاً بان الموت فيه، فأُلقيَ في سفينة حتى مات ثم رُمي بـ في البطيحة فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة فدفن بها.

قالوا: وعندما أخرجت جنازته ما تبعها أحد إلا أمّة سوداء سندية عجهاء ما تفصح رأيناها خلف جنازته تصيح: واسيّداه! واسيّداه.

<sup>(</sup>١) البطيحة: بلدة بين واسط البصرة.

 <sup>(</sup>٢) يا عاض بظر أمّه: سبّ كان يجري على ألسنة العرب قديماً. والبظر هـ و اللحمة الناتئة بين شفري فرج المرأة.

<sup>(</sup>٣) الحراقة: سفينة فيها مرامى نيران يُرمى بها العدو.

# لا مرحباً بكما

ولما قتل المهدي بشار بن برد المقدم ذكره بالبطيحة، مُحل ودفن على حماد عجرد، فمرَّ على قريها أبو هشام الباهلي، فكتب عليهما:

قعد تبع الأعمى قَف عَجْرَدٍ فأصبَحا جارين في دارِ صارا جميعاً في يَدَى مالكِ في النار، والكافِرُ في النار قَالَتْ بِقَاعُ الأَرضِ لا مَرْحَباً بِقُرْب حَمّادِ وبَسَّار

# لماذا مرُّ تسنيم في تلك اللحظة؟

حدث عاصم بن وهب قال:

نهق حمار ذات يوم بقرب بشّار، فخطر بباله بيت من الشعر فقال:

ما قام (...) ما فامتلا شبقاً إلا تحرك عرق في آسْتِ تسنيم

وتسنيم هذا صديقه ولم يكن يرده بـالهجاء، ولكنه لمّا بلغ إلى قـوله «إلَّا تحـرّك عرق» قال في نفسه: في آست من؟ ومرَّ به تسنيم بن الحواري فسلَّم عليه وضحك، فقال: في است تسنيم علم الله،

فقال له تسنيم: تضحك من ماذا؟ إيش ويحك!

فأنشده البيت. فقال له: عليك لعنة الله! فها عندك فرق بين صديقك وعدُّوك. أيّ شيء حملك على هذا!! ألا قلت: في است حمّاد الذي هجـاك وفَضَحَك وأعيـاك وليت قافيتك على الميم فأعذرك!

قال: صدقت والله في هذا كلُّه. ولكن ما زلت أقول في نفسي: في است مَنْ؟ في است مَنْ؟ ولا يخطر ببالي أحد حتى مررتَ في تلك اللحظة وسلَّمتَ فَرزقته.

ما يُستقبح ذكره. (1)

الأست: العجز والمؤخرة. **(Y)** 

فقال له تسنيم: إذا كان هذا جواب السلام عليك فلا سلّم الله عليـك ولا عليَّ حين سلّمتُ عليك.

وجعل بشار يضحك ويصفّق بيديه وتسنيم بشتمه.

## 

# أعطيتك العامرة والغامرة

قـال الجاحظ: كـان أبو دُلامـة <sup>١٠</sup> بـين يـدي المنصـور واقفـاً، فقـال لـه: سلني حاجتك.

قال أبو دلامة: كلب أتصيّد به.

قال: أعطوه إيّاه.

قال: ودابة أركب عليها.

قال: اعطوه.

قال: وغلام يصيد بالكلب ويقوده.

قال: أعطوه غلاماً.

قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه.

قال: أعطوه جارية.

قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بدّ لهم من دار يسكنونها.

قال: أعطوه داراً تجمعهم.

قال: فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون:

قال: قد أعطيتك مائة جريب (٢) عامرة ومائة جريب غامرة.

قال: وما الغامرة؟

قال: ما لا نبات فيه.

فقـال: قد أقـطعتك أنـا يا أمـير المؤمنين خمسـمائة ألف جـريب غامـرة من فيافي وصحاري بني أسد.

<sup>(</sup>١) أبو دلامة: كان شاعراً فاسد الدين وصاحب نوادر وظرف، توفي سنة ١٦١ هـ.

<sup>(</sup>٢) الجريب من الأرض: عشرة آلاف ذراع، وقيل غير ذلك. راجع: واللسان، مادة: جرب.

فضحك وقال: اجعلوها كلُّها عامرة.

قال: فأذن لى أن أقبّل يديك.

قال: أمّا هذه فدعها.

قال: والله ما منعت عيالي شيئاً أقل ضرراً عليهم منها.

قال الجاحظ: فانظر الى حذقه بالمسألة ولطفه فيها: ابتدأ بكلب فسهّل القصة به، وجعل يأتي بما يليه على ترتيبٍ وفكاهة، حتى نال ما لو سأله بديهةً لما وصل إليه.

# أيقاتله دون ثأر؟

حدَّث أبو دُلامة الشاعر الظريف صاحب النوادر والطرائف قال:

أُتيَ بي المنصور أو المهدي وأنا سكران فحلف ليُخرجني في بعث حرب (١٠) فأخرجني مع رَوْح بن حاتم (١٠) المهلبي لقتال الشراة (١٠). فلما التقى الجمعان قلت لروح: أما والله لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوّك اليوم أثراً ترتضيه.

فضحك وقال: والله العظيم لادفعن ذلك إليك ولأخذنك بالوفاء بشرطك. ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعها إلي ، ودعا بغيرهما فاستبدل به. فلما حصل ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع، قلت له: أيها الأمير، هذا مقام العائذ بك، أتعفيني من هذه «الورطة»، قال: هيّا تقدم للمبارزة.

وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة، فقال: أخرجْ إليه يا أبا دُلامة.

فقلت: أنشدك الله أيها الأمير في دمى.

قال: والله لتخرجنً.

<sup>(</sup>١) بعث: غزو، أي سيرسله للقتال.

 <sup>(</sup>٢) روح بن حاتم: أمير من الأجواد الممدوحين، كان حاجب المنصور وكان قائداً شجاعاً، توفي سنة ١٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) الشراة: الخوارج.

فقلت: أيها الأمير فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا، وأنا والله جاثع ما شبعتْ مني جارحة من الجوع، فَمُرْ لي بشيء آكله ثم أخرج للمبارزة. فأمر لي برغيفين ودجاجة، فأخذت ذلك وبرزتُ عن الصفّ.

فلما رآني الشاري (١٠) أقبل نحوي عليه فَرُو وقد أصابه المطر فابتل، وأصابته الشمس فتقبّض وعيناه تقدحان شرراً، فأسرع إليّ. فقلت له: على مهلك يا هذا كما أنت، فوقف.

فقلت: أتقتل من لا يقاتلك؟

قال: لا والله.

قلت: أتقتل رجلًا على دينك؟

قال: لا والله.

قلت: أُفتستحلّ ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك؟

قال: لا. فاذهب عني الى لعنة الله.

قلت: لا أفعل أو تسمع مني.

قال: قُلْ.

قلت: هل كانت بيننا قطّ عداوة أو ثأر؟ أو هل تعرفني بحال ٍ تُحفظك عليَّ، أو تعلم أن بين أهلي وأهلك دم أو ثأر؟

قال: لا والله.

قلت: هل تريد أن تقاتل مَنْ لا يريد مقاتلتك أبداً.

قال: لا والله.

قلت: ولا أنا والله وإني لأحفظ لك جميلك وإنيّ لأهواك وأنتحل مـذهبك وأدين دِينك وأُريد السوء لمن أراده لك.

قال: يا هذا جزاك الله خيراً فانصرف.

قلت: إن معي زاداً أُحبُّ أن آكله معـك وأُحبِّ مواكلتـك لتتولـد المودّة بيننـا، ويرى أهل العسكر هوانهم علينا.

قال: فافعل.

<sup>(</sup>١) الشاري: رجل من الخوارج.

فتقدّمت إليه حتى اختلفت أعناق دوابنا وتـالاصقت وجمعنا أرجلنـا على معـارفها والنـاس قد عُلبـوا ضحكاً. فلما استـوفينا ودّعني. ثم قلت لـه: إن هذا الجـاهل إن أقمت عـلى طلب المبـارزة نـدبني إليـك فتتعبني وتتعب. فـإن رأيت ألا تـبرز اليــوم فافعل.

قال: قد فعلت.

ثم انصرف وانصرفتُ. فقلت لرَوْح: أمَّا أنا فقد كفيتك قرني (١) فقلَ لغيري أن يكفيك قرنه كها كفيتك.

فضحك رَوْح حتى استلقى من الضحك وأمسك.

## ...... 11

## تخلص ببلاغته وحسن اعتذاره

قال أحمد بن أبي دؤاد:

ما رأيت رجلًا عـرض للمـوت، ورأى النـطع (المفروشاً والسيف مسلولًا ولم يكترث لذلك ولا عدل به عمّا أراد إلّا تميم بن جميل.

وكان خرج على المعتصم في أيام دولته، ونزع يـده عن الطاعـة، وانقطع الى بعض النواحي، وقد كـان عظم أمـره على المعتصم، ولقـد رأيته لمـا جيء به أسيـراً مكتوفاً واجتمع الناس من الآفاق والنواحي ينظرون كيف يقتله المعتصم؟!

وكان المعتصم قد جلس له مجلساً منكراً، وأمر الناس بالدخول، ودخل تميم، وحضر السيّاف، وفُرش النطع، وكان تميم جميل الوجه تامّ الخلقة، عذب المنطق، فرآه المعتصم غير دَهِش ولا مكترث لما نزل به، فأراد أن يستنطقه، ليعلم أين عقله في ذلك الوقت؟ فقال له: يا تميم، إن كان لك عذر فأتِ به.

فقال: أمّا إذا أذن أمير المؤمنين، فالحمد لله الـذي جبر بـك صدع الـدّين، وألمّ بك شعث المسلمين، وأنار بك سبل الحقّ، وأخمد بك شهاب الباطل.

إن الذنوب يا أمير المؤمنين، لتخرس الألسنة الفصيحة، ولتصدع الأفشدة

<sup>(</sup>١) القرن: النظر في الشجاعة.

<sup>(</sup>٢) النطع: بساط من جلد يوضع تحت المحكوم عليه بالموت.

الصحيحة، والله لقد كبر الذنب وعظمت الجريرة، وانقطعت الحجة، وساء الـظن، ولم يبق إلَّا عفوك، أو انتقامك، وأنت الى العفو أقـرب، وهـو بــك أليق وأشبـه وأنشد:

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً وأكبر ظني أنك البيوم قاتبلي ومن ذا الذي يأتي بعذدٍ وحجّةٍ وما جزعي أني أموت وإني ولكن خلفي صبية قد تركتهم كأني أراهم حين أنعى إليهم فإن عشتُ عاشوا سالمين بغيطةٍ

يسلاحظني من حيث لا أتلفّتُ وأي امرىء ممّا قضى الله يسفلتُ وسيف المنايا بين عينيه مُصلَتُ لأعلم أن الموت شيء مؤقّتُ وأكبادهم من حسرة تتفتّتُ وقد خمشوا تلك الوجوه وصوّتوا أذود الردى عنهم وإن متّ مُوّتوا

قـال: فبكى المعتصم حتى ابتلّت لحيته وقـال: إن من البيان لسحـراً ثم قـال: والله كـاد السيف يسبق العفو وقـد وهبتك لله تعـالى ولصبيتـك وعفوت عنـك وعن زلّتك. ثم أمر بقناة فعقد له الولاية على الموضع الذي خرج فيه ووصله بمال ٍ كثير.

# هي التي فَعَلَتْها

قرأت في كتاب «فوات الوفيات» (١٠ للكتبي، أن عبد الملك بن مروان كان يعبث بالشاعر الماجن حمزة بن بيض، فوجّه إليه ليلةً رسولاً وقال: جئني بـه على أيـة حالـة وجدته، فهجم عليه فوجده داخلاً الى بيت الخلاء، فقال: أجب أمير المؤمنين.

فقال: ويحك! أكلت كثيراً وشربت نبيذاً حلواً وقد أخذني بطني.

فقال: لا سبيل الى مفارقتك، ثم أخذه وأتى به الى عبد الملك، فوجده قاعداً في طارمة، وعنده جارية جميلة يتحظّاها وهي تسجر العود وتبخّر أمير المؤمنين. فجلس يحادثه ويعالج ما هو فيه من داء بطنه. فعرضت له ريح فسيّبها ظناً أن يسترها البخور.

<sup>(</sup>١) راجع: وفوات الوفيات؛ للكتبي، ١: ٣٩٧.

قال حمزة: فوالله لقد غلب ريحها ريح البخور والندّ.

فقال: ما هذا يا حمزة؟

قـال: فقلت: عليَّ عهـد الله والمشي الى بيت الله والهديُ إن كنتُ فعلتهـا، وما فَعَلَها إلَّا هذه الجارية.

قـال: فغضب وخجلت الجارية وما قَـدَرَتْ عـلى الكـلام. ثم جـاءتني أخـرى فسرَّحتها وسطع والله ريحها فقال: ما هذا ويلك؟ أنت والله الأفة.

فقلت: امرأق طالق إن كنت فعلتها.

فقال: وهذه اليمين لازمة لي إن كنت فعلتها. ثم قال للجارية: ويلك ما قصتك؟ قومي الى بيت الخلاء إن كنتِ تجدين شيئًا، وطمعتُ فيها فسرِّحتُ الثالثة، فسطع ريحها ما لم يكن في الحساب، فغضب عبد الملك حتى كاد أن يخرج من جلده ثم قال: يا حمزة، خذ بيد هذه الجارية الزانية فقد وهبتها لك وامض فقد نغصت عليً ليلتي. فأخذت بيدها وخرجت. فلقيني خادم فقال: ما تريد أن تصنع؟

فقلت: أمضى بها.

فقال: والله لئن فعلت ليبغضنّك بغضاً لا تنتفع بـ ه بعده، وهـذه مائتـا دينار، فخذها ودع هذه الجارية.

فقلت: والله لا نقصتك من خسائة دينار.

فقال: ليس إلّا ما قلت لك، فأخذتها منه وأخذ الجارية.

فلم كان بعد ثلاث ليال دعاني عبد الملك، فلقيني الخادم فقال: هذه مائة دينار أخرى وتقول ما لا يضرك ولعله ينفعك؟

فقلت: ما هو؟

فقال: إذا دخلت إليه تدّعي عنده أن تلك الفسوات الثلاث أنت فعلتهنّ. فقلت: هاتها. فلم المؤمنين. فقلت: الأمان يا أمير المؤمنين.

فقال: قُلْ.

فقلت: أرأيت تلك الليلة ما جرى من الفسوات؟

قال: نعم.

قلت: عليَّ وعليَّ إن كان فساهنَّ غيري. فضحك حتى سقط عـلى قفاه وقـال:

فلِمَ ويلك ما أخبرتني؟

فقلت: أردت خصالاً، منها أن قمت وقضيت حاجتي، ومنها أنني أخـــذت جاريتك، ومِنها أني كافأتك على أذاك بمثله، حيث منعني رسولك من دفع أذايَ.

قال: وأين الجارية؟

قلت: ما خرجت من دارك وأخبرته الخبر. فسُرٌ بذلك وأمر لي بمائتي دينار أخرى

> وقال: هذه لجميل فعلك، وتركك أُخذَ الجارية. وأخبار حمزة بن بيض كثيرة وكلّها طُرَف.

# سيبويه والكسائي

كان سيبويه قد ورد الى بغداد من البصرة، والكسائي يـومئذٍ يعلّم الأمـين بن هارون الرشيد، فجمع بينهما وتناظرا وجرى مجلس يطول شرحه، وزعم الكسائي أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشدّ لسعاً من النحلة فاذا هو إيّاها.

فقال سيبويه: ليس المثل كذا، بل فإذا هو هي.

وتشاجرا طويلًا، واتّفقا على مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل الحضر، وكان الأمين شديد العناية بالكسائي لكونه معلمه، فاستدعى عربياً وسأله فقال كها قال سيبويه. فقال له الأمين: نريد أن تقول كها قال الكسائي، فقال: إن لساني لا يطاوعني على ذلك فإنه ما يسبق إلّا إلى الصواب.

فقرّروا معه أن شخصاً يقول: قال سيبويه كذا وقال الكسائي كـذا، فالصـواب مع من منهها؟ فيقول العربي: مع الكسائي، فقال هذا يمكن.

ثم عقد لهما المجلس واجتمع أثمة هذا الشأن وحضر العربي، وقيل لبه ذلك فقال: الصواب مع الكسائي، وهو كلام العرب، فعلم سيبويه أنهم تحاملوا عليه وتعصّبوا للكسائي، فخرج من بغداد وقد حمل في نفسه لما جرى معه، وقصد بلاد فارس فتوفي بقرية من قرى شيراز يقال لها البيضاء سنة ١٨٠ هـ وقيل غير ذلك.

# بشار المرهف الإحساس

قال محمد بن يزيد العجلى:

سمعت الأصمعي يـذكر أن بشـاراً كان أشـدّ تـبرمـاً بـالنـاس، وكـان يقـول: الحمد لله الذي أذهب بصري، فقيل له: ولم ذاك يا أبا معـاذ؟ فقال: لـثـلاً أرى من أبغض.

قال الأصمعي:

وُلد بشار أَعمَى في نظر الى الدنيا قطّ، وكنان يشبّه الأشياء في شعره بعضها ببعض فيأتي بما لا يقدر البصراء على أن يأتوا بمثله، فقيل له يوماً وقد أنشد قوله:

كأن مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

ما قيل أحسن من هـذا التشبيه، فمن أين لـك هذا ولم تَـرَ الدنيـا قط ولا شيئاً فعها؟

فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسّه وتذكو قريحته.

# أتراهم سرقوها؟

ومرَّ ببشار قومٌ بحملون جنازة وهم يسرعـون المشي بها فقـال: ما لهم مسرعـين؟ أتراهم سرقوها فهم يخافون أن يُلحقوا فتؤخذ منهم؟

## لا يريد تفسير الثلاثة

وحضر بشار باب محمد بن سيلمان فقال لـه الحاجب: اصبر، فقال: الصبر لا يكون إلاً عن ثلاثة. فقال الحاجب على الفور: إني أظنّ وراء قولك هذا شـراً، ولن أريد تفسيراً لها ولن أتعرّض إليك، قُمْ فادخل.

# خير له من الرّفض

وقال هلال بن عطية لبشار وكان صديقاً له يمازحه:

إن الله عزّ وجلّ لم يُذهب بصر أحد إلّا عوّضه شيئًا، فما عوّضك؟

فقال: الطويل العريض.

قال: وما هو؟

ففكر بشار وقال: لا أراك ولا أمثالك من الثقلاء.

ثم قال: يا هلال أتطيعني في نصيحة أخصّك بها؟

قال: نعم.

قال: إنك كنت تسرق الحمير زماناً، ثم تبتّ وصرت رافضياً، فَعُـدْ إلى سرقة الحمير فهي والله خير لك من الرفض.

# لا تصدّق حتّی تری

حكى أبو أيوب الجرمي قال:

قعد الى جنب بشار رجل فاستثقله، فضرط بشار ضرطة، فظن الرجل أنها أفلتت، ثم ضرط أخرى فقال: أفلتت، ثم ضرط ثالثة فقال: يا أبا معاذ ما هذا؟ فقال: مَهْ أَرَايت أم سمعت؟ فقال: لا بل سمعت صوتاً قبيحاً.

قال: فلا تصدق حتى ترى.

# باع داره وأعطى ثمنها للبحتري

من أخبار البحتري() أنه كان بحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الهاشمي، مات أبوه وخلف له مقدار ماثة ألف دينار، فأنفقها على الشعراء والزوّار في سبيل

<sup>(</sup>١) البحتري: الشاعر المشهور.

الله. فقصده البحتري من العراق، فلما وصل الى حلب قيل له: إنه قد قعد في بيته لديون ركبته. فاغتم البحتري لذلك غماً شديداً وبعث المدحة اليه مع بعض مواليه، فلما وصلته ووقف عليها بكى، ودعا بغلام له وقال له: بعْ داري. فقال له أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس؟

فقال: لا بدّ من بيعها. فباعها بـ ٣٠٠ دينار، فأخذ صرّة وربط فيها مائـة دينار وأنفذها الى البحتري وكتب إليه معها رقعة فيها هذه الأبيات:

لو يكون الحباء حسب الذي أن ت لدينا به محل وأهل للحبيت اللّجين والدرّ واليا قوت حشواً وكان ذاك يقللُ والأديبُ الأديب يسمح بالعنذ رإذا قصرً الصديق المقللُ

فلم وصلت الرقعة الى البحتري ردّ الدنانير. وكتب اليه:

بأبي أنت والله للبرّ أهلُ والمساعي بعد وسَعْيَك قبلُ والنوال القليل يكثر إن شا ء مرجّيك والكثير يقلُ غير أني رددت برّك إذ كا ن رباً منك والربا لا يحلُ وإذا ما جزيت شعراً بشعر قُضيَ الحقُ، والدنانير فضلُ

فلما عادت الدنانير اليه حلَّ الصرة، وضم إليها خمسين ديناراً أُخرى وحلف أنه لا يردّها عليه وسيّرها فلما وصلت الى البحترى أُنشأً يقول:

شكرتك إن الشكر للعبد نعمة ومن يشكر المعروف فالله زائدة للحك زمان أنت لا شك واحدة

## 

# وكما تراني يا جميل أراكَ

حدث على بن سعيد الكاتب قال: قال لي جحظة: إن كتمت عليَّ حدَّثتك بحديث ما مرَّ على مسامعك مثله قطَّ. قلت: أنا موضع سرّك والمجالس بالأمانة. قال: اصطبحت أياماً فأصبحت يوماً مخموراً، فبينا أنا جالس على باب داري إذ أقبلت جارية متنقبة راكبة على حمار وبين يديها وصائف كالغزلان يحففن بها ويمسكن عنان حمارها وقد سطعت المسكة من روائح طيبها، فبقيت مبهوتاً متحيّراً أعجب من كمال خلقها ونور ما بدا لي من وجهها. فلما جاوزتني وقفت وتأملتني ساعة ثم سلمت فرددت عليها أحلى سلام وأبره وقمت على قدمي إجلالاً لها وإعظاماً فقالت: يا فتى، هل في منزلك محتمل للقابلة " في هذا اليوم؟

قلت: يا سيدي على الرحب والسعة ولك الفضل والمنّة، فيها كذبت أن ثنت رجلها ونزلت وقالت:

ادخل بين يديً، وأمرت جواريها فدخلن بالحهار الى الدهليز، ثم دخلت وما أحسب جميع ما أراه إلا نوماً لا يقظة، وشكاً لا يقيناً. فلمّا استقرّ بها المجلس مدّت يدها الى عجارها فحلّته كها قال الشاعر:

فألقت قناعاً دونه الشمس واتَّقت بأحسن موصولين كفٍّ ومعصم

فتفكّرت في أمري وأنا لا أعقل من السرور فقلت: هذه جارية مغنية بلغها عنيّ صوت من صنعتي فأرادت أن تأخذه عنيّ فقلت: يـا سيّدتي أتـأذنين في أن أقـرب ما حضر من طعام وشراب وأُغنيك ما لعلّه بلغك من متخير أصواتى؟

فقالت: ما على ذلك قوت، ولكن قم الآن وشأنك فاقض حاجتك أنه تصير الى ما تريد. فقمت إليها وقد أخذني الروع حتى ما أملك نفسي مهابة لها، فلمًا فرغت ممّا لم أكن آمله ولا تسمو همّتي إليه قلت: يا سيّدتي هل لك في الطعام وأدعو بالعود فأغنيك ما قصدتِ له؟

قالت: عسى أن يكون هذا في يوم غير هذا، ومدّت يدها الى قناعها فاعتجـرت به ونهضت مسرعة فلم أُحِر جواباً وبقيتُ متحيّراً.

<sup>(</sup>١) اصطبحت: شربت شراب الصباح.

<sup>(</sup>٢) القايلة: القيلولة.

<sup>(</sup>٣) عجارها: ثويها.

<sup>(</sup>٤) اقض حاجتك: أي أن يجامعها.

فلها صارت الى الدهليز لتركب قلت لها: سألتك بنعمة الله عليك ما خبرك؟ قالت: لو تركت المسألة كان أحبّ إليك وأعود عليك.

قلت: لا بذ لي من علم حالك.

قالت: أما إذا أبيت فسأصدقك. لي ابن عمّ هو بَعْلي يخالفني الى جويريّة لي مشوّهة المنظر؛ فأقسمت بالأيمان المحرجة أن أطوف بغداد حتى أبذل نفسي لأقبح من أرى وجها وأوحش من أقدر عليه صورةً. فأنا أطوف من الفجر الى هذه الساعة فها رأيت بها أقبح منك، فبرّرت قسمي وإن عاد الى مثل فعله عدت إليك إن لم أجد أوحش منك، وهذا يسيرُ في جنب ما تبلغه الغيرة بصاحبها.

ثم تولّت عني وبقيتُ أخزى ممن دخـل النار. فـوالله ما ظننت يـا أبا الحسن أن إفراط القبح لينتفع به حتى كان ذلك اليوم.

قلت: هوّن عليك فإن القرد إنما يقع السرور به والضحك منه لتجاوزه في قبح الصورة.

قال: فاكتم على.

قلت: نعم.

## P7 .....

# أخرجتَ أصعب ما في الجراب

حدث محمد بن إسحاق قال:

قيل لعمر بن عبد العزيز: إن بالمدينة نحنثاً قد أفسد نساءها. فكتب الى عامله بالمدينة أن يحمله إليه. فأدخل عليه، فاذا هو خضيب اللّحية والأطراف معتجر بسبنّيه() قد حمل دفاً في خريطته(). فلمّا وقف بين يدي عمر صعّد بصره فيه وصوّبه وقال: سوأة لهذه الشّيبة وهذه القامة! أتحفظ القرآن؟

قال: لا والله يا أبانا.

قال: قبحك الله! واشار إليه من حضره فقالوا: اسكُتْ فسكت.

<sup>(</sup>١) سبنية: بلدة ببغداد.

<sup>(</sup>٢) الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والأدم.

قال له عمر: أتقرأ من المفصل شيئاً؟

قال: وما المفصّل؟

قال: ويلك! أتقرأ من القرآن شيئاً؟

قال نعم، أقرأ ﴿الحمد لله ﴾ وأخطىء فيها في موضعين أو ثلاثة. وأقرأ ﴿قُـلْ أَعُوذُ بِرِبِّ النَاسِ ﴾ واخطىء فيها، وأقرأ ﴿قل هو الله أحد ﴾ مثل الماء الجاري.

قال: ضعوه في الحبس ووكلوا به مُعلماً يعلّمه القرآن وما يجب عليه من حدود الطهارة والصلاة واجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى معلّمه ثلاثة دراهم أخر، ولا يخرج من الحبس حتى يحفظ القرآن أجمع. فكان كلّما عُلّم سورة نسي التي قبلها. فبعث رسولًا الى عمر: يا أمير المؤمنين، وجّه اليّ من يحمل اليك ما أتعلمه أولًا فأولًا، فإني لا أقدر على حمله جملةً واحدة. فيئس عمر من فلاحه وقال: ما أرى هذه الدراهم إلّا ضائعة، ولو أطعمناها جائعاً أو أعطيناها محتاجاً أو كسوناها عُرياناً لكان أصلح. ثم دعا به، فلما وقف بين يديه قال له: اقرأ ﴿ قُل يأيّما الكافرون ﴾ .

قال: أسأل الله العافية! أدخلت يدك في الجراب، فأخرجت أصعب ما فيه فأمر به فُوجئت عنقه ونفاه.

# أبو معشر المنجّم

رأيت في بعض المجاميع أن أبا معشر المشهور في علم النجامة «جعفر بن عمر البلخي» كان متصلاً بخدمة بعض الملوك، وأن ذلك الملك طلب رجلاً من أتباعه وأكابر دولته ليعاقبه بسبب جريمة صدرت منه، فاستخفى، وعلم أن أبا معشر يدل عليه بالطرائق التي يستخرج بها الخبايا والأشياء الكامنة، فأراد أن يعمل شيئاً لا يهتدي إليه ويبعد عنه حسه. فأخذ طستاً وجعل فيه دماً وجعل في الدم هاون ذهب، وقعد على الهاون أياماً.

وتطلُّب الملك ذلك السرجل وبالغ في التطلُّب، فلما عجز عنه أحضر أبا معشر

<sup>(</sup>١) الطست: وعاء يشبه الصحن يكون من النحاس.

وقـال له: تعـرّفني موضعـه بما جـرت عادتـك به، فعمـل المسألـة التي يستخرج بهـا الحبايا، وسكت زماناً حائراً. فقال له الملك: ما سبب سكوتك وحيرتك؟ قال: أرى شيئاً عجيباً، فقال: وما هو؟

قال: أرى الرجل المطلوب على جبل من ذهب والجبل في بحرٍ من دم ولا أعلم في العالم موضعاً من البلاد على هذه الصفة.

فقال له: أعد نظرك وغير المسألة وجدّد أخذ الطالع. ففعل ثم قال:

ما أراه إلا كما ذكرت، وهذا شيء ما وقع لي مثله. فلما أيس الملك من القدرة عليه بهذا الطريق أيضاً نادى في البلد بالأمان للرجل ولمن أخفاه، وأظهر من ذلك ما وثق به، فلما اطمأن الرجل ظهر وحضر بين يدي الملك فسأله عن الموضع الذي كان فيه فأخبره بما اعتمده وما فعل فأعجبه حسن احتياله في إخفاء نفسه ولطافة أبي معشر في استخراجه.

# الضحَّاك يهوى الضَّرب

ذكر أبو عبد الله حمدون قال:

قال لي الحسين بن الضحّاك('): ضربني الرشيد في خلافته لصحبتي إيّاه.

ثم ضربني الأمين لماثلتي ابنه عبد الله،

ثم ضربني المأمون لميلي الى محمد"،

ثم ضربني المعتصم لمودّة كانت بيني وبين العباس بن المأمون،

ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي الى المتوكل.

وكل ذلك يجري مجرى الولع والتحذير لي، ثم أحضرني المتوكل وأمر شفيعاً أن يولع بي فتغاضب المتوكل عليّ، فقلت: يـا أمير المؤمنين إن كنت تضربني كما ضربني آبـاؤك فاعلم أن آخـر ضرب ضُربته كـان بسببك، فضحـك وقـال: بـل أصـونـك وأكرمك.

<sup>(</sup>١) هو الحسين الخليع. شاعر من ندماء الخلفاء، توفي سنة ٢٥٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) محمد: هو محمد الأمين بن زيبدة الحليفة المعروف.

# أيّهم أكرم وأعجب فعلاً؟!

لم يبلغ أحد من الوزراء منزلة بلغها جعفر البرمكي من الرشيد. قال ابراهيم بن المهدي: قال لي جعفر يوماً: إنّي استأذنت أمير المؤمنين في الخلوة غداً فهل أنت مساعدي؟ فقلت: جُعلت فداك، أنا أسعد بمساعدتك وأسر بمحادثتك.

قال: فبكّر إليّ.

قال: فأتيته عند الفجر فوجدتُ الشمعة بين يديه وهو ينتظرني للميعاد، فصلّينا ثم أفضنا في الحديث، ثم قدم إلينا الطعام فأكلنا فلما غسلنا أيدينا جُعلت علينا ثياب المنادمة وبخرنا وطيّبنا ثم ضمخنا بالخلوق (١٠)، ومدّت الستارة (١٠)، وظللنا بأنعم يوم مرّ بنا، ثم إنه ذكر حاجة فدعا الحاجب وقال: إذا أتى عبد الملك فأذن له يعني قهرماناً (١٠) له \_.

فاتفق أن جاء عبد الملك بن صالح عم الرشيد وهو من جلالة القدر والامتناع من منادمة أمير المؤمنين على أمر جليل، وكان الرشيد قد اجتهد أن يشرب معه قدحاً فلم يقدر عليه رفعاً لنفسه. فلما رفع السّتر وطلع علينا سقط في أيدينا وعلمنا أن الحاجب قد غلط بينه وبين عبدالملك القهرمان، فأعظم جعفر ذاك وارتباع له، ثم قيام إليه إجلالاً. فلما نظر إلينا على تلك الحال دعا غلامه فدفع إليه سيفه وسواده وعهامته ثم قال: اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم. قال: فجاء الغلمان فطرحوا عليه ثياباً وخلقوه وهواد الطعام فأكل وشرب ثلاثاً ثم قال: لتخفف عني فيانه شيء والله ما شربته قط، فتهلل وجه جعفر وفرح، ثم التفت إليه وقيال: جُعلت فيداك، قيد تطوّلت وتفضّلت وساعدت فهل من حاجة تبلغ إليها مقدري وتحيط بها نعمتي ناقضيها مكافأة لما صنعت؟

<sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطّيب.

 <sup>(</sup>٢) الستارة: الستر الذي يكون بين الخليفة وعامة الناس.

<sup>(</sup>٣) القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل.

<sup>(</sup>٤) سقط في أيدينا: أي تحيرنا واضطربنا.

<sup>(</sup>٥) خلَّقوه: طيَّبوه.

قال: بلى إن في قلب أمير المؤمنين عليَّ هنة فاسأله الرضى عنيَّ.

فقال له جعفر: قد رضي أمير المؤمنين عنك، ثم قال: وعليَّ عشرة آلاف دينار فقال: هي لك حاضرة من مالي ولك من مال أمير المؤمنين ضعفها، ثم قال: وابني ابراهيم أحب أن أشد ظهره بصهر من أمير المؤمنين. قال: قد زوّجه أمير المؤمنين ابنته العالية، قال: وأحب أن تخفق عليه الألوية، قال: قد ولاه أمير المؤمنين مصر.

فانصرف عبد الملك بن صالح.

قال ابراهيم بن المهدي: فبقيت متعجباً من إقدامه على أمير المؤمنين من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيبه فيها سأل من الـرضى والمال والـولايـة، فمتى أطلق لجعفر أو لغيره تزويج بناته؟

فلمّ كان من الغدّ بكرت إلى باب الرشيد لأرى ما يكون. فدخل جعفر فلم يلبث أن دعا بأبي يوسف القاضي وابراهيم بن عبد الملك بن صالح، فخرج ابراهيم وقد عقد نكاحه بالعالية ابنة الرشيد وعقد له على مصر والرايات ببن يديه وحُملت البِدرُ(۱) إلى منزل عبد الملك بن صالح، وخرج جعفر فأشار إلينا، فلما صرنا إلى منزله، التفت إلينا فقال: تعلّقت قلوبكم بحديث عبد الملك فأحببتم علم آخره:

لمّا دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يـومك يـا جعفر؟ فقصصتُ عليه حتى بلغت إلى دخول عبـد الملك بن صالح، وكان متكئاً فاستـوى جالساً وقال: إيه لله أبوك! فقلت: سألني في رضاك يا أمير المؤمنين. قـال: نعم فبِمَ أجبته؟

قلت: رضى أمير المؤمنين عنك.

قال: قد أجزت، ثم ماذا؟

قلت: وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار.

قال: فبم أجبته؟

قلت: وقد قضاها أمر المؤمنين عنك.

قال: قد قضيت، ثم ماذا؟

قال: قد رغب أن يشدّ أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بصهرٍ منه.

<sup>(</sup>١) البِدَر: جمع بدرة وهو عبارة عن كيس توضع فيه الدراهم.

قال: فبم أجبته؟

قلت: قد زوّجه أمر المؤمنين ابنته العالية.

قال: قد أمضيت ذلك، ثم ماذا لله أبوك؟

قلت: وأحبُّ أن تخفق الألوية على رأسه.

قال: فبِمَ أجبته؟

قلت: قد ولاه أمر المؤمنين مصر.

قال: قد ولّيت، فاحضر إبراهيم والقضاة والفقهاء فحضروا وتمّم له جميع ذلـك من ساعته.

قال إبراهيم بن المهدي: فوالله ما أدري أيهم أكرم وأعجب فعلاً، ما ابتدأه عبد الملك من المساعدة وشرب الخمر، ولم يكن شَربِها قطّ، ولبسه ما لبس من ثياب المنادمة وكان رجل جدّ أم إقدام جعفر على الرشيد بما أقدم، أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر عليه!؟.

# المال لا يُؤكل بعينه

قالوا:

لما تمّهدت بلاد اليمن للملك المعظم شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين، واستقامت له أمورها كره المقام بها لكونه نشأ في بلاد الشام وتربّ بها وهي كثيرة الخير، واليمن بلاد مجدبة. فكتب إلى أخيه صلاح الدين يستقيل منها ويسأله الإذن له في العود إلى الشام ويشكو حاله وما يقاسيه من عدم المرافق التي يحتاج إليها، فأرسل إليه صلاح الدين رسولاً مضمون رسالته ترغّبه في الإقامة وأنها كثيرة الأموال ومملكة كبيرة، فلما سمع الرسالة قال لمتولى خزانته: احضر لنا ألف دينار، فأحضرها، فقال الأستاذ داره والرسول حاضر عنده: ارسل هذا الكيس إلى السوق يشترون لنا بما فيه قطعة ثلج. فقال أستاذ الدار: يا مولانا، هذه بلاد اليمن من أين يكون فيها ثلج؟ فقال: دعهم يشترون بها طبق مشمش لوزي، فقال: من أين يوجد هذا النوع ههنا؟

فجعل يعدّد عليه جميع أنـواع فواكـه دمشق وأستاذ الـدار يُظهـر التعجّب من كلامه، وكلّما قال له عن نوع يقول له: يا مولانا من أن يوجد هذا ههنا؟.

فلها استوفى الكلام إلى آخره قال للرسول: ليت شعري ماذا أصنع بهذه الأموال إذا لم أنتفع بها في ملاذي وشهواتي؟ فإن المال لا يُؤكل بعينه، بـل الفائـدة فيه أن يتوصل به الإنسان إلى بلوغ أغراضه.

فعاد الرسول إلى صلاح الدين وأخبره بما جرى فأذن له في المجيء.

## زواج بوران

بوران، هي بنت الحسن بن سهل، من أكمل النساء أدباً وأخلاقاً. قيل: اسمها خديجة وعرفت ببوران، كان المأمون قد تزوجها لمكان أبيها منه. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما أنفق في زفافها. احتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم والأفراح ما لم يُعهد مثله في عصر من العصور، وكان ذلك «بفم الصلح» وانتهى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والقوّاد والكتاب والوجوه بنادق (١٠ مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوارٍ وصفات دواب وغير ذلك، فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة، فإذا علم ما فيها مضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها إليه ويتسلم ما فيها سواء كان ضيعةً أو مُلكاً آخر أو فرساً أو جارية أو مملوكاً.

ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبَيْضَ العنبر، وأنفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه، وكانوا خلقاً لا يُحصى، حتى على الجهالين والمكارية والملاحين وكل من ضمّه عسكره، فلم يكن في العسكر من يشتري شيئاً لنفسه ولا لدوابه.

وذكر الطبرى في تاريخه أن المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يوماً، يُعدُّ لـه

<sup>(</sup>١) البندق: الذي يرمى به. الواحدة بندقة، والجمع بنادق.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تاريخ الطبري»، ١٠: ٢٧٢.

في كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه. وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم، وأمر له المأمون عند منصرفه بعشرة آلاف ألف درهم وأقطعه فم الصلح، فجلس الحسن وفرّق المال على قواده وأصحابه وحشمه.

وقال غير الطبري:

لما طلب المأمون الدخول على بـوران دافعوه لعـذر بها، فلم ينـدفع، فلـمًا زفت إليه وجدها حائضاً فتركها. فلما قعد للناس من الغدّ دخـل عليه أحمـد بن يوسف الكاتب وقال: يا أمير المؤمنين، هنأك الله بما أخذت من الأمر باليمن والـبركة وشـدّة الحركة، والظفر بالمعركة، فأنشد المأمون:

فارسٌ ماضٍ بحربتهِ صادق بالطّعن في الظّلَمِ رام أن يدمي فريسته فاتّقته من دم بدم

فكنى بحيضها وهو من أحسن الكنايات. حكى ذلك أبو العباس الجرجاني في كتاب «الكنايات»(١) وقد رُويت هذه القصة على غير هذا الوجه، والله أعلم بالصواب.

وقد توفیت بوران سنة ۲۷۱ هــ ۸۸۶ م.

### لكل جوادٍ كبوة

كان ابن القرية ـ وهو معدود من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة ـ قد أصابته السَّنة (١)، وكان أعرابياً أميّاً، فقدم عين التمر (١) وعليها عامل للحجاج بن يوسف. وكان العامل يغدّي كل يوم ويعشي، فوقف ابن القريّة ببابه فرأى الناس يدخلون فقال: أين يدخل هؤلاء؟ فقالوا: إلى طعام الأمير، فدخل فتغدّى وقال: أكلّ يوم يصنع الأمير ما أرى؟

فقيل: نعم.

<sup>(</sup>١) السنة: السنة التي يكون فيها جدب وقحط.

<sup>(</sup>٢) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار، غربي الكوفة.

فكان يأتي كل يوم بابه للغداء والعشاء، إلى أن ورد كتاب من الحجاج على العامل، وهو عربي غريب لا يدري ما هو، فأخّر لذلك طعامه، فجاء ابن القريّة فلم يَرَ العامل يتغدّى، فقال:

ما بال الأمير اليوم لا يأكل ولا يطعم؟

فقالوا: اغتمّ لكتاب ورد عليه من الحجاج عربي غريب لا يدري ما هو.

قال: ليقرئني الأمير الكتاب وأنا أفسره أن شاء الله تعالى ـ وكان خطيباً لَسِناً بليغاً. فذكر ذلك للوالي فدعا به. فلما قرىء عليه الكتاب عرف الكلام وفسره للوالي حتى عرّفه جميع ما فيه فقال له:

أفتقدر على جوابه؟

قال: لست أقرأ ولا أكتب، ولكن أقعد عند كاتبٍ يكتب ما أمليه، ففعل. فكتب جواب الكتاب، فلما قرىء الكتاب على الحجاج رأى كلاماً عربياً غريباً، فعلم أنه ليس من كلام كتّاب الخراج. فدعا برسائل عامل عين التمر فنظر فيها فإذا هى ليست ككتاب ابن القرية، فكتب الحجاج إلى العامل:

أمّا بعد، فقد أتاني كتابك بعيداً عن جوابك بمنطق غيرك، فإذا نـظرت في كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تبعث إليّ بالرجل الذي صدّر لك الكتاب والسلام».

قال: فقرأ العامل الكتاب على ابن القريّة وقال له: تتوجّه نحوه؟.

فقال: أقلني.

قال: لا بأس عليك، وأمر له بكسوة ونفقة وحمله إلى الحجاج.

فلما دخل عليه قال:

ما اسمك؟

قال: أيوب.

قال: اسم نبيّ وأظنك أُميًّا تحاول البلاغة ولا يستصعب عليك المقال، وأمر له بنزل ومنزل، فلم يزل يزداد به عجباً حتى أوفده على عبد الملك بن مروان فلما خلع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الطاعة بسجستان وهي واقعة مشهورة بعثه الحجاج إليه رسولاً، فلما دخل عليه قال له: لتقومن خطيباً ولتخلعن عبد الملك ولتسبّن الحجاج أو لأضربن عنقك.

قال: أيها الأمير إنما أنا رسول.

قال: هو ما أقوله له، فقام وخطب وخلع عبد الملك وشتم الحجاج، وأقام هنالك.

فلم انصرف ابن الأشعث مهزوماً كتب الحجاج إلى عماله بالـري واصبهان وما يليهما يأمرهم أن لا يمر بهم أحد من فل ابن الأشعث إلا بعثوا به أسيراً إليه. وأخذ ابن القرية فيمن أُخذ، فلم أدخل على الحجاج قال: أخبرني عما أسألك عنه، قال: سلنى عما شئت.

قال: أخرني عن أهل العراق.

قان. المعتبري عن العل العراق.

قال: أعلم الناس بحقٍّ وباطل.

قال: فأهل الحجاز؟

قال: أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم فيها.

قال: فأهل الشام؟

قال: أطوع الناس لخلفائهم.

قال: فأهل مصر؟

قال: عبيد من غُلَبَ.

قال: فأهل البحرين؟.

قال: نبيط استعربوا.

قال: فأهل عمان؟

قال: عرب استنبطوا.

قال: فأهل الموصل؟

قال: أشجع فرسان وأقتل للأقران.

قال: فأهل اليمن؟

قال: أهل سمع وطاعة ولزوم للجهاعة.

قال: فأهل اليهامة؟

قال: أهل جفاء واختلاف وأهواء، وأصبر عند اللقاء.

قال: فأهل فارس؟

قال: أهل بأس شديد، وشر عتيد، وريف كثير، وقرئ يسير.

قال: أخبرني عن العرب.

قال: سلني.

قال: قريش.

قال: أعظمها أحلاماً وأكرمها مقاماً.

قال: فبنوا عامر بن صعصعة.

قال: أطولها رماحاً، وأكرمها صباحاً.

قال: فبنوا سليم.

قال: أعظمها مجالس وأكرمها محابس.

قال: فثقيف.

قال: أكرمها جدوداً وأكثرها وفوداً.

قال: فبنوا زُبَيْد.

قال: ألزمها للرايات، وأدركها للتراث.

قال: فقضاعة.

قال: أعظمها أخطاراً، وأكرمها نجاراً وأبعدها آثاراً.

قال: فالأنصار.

قال: أثبتها مقاماً وأحسنها إسلاماً وأكرمها أياماً.

قال: فتميم.

قال: أظهرها جلداً، وأثراها عدداً.

قال: فبكر بن وائل.

قال: أثبتها صفوفاً وأحدّها سيوفاً.

قال: فعبد القيس.

قال: أسبقها إلى الغايات، وأضربها تحت الرايات.

قال: فبنوا أسد.

قال: أهل عدد وجلد وعسر ونكد.

قال: فلخم.

قال: ملوك وفيهم نوك".

قال: فجذام.

قال: يوقدون الحرب ويسعرونها ويلحقونها ثم يمرونها.

قال: فبنوا الحارث.

قال: رعاة للقديم وحماة عن الحريم.

قال: فعك.

قال: ليوث جاهدة في قلوب فاسدة.

قال: فتغلب.

قال: يصدقون إذا لقوا ضرباً ويسعرون للأعداء حرباً.

قال: فغسّان.

قال: أكرم العرب أحساناً وأثبتها أنساباً.

قال: فأي العرب في الجاهلية كانت أمنع من أن تضام؟

قال: قريش، كانوا أهل رهوة لا يستطاع ارتقاؤهـا وهضبة لا يـرام انتزاؤهـا في بلدة حمى الله ذمارها ومنع جارها.

قال: فأخبرني عن مآثر العرب في الجاهلية.

قال: كانت العرب تقول حِمْيْر أرباب الملوك وكندة لباب الملوك ومذحج أهل الطعان وهمدان أحلاس الخيل والأزد آساد الناس.

قال: فأخبرني عن الأرضين.

قال: سلني.

قال: الهند.

قال: بحرها درٌ وجبلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر وأهلها طغام كقطع الحيام.

قال: فخراسان.

قال: ماؤها جامد وعدوها جاحد.

قال: نعمان.

<sup>(</sup>١) نوك: مُمْق.

قال: حرّها شدید، وصیدها عتید.

قال: فالبحرين

قال: كناسة بين المصرين(١).

قال: فاليمن.

قال: أصل العرب وأهل البيوتات والحسب.

قال: فمكة.

قال: رجالها علماء جفاة ونساؤها كساة عراة.

قال: فالمدينة.

قال: رسخ العلم فيها وظهر منها.

قال: فالبصرة.

قال: شتاؤها جليد ومرّها شديد وماؤها ملح وحربها صلح.

قال: فالكوفة.

قال: ارتفعت عن حرّ البحر وسفلت عن برد الشام فطاب ليلها وكثر خيرها.

قال: فواسط.

قال: جنة بين حماة وكُنَّة.

قال: وما حماتها وكنتها؟

قال: البصرة والكوفة تحسدانها وما ضرّها ودجلة والزاب يتجاريان بإفاضة الخير عليها.

قال: فالشام.

قال: عروس بين نسوة جلوس.

قال: ثكلتك أمّك يا ابن القريّة! لـولا اتّباعـك لأهل العـراق وقد كنت أنهاك عنهم أن تتبعهم فتأخذ من نفاقهم، ثم دعا بالسيف والنطع وأوماً إلى السيّاف أن أمسك. فقال ابن القـريّة: ثـلاث كلهات أصلح الله الأمير كـأنهن ركبٌ وقوف يكنّ مثلاً بعدي.

<sup>(</sup>١) المصران: الكوفة والبصرة.

<sup>(</sup>٢) النطع: بساط من جلد يوضع تحت المحكوم عليه بالموت.

قال: هات.

قال: لكل جوادٍ كبوة ولكل صارم نبوة ولكل حليم هفوة.

قال الحجاج: ليس هذا وقت المزاح. يا غلام أوجب جرحه، فضرب عنقه.

وقيل: إنه لما أراد قتله قال له: العرب تزعم أن لكل شيء آفة، قال: صدقَتِ العرب، أصلح الله الأمير!

قال: فها آفة الحلم؟

قال: الغضب.

قال: فيا آفة العقل؟

قال: العجب.

قال: فها آفة العلم؟

قال: النسيان.

قال: فها آفة السخاء؟

قال: المنّ عند البلاء.

قال: فها آفة الكرام؟

قال: مجاورة اللئام.

قال: فها آفة الشجاعة.

قال: البغي.

قال: فها آفة العبادة؟

قال: الفترة.

قال: فها آفة الذهن؟

قال: حديث النفس.

قال: فها آفة الحديث؟

قال: الكذب.

قال: فها آفة المال؟

قال: سوء التدبير.

قال: فيا آفة الكامل من الرجال؟

قال: العدم.

قال: فها آفة الحجاج بن يوسف؟

قال: أصلح الله الأمير، لا آفة لمن كرم حسبه وطاب نسبه وزكا فرعه.

قال: امتلأت شقاقاً وأظهرت نفاقاً. اضربوا عنقه، فلمَّا رآه قتيلًا ندم.

### الأعرابي والامام

صلى أعرابي خلف إمام، فقرأ الإمام: ﴿أَلَمْ نَهَلُكُ الأُولِينَ﴾ ( ) وكان في الصف الأول، فتأخر إلى الصف الآخر، فقر الإمام ﴿ثم نُتبعهم الآخرينَ﴾ ( ) فتأخر، فقرأ الإمام ﴿كذلك نفعل بالمجرمينَ﴾ ( ) وكان اسم البدوي مُجرماً، فترك الصلاة وخرج هارباً وهو يقول: والله ما المطلوب غيري.

فلقيه بعض الأعراب فقال له: مَا لَكَ يا مجرم؟

فقال: إن الإمام أهلك الأولين والأخرين، وأراد أن يهلكني في الجملة، والله ما رأيته بعد اليوم.

## عليّ بن أبي طالب وشريح واليهودي

عن إبراهيم التيمي قال:

عرف عليّ رضي الله عنه درعاً له مع يهودي فقال: يـا يهودي، درعيّ سقـطت منّى يوم كذا وكذا.

فقال اليهودي: ما أدري ما تقول درعي وفي يدي، بيني وبينك قاضي المسلمين.

فانطلقا إلى القاضي شريح، فلما رآه شريح قـام له عن مجلسـه، فقال لـه عليّ: اجلس. فجلس شريح ثم قال:

<sup>(</sup>١)، (٢) و (٣): سورة المرسلات: الأيات ١٦، ١٧ و ١٨.

إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله على يقول: لا تساؤوهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشيّعوا جنائزهم، واضطروهم إلى أضيق الطرق وإن سبّوكم فاضربوهم، وإن ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال: درعى عرفتها مع هذا اليهودي.

فقال شريح لليهودى: ما تقول؟

قال: درعي وفي يدي.

قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك كها قلت، ولكن لا بدّ من شاهد، فدعا قنبراً (١) فشهد له ودعا الحسن بن عليّ فشهد له.

فقال شريح: أمَّا شهادة مولاك فقد قبلتها، وأما شهادة ابنك لك فلا.

فقال عليّ: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة.

قال: اللهم نعم.

قال: أفلا تجيز شهادة أحد سيّدي شباب أهل الجنة! والله لتخرجنَ إلى بــانقيا<sup>١٠</sup> فلتقضينً بين أهلها أربعين يوماً. ثم سلّم الدرع إلى اليهودي.

فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه، فرضي به، صدقت إنها لدرعك سقطت منك يوم كذا وكذا عن جمل أورق فالتقطتها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

فقال علي رضي الله عنه: هذه الـدرع لك، وهـذه الفَرَس لـك، وفرض لـه في تسعيائة فلم يزل معه حتى قتل يوم صفّين.

## ردّوا إليه عشرين ألف درهم

امتـدح المؤمل المحـاربي الشاعـر المعروف، المهـدي وهـو ولي العهـد، فـأعـطاه عشرين ألف درهم، فبلغ المنصور ذلك فكتب إليه يلومه ويقول: إنما كـان ينبغي أن

<sup>(</sup>١) قنبر: مولى على.

<sup>(</sup>٢) بانقيا: تقدم تحديدها.

تعطيه أربعة آلاف درهم بعد أن يقيم ببابك سنة. وأجلس قائداً من قواده على جسر النهروان يتصفَّح وجوه الناس حتى مرّ به المؤمّل، فأخذه ودخل به على المنصور فسلّم فقال: من أنت؟

قال: المؤمل بن أميل المحاربي.

فقال: أتيت إلى غلام غرِّ خدعته؟!

فقال: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين، أتيت غلاماً كريماً فخدعته فانخدع، فكأنَّ ذلك أعجب المنصور، فقال: أنشدني ما قلت فيه فأنشده القصيدة ومنها:

مشابهةً من القدمر المنير أنارا مشكلان على البصير وهذا في النهار ضياء نودٍ على ذا بالمنابر والسرير وما ذا بالأمير ولا الوزير منيرٌ عند نقصان الشهور به تعلو مفاخرة الفخور به تعلو مفاخرة الفخور اليك من السهولة والوعور بقوا من بين كابٍ أو حسير وما بك حين تجري من فتورً كما بين الخليق إلى الجدير كما بين الخليق إلى الجدير فقد خلق الصغير من الكبير على الكبير من الكبير فقد خلق الصغير من الكبير

هو المهدي إلا أن فيه تمسابه ذا وذا فها إذا ما فهذا في الظلام سراج ليل ولكن فضل الرحمن هذا وبالملك العزيز فذا أمير وبعض الشهرينقص ذا وهذا فيا ابن خليفة الله المصفى فيا ابن خليفة الله المصفى لئن فت الملوك وقد توافوا لقد سبق الملوك أبوك حتى وجئت مصلياً تجري حثيثاً فقال الناس ما هذان إلا فقن سبق الكبير فأهل سبق وإن بلغ الصبي مدى كبير

فقال: والله لقد أحسنت ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم، فأين المال؟ قال: هذا هوذا.

فقال: يا ربيع، امض معه فاعطِه أربعة آلاف درهم وخذ الباقي منه، ففعل. فلم ولي الخلافة المهدي، ولى أبا ثـوبان المـظالم. فكان يجلس بـالرصـافة، فـإذا ملاً كساءه رقاعاً دفعها إلى المهدي. فرفع المؤمّل المحاربي رقعةً ذكر فيها واقعته. فلمّا نظر المهدي إليها ضحك وقال: ردُّوا إليه عشرين ألف درهم، فردّت إليه.

### تضعيف رقعة الشطرنج

كان الناس يعتقدون خطأً أن أبا بكر الصولي هو الـذي وضع الشـطرنج، لكن الصحيح أن الذي وضعه هو صِصَّة بن داهر الهندي، واسم الملك الذي وضعـه له شهرام.

ويقال إن صِصَّة لما وضع الشطرنج وعرضه على الملك شهرام المذكور أعجب وفـرح به كثيـراً، وأمر أن يكـون في بيوت الـديانـة، ورآه أفضل مـا علم لأنـه آلـة للحرب وعزّ للدين والدنيا وأساس لكل عدل، وأظهر الشكر والسرور على ما أنعم عليه في ملكه منه وقال لصصُّه: اقترحْ عليَّ ما تشتهي، فقال له: اقترحتُ أن تضع حبة قمح في البيت الأول، ولا تـزال تضعفهـا حتى تنتهى إلى آخـرهـا، فمهـما بلغ تعطینی . ر

فاستصغر الملك ذلك، وأنكر عليه كونه قابله بالنزر اليسير، وكان قد أضمر لـ شيئاً كثيراً. فقال: ما أريد إلَّا هذا. فرادُّه فيه وهو مصرٌّ عليه فـأجابـه إلى مطلوبــه، وتقدم له به، فلما قيل لأرباب الديوان حسبوه فقالوا ما عندنـا قمح يفي بهـذا ولا بما يقاربه، فلما قيل للملك استنكر هذه المقالة، وأحضر أرباب الديوان وسألهم فقالـوا له: لو جُمع كل قمح في الدنيا ما بلغ هذا القدر. فطالبهم بإقامة البرهان على ذلك، فقعدوا وحسبوه فظهر له صدق ذلك فقال الملك لصصُّه: أنت في اقتراحك ما اقترحت أعجب حالًا من وضعك الشطرنج.

وطريق هذا التضعيف أن يضع الحاسب في البيت الأول حبة وفي الثاني حبتين وفي الثالث أربع حبات وفي الرابع ثماني حبات، وهكذا إلى أحره، كلما انتقل إلى بيت ضاعف ما قبله وأثبته فيه.

وهذه الطريقة غريبة أثبتناها ليقف عليها من يستنكر ما قالوه في تضعيف رقعة الشطرنج ويعلم أن ذلك حقّ، وأن هذه الطريقة سهلة الإطّلاع على حقيقة ما ذكر عن تضعيف الرقعة.

## ابن السّراج ينظم وابن طاهر يقبض

قال ابن خلكان:

رأيت في بعض الكتب أبياتاً منسوبة إلى أبي بكر السراج النحوي ولا أتحقق صحتها، وهي سائرة بين الناس في جارية كان يهواها، وهي:

ميَّزت بِين جمالها وفعمالها فإذا الملاحةُ بالخيمانة لا تفي خَلَفَتْ لنا أن لا تفي خَلَفَتْ لنا أن لا تفي والله لا كلَّمتُها ولَو أنها كالبدرِ أو كالشمس أو كالمكتفي

وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت هذه الأبيات له، ولها قصة عجيبة، وهي أن أبا بكر المذكور كان يهوى جارية فجفته، فاتفق وصول الإمام المكتفي في تلك الأيام من الرقة، فاجتمع الناس لرؤيته، فلما رآه أبو بكر استحسنه، وأنشد لأصحابه الأبيات المذكورة، ثم إن عبد الله محمد بن اسهاعيل بن زنجي الكاتب أنشدها لأبي العباس ابن الفرات، وقال: هي لابن المعتز، وأنشدها أبو العباس للقاسم بن عبيد الله الوزير. فاجتمع الوزير بالمكتفي وأنشده إياها فقال لمن هي: فقال: لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر، فأمر له بألف دينار، فوصلت إليه فقال ابن زنجي: ما أعجب هذه القصة! يعمل أبو بكر ابن السرّاج أبياتاً تكون سبباً لوصول الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر؟!

### المودة وبطلان التكاليف

حكى عبد العزيز بن الفضل قال:

خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري، وأبو عبد الله نِفطويه إلى وليمة دُعوا لها، فأفضى بهم الـطريق إلى مكان ضيّق، فأراد كل واحد منهم أن يتقدم صاحبه عليه. فقال ابن سُريج:

ضيق الطريق يورث سوء الأدب.

وقال ابن داود: لكنه يُعرِّف مقادير الرجال.

فقال نفطويه: إذا استحكمت المودّة بطلت التكاليف.

## افتدى نفسه منه على ١٠٠ ألف درهم

شكا أبو محمد اليزيدي إلى المأمون حاجة أصابته وديناً لحقه، فقال: ما عندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد.

فقال: يا أمير المؤمنين، إن الأمر قد ضاق عليّ، وإن غرمائي قد أرهقوني، فاحتل لي، ففكّر المأمون طويلًا واستقرّ الأمر على أن يحضر اليزيدي إلى الباب إذا جلس المأمون في مجلس الأنس وعنده ندماؤه، ويكتب رقعة يطلب فيها الدخول أو إخراج بعض الندماء إليه، فلمّا جلس المأمون حضر اليزيدي إلى الباب ودفع للخادم رقعة مختومة فأدخلها إلى المأمون ففضّها فإذا فيها مكتوب:

يا خير اخوانٍ وأصحابِ هذا الطفيليّ على البابِ فصيروني واحداً منكم أو اخرجوا لي بعض أصحابي

فقرأها المأمون على من حضر وقال: ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلي على مثل هذا الحوقت متعذّر، مثل هذا الحال، فأرسل إليه المأمون يقول له: دخولك في مثل هذا الوقت متعذّر، فاختر لنفسك مَنْ أحببت أن تنادمه، فلّما وقف على الرسالة قال: ما أرى لنفسي اختياراً سوى عبد الله بن طاهر فقال له المأمون: قد وقع الإختيار عليك فصر إليه.

فقال: يا أمير المؤمنين، فأكون شريك الطفيلي؟

فقـال: ما يمكنني ردّ أبي محمـد عن أمره فـإن أحببتَ أن تخرج إليـه وإلّا فـافتـدِ نفسك منه، فقال: على عشرة آلاف درهم.

فقال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن مجالستك، فلم يزل يزيــده عشرة آلاف على عشرة آلاف والمأمون يقول: لا أرضى له بذلك، حتى بلغ مائة ألف درهم.

فقال له المأمون: فعجّلها له. فكتب له بها إلى وكيله ووجه رسولًا، وأرسل إليه المأمون وهو يقول: قَبْضُ هذا المبلغ في مثل هذه الحال أصلح لـك من منادمته على مثل حاله. فقبل ذلك منه، وكان اليزيدي ظريفاً في جميع أحواله.

## عُمر أول من دُعي أمير المؤمنين

نقلت من كتاب «الهفوات النادرة... (۱)» لمحمد بن هلال أن أعرابياً شهد الموقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الأعرابي: فصاح به صائح من خلفه: يا خليفة رسول الله ثم قال: يا أمير المؤمنين، فقال رجل من خلفي: دعاه باسم ميت، مات والله أمير المؤمنين، فالتفت إليه، فإذا هو رجل من بني لهب.

قال الأعرابي: فلما وقفنا لرمي الجمار إذا حصاة قد صكّت صلعة عمر رضي الله عنه فأدمته، فقال قائل: أشعر (١) والله أمير المؤمنين، والله لا يقف هذا الموقف بعدها، فالتفت إليه فإذا هو اللَّهبي بعينه، فقتل عمر قبل الحول.

وهذه الحكاية في كتاب «الكامل»(٢) أيضاً.

وقوله «دعاه باسم ميت» إنما قال ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقال له «خليفة رسول الله» فلما توفي وتولّى عمر قيل له: «خليفة رسول الله» فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: هذا أمر يطول شرحه، فإن كل من يتولى يقال له خليفة مَنْ كان قبله حتى يتصل برسول الله (ص) وإنما أنتم المؤمنون، وأنا أميركم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، فهو أول من دُعي بهذا الاسم، وكان لفظ الخليفة مختصاً بأبي بكر الصديق فلهذا قال «دعاه باسم ميت».

وقال عوانه: أول من سهّاه أمير المؤمنين عديّ بن حاتم الطائي، وأول من سلّم عليه بها المغيرة بن شعبة. وقال غيره: جلس عمر يوماً فقال: والله ما ندري كيف نقـول: أبو بكر خليفة رسـول الله (ص) وأنا خليفة أبي بكر، فأنا خليفة خليفة رسول الله (ص) فمن جاء بعـدي يقال لـه: خليفة خليفة خليفة رسـول الله (ص) فهل هذا اسم؟ قالوا: الأمير، قال: كلّكم أمير، قال المغيرة: نحن المؤمنين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: الهفوات النادرة، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) أشعر: مات.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الكامل»، ١: ١٤٥.

## بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم

ذكرت مجلة الهلال أن أحمد شوقي كان قد بعث بـأبياتٍ ثـلاثة وهـو في منفاه بالأندلس إلى حافظ ابراهيم وهي :

يا ساكني مصر إنّا لا نسزال على هلاً بعثتم لنا من ماء نهركُمُ كلم كلّ المناهل استة أسنة أسنة

عهد الوفاء - وإن غبنا - مقيمينا شيئاً نبل به أحشاء صادينا؟ ما أبعد النيل إلاً عن أمانينا

فأجابه حافظ مذه الأبيات:

صاد، ويسقى ربا مصر ويسقينا ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا وقد نأينا وإنْ كنا مقيمينا عجبت للنيل يدري أنَّ بلبلهُ والله ما طاب للأصحاب مورده لم تناً عنه وإن فارقت شاطئه

### نتيجة الأمر والإكراه

كان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء، صاحب الرسائل المشهورة، والنظم البديع، متشدداً في دينه، وقد جهد عليه عزّ الدولة الديم أن يُسلم فلم يفعل. وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بن بويه بما يؤلمه، فحقد عليه. فلما قُتل عزّ الدولة ومَلَك عضد الدولة بغداد اعتقله في سنة ٣٦٧ وعزم على إلقائه تحت أيدي الفيلة، فشفعوا فيه، ثم أطلقه في سنة ٣٧١، وأمره مكرها أن يؤلف له كتاباً في أخبار الدولة الديلميّة، فألّف الكتاب «التاجي».

وقيل لعضد الدولة: إنَّ صديقاً للصابىء دخل عليه فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبيض، فسأله عمّا يعمل، فقال: أباطيل أتُمقها، وأكاذيب أُلفّقها، وأخبار أخمرَعها، وأحاديث غير صحيحة أرتّبها و... فحرّكت ساكنه وهيّجت حقده، فطلبه فإذا به قد هرب، ولم يزل مبعداً في أيامه.

## إريحية ابن أبي دؤاد

حدث الجاحظ قال:

إن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة الفراتية وأحضر السيف والنّطع ('')، فقال له المعتصم: فعلتَ وصنعتَ..، وأمر بضرب عنقه. فقال له ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، سبق السيف العَدَل، فتأنّ في أمره فإنه مظلوم.

قال: فسكن قليلًا.

قال ابن أبي دؤاد: وغمرني البول فلم أقدر على حبسه، وعلمت أبي إنْ قمتُ قُتل الرجل، فجعلت ثيابي تحتى وبُلْتُ فيها حتى خلّصتُ الرجل.

قال: فلما قمت نظر المعتصم إلى ثيبابي رطبة فقال: يا أبنا عبد الله كان تحتك ماء؟ فقلت: لا يا أمير المثمنين، ولكنه كان كذا، فضحك المعتصم ودعا لي وقال: أحسنت بارك الله عليك.

وخلع، عليه وأمر له بمائة ألف درهم.

ومن حديث أريحيته أيضاً ما قاله أبو العيناء. . قال:

كان الأفشين يحسد الشاعر أبا دُلَف القاسم بن عيسى العجلي للعربية والشجاعة، فاحتال عليه حتى شهد عليه بجناية قتل، فأخذه ببعض أسبابه، فجلس له وأحضره وأحضر السيّاف ليقتله. وبلغ ابن أبي دؤاد الخبر، فركب في وقته مع من حضر من عدوله، فدخل على الأفشين وقد جيء بأبي دُلَف لِيُقتَل، فوقف ثم قال:

إنّ رسول أمير المؤمنين إليك، وقد أمرك أن لا تُحدِث في القاسم بن عيسى حَدَثاً حتى تُسلّمه إليّ، ثم التفت إلى العدول وقال: اشهدوا أنّي قد أدّيت الرسالة إليه عن أمير المؤمنين والقاسم حيّ معافىً، فقالوا: قد شهدنا، وخرج، فلم يقدر الأفشين عليه، وسار ابن أبي دؤاد إلى المعتصم من وقته، وقال: يا أمير المؤمنين، قد أدّيت عنك رسالة لم تقلها لي، ما أعتدُ بعمل خير خيراً منها، وإني لأرجو لك الجنّة بها، ثم أخبره الخبر، فصوّب رأيه ووجّه من أحضر القاسم فأطلقه ووهب له وعنف

<sup>(</sup>١) النطع: البساط الذي يوضع تحت المحكوم عليه بالموت ويكون من الجلد.

الأفشين فيها عزم عليه.

ومن أحاديث أريحيته أيضاً ما ذكره المرزباني عن أبي العيناء أن المعتصم غضب على خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وأشخصه من ولايته لعجزٍ لحقه في مال طُلب منه وأسبابٍ غير ذلك. فجلس المعتصم لعقوبته، وكان قد طرح نفسه على القاضي أحمد بن أبي دؤاد(۱)، فتكلّم فيه فلم يجبه المعتصم. فلما جلس لعقوبته حضر القاضي أحمد فجلس دون مجلسه، فقال له المعتصم: يا أبا عبد الله، جلست في غير مجلسك، فقال: ما ينبغي لي أن أجلس إلا دون مجلسي هذا، فقال له: وكيف؟ قال: لأن الناس يزعمون أنه ليس موضعي موضع من يشفع في رجل فَيُشَفَّع، قال: فارجع إلى مجلسك.

قال: مشفَّعاً أو غير مشفَّع؟

قال: بل مشفّعاً، فارتفع إلى مجلسه، ثم قال:

إن الناس لا يعلمون رضى أمير المؤمنين عنه إن لم يخلع عليه، فأمر بالخلع عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد استحق هو وأصحابه رِزق ستة أشهر لا بدً أن يقبضوها، وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصلة فقال: قد أمرت بها، فخرج خالد وعليه الخلف والمال بين يديه، وإن الناس في الطريق ينتظرون الإيقاع به، فصاح به رجل: الحمد لله على خلاصك يا سيّد العرب، فقال له: اسكت، سيّد العرب والله أحمد بن أبي دؤاد.

\* وقالوا(۱): عندما قدم يحي بن أكثم قاضياً على البصرة من خراسان من قبل المأمون في آخر سنة اثنتين ومائتين وهو حَدَثُ سنَّهُ نيّفٌ وعشرون سنة، استصحب جماعة من أهل العلم والمروءات منهم ابن أبي دؤاد، فلما قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين قال ليحي: اختر لي من أصحابك جماعة يجالسونني ويكثرون الدخول إليّ، فاختار منهم عشرين فيهم ابن أبي دؤاد، فكثروا على المأمون، فقال: اختر منهم، فاختار عشرة فيهم ابن أبي دؤاد، ثم قال: اختر منهم، فاختار خمسة فيهم ابن

<sup>(</sup>١) كان قد ولي المظالم.

<sup>(</sup>٢) راجع: «وفيات الأعيان»، ١: ٨٤.

أبي دؤاد، واتصل أمره، وأسند المأمون وصيته عنـد الموت إلى أخيـه المعتصم، وقال فيها:

وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد لايفارقك الشركة في المشورة في كلّ أمرك، فإن موضع ذلك، ولا تتخذن بعدي وزيراً.

وَلمَا ولِي المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي القضاة، وعزل يحي بن أكثم وخُصَّ به أحمد حتى كان لا يفعل فعلًا باطناً أو ظاهراً إلّا برأيه...

## حيلة أبي دُلامة وأمّ دلامة

دخل أبو دُلامة الشاعر المشهور بطرائفه اللطيفة على المهـدي وهو يبكي. فقـال له: مالك:

قال: ماتت أمّ دلامة وأنشده لنفسه فيها:

وكنَّا كزوج من قبطا<sup>(۱)</sup> في مفازةٍ (<sup>۱)</sup> لدى خفض عيش ناعم مُؤنقٍ رغبدِ فأفردني ريب الزمان بصرف ولم أرَ شيئًا قطَّ أوحش من فردِ

فأمر له بثياب وطيب ودنانير، وخرج.

فدخلت أمَّ دلامة على الخيزران زوجة المهدي فأعلمتها أن أبـا دُلامة قـد مات، فأعطتها مثل ذلك وخرجت.

فلما التقى المهـدي والخيزران عـرفا حيلتيهـما فجعلا يضحكـان لذلـك ويعجبان منه.

\*

<sup>(</sup>١) القطا: نوع من الطير.

<sup>(</sup>٢) المفازة: الصحراء الواسعة.

## أبو دُلامة يهجو نفسه

قال المدائني:

دخل أبو دُلامة على المهدي وعنده إسماعيل بن محمد وعيسى بن موسى والعبّاس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم. فقال له: أنا أعطي الله لئن لم تهجُ واحداً مّن في البيت لأقطعنّ لسانك. فنظر إلى القوم، فكلّما نظر إلى واحد منهم غمزه بأن عليه رضاه.

قال أبو دُلامة: فعلمتُ أني قد وقعت، وأنها عزمة من عزماته لا بدّ منها، فلم أرّ أحداً أحقّ بالهجاء منيّ، ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسى، فقلت:

ألا أبلغ إليك أبا دُلامة فليس من الكرام ولا كرامة إذا لبس العمامة كان قرداً وحنزيراً إذا نزع العمامة بمعت دمامة وجمعت لؤماً كذاك اللَّوْم تتبعه الدّمامة فأن تك قد أصبت نعيم دُنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه.

### جمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم

ومن أخباره: أنه مرض ولده، فاستدعى طبيباً ليداويه وشرط له جُعْلاً معلوماً، فلم برىء قال له: والله ما عندنا شيء نعطيك، ولكن ادَّع على فلان اليهودي ـ وكان ذا مال كثير ـ بمقندار الجعل، وأنا وولدي نشهد لك بـذلـك، فمضى الطبيب إلى القاضي بالكوفة ـ وكان يومئذ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليـلى، وقيل: عبد الله بن شبرمة ـ وحمل إليه اليهـودي المذكور، وادّعى عليه بـذلك اللبلغ، فأنكر اليهـودي المذكور، فقال: لي بيّنة، وخرج لإحضارها، فأحضر أبـا دلامة وولـده، فدخـلا إلى

<sup>(</sup>١) الدمامة: الحقارة وقبح المنظر.

المجلس، وخاف أبو دلامة أن يطالبه القاضي بالتزكية فأنشد في الدهليـز قبل دخـوله بحيث يسمع القاضي:

إنِ النَّاسُ غَطُّون تغطُّيتُ عنهمُ وإنْ بَحَثُوا عَني ففيهم مباحثُ وإنْ نبشوا بئرى نبثتُ بشارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائث

ثم حضرا بين يدي القاضي، وأدّيا الشهادة، فقال له: كلامك مسموع وشهـادتك مقبـولة، ثم غـرم المبلغ من عنـده وأطلق اليهودي، ومـا أمكنـه أن يـردّ شهادتهما خوفاً من لسانه، فجمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم من ماله.

### بيت من الشعر بـ ٣٠٠ ألف درهم

ذكر أبو العباس ابن المعتزّ في كتـاب «طبقات الشعـراء» فقال في حق مـروان بن أن حفصة (الشاعر الملهم):

«وأجود ما قاله مروان قصيدتـه الغرّاء الـلامية وهي التي فضـل بها عـلى شعراء زمـانه، يمـدح فيها معن بن زائـدة الشيباني. ويُقـال إنه أخـذ منه عليهـا مـالاً كثيـراً لا يقدّر قدره، ولم ينل أحد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره، فممّا نالم ضربة واحدة ٣٠٠ ألف درهم من بعض الخلفاء بسبب بيت واحد.

والقصيدة اللَّامية طويلة تناهز الستين بيتاً، ولولا خوف الإطالة لذكرتها، ولكن نأتي ببعض مديحها وهو في أثنائها:

أُسـودُ لهـم في بــطن خـفًــان أشـبُــلُ بنو مطريوم اللقاء كأنهم هُـمُ يمنعمون الجارحتي كانما تجنّب «لا» في القول حتى كأنه تشايه يبومناه عليننا فتأشكنلا بهاليل في الاسلام سادوا ولم يكن هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا وما يستطيع الفاعلون فعالهم ثـــلاث بــأمـثـــال الجـبــال حُـبــاهُــمُ وأحـــلامهم منهـا لـــدى الــوزن أثقـــلُ وهذا لعمري من السحر الحلال المنقّح لفظاً ومعنيٌّ وحقّه أن يفضّل على شعراء عصره وغيرهم . . .

## أعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب

يُحكى أن ولداً لمروان بن أبي حفصة الذي تقـدم ذكره دخــل على شراحيــل بن معن بن زائدة فأنشده:

يا أكرم الناس من عجم ومن عرب فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي إلا وأعيطاه قنطاراً من الذهب

أيا شراحيل من معن بن زائدة أعطى أبوك أن مالًا فعاش به ما حلِّ قط أن أرضاً أبوك بها فأعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب.

## الأب كريم والابن أكرم

ومما يقارب الحكاية التي تقدّمت ما يُروى عن أبي مليكة جـرول بن أوس المعروف بالحطيئة الشاعر المشهور لما اعتقله عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبذاءة لسانيه وكثرة هجوه الناس كتب إليه من الاعتقال قصيدته التي يقول فيها:

مــاذا تقــول لأفـــراخ بــذي مــرخ ﴿ حَمــر الحــواصــل لا مــاءٌ ولا شـجــرُ أَلْقِيت كَاسِبِهِم فِي قَعْر مُنظَلَمَةٍ ﴿ فَارْجُمْ عَلَيْكُ سَلَّامُ اللَّهُ يَنَّا عَمْرُ أنت الإمام الذي من بعد صاحب ألقت إليك مقاليد النهي البشرُ

ما آثروك بها إذ قدّموك لها لكن لأنفسهم قد كانت الأثر

فأطلقه وشرط عليه أن يكف لسانه عن الناس، فقال له: يا أمير المؤمنين اكتب لى كتاباً إلى علقمة بن عُلاثة لأقصده به، فقد منعتني التكسب بشعري. وكان علقمة مقيماً بحوران، وهو من الأجواد المشهورين. قال ابن الكلبي في كتاب وجمهرة النسب»: هو علقمة بن عُلاثة بن عوف بن ربيعة، وكان عمر، رضى الله عنه، قد استعمله على حوران، فامتنع عمر من ذلك. فقيل له: يا أمير المؤمنين وما عليك من ذلك؟ علقمة ليس من عمالك فتخشى من ذلك أن تأثم وإنما هو رجل من المسلمين تشفّع بك إليك. فكتب له ما أراد، فمضى الحطيئة بالكتاب، فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون من قره، وابنه حاضر، فوقف عليه ثم أنشد:

لعمسري لنعم المسرء من آل جعفسر بحسوران أمسى عملقتمة الحبسائسلُ فإن تحْمَى لا أملل حيال وإن تمتْ في الله عياة بعد موتك طائلُ ومساكسان بيني لسو لقيتسك سسالماً وبسين السغسني إلَّا لسيسال ِ قسلائسلُ

> فقال له ابنه: كم ظننتَ أن علقمة كان يعطيك لو وجدته حياً؟ فقال: مائة ناقة يتبعها مائة من أولادها، فأعطاه ابنه إيّاها.

### نصيب اليتامى في وصية الحطيئة

لمَّا حضرت الحطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا: يا أبا مليكة: أوص .

فقال: ويل للشعر من راوية السوء.

قالوا: أوص رحمك الله يا حطيئة، ألك حاجة؟

قال: لا والله ولكن أجزع على المديح الجيّد يُمدح به من ليس أهلًا له.

قالوا: فمن أشعر الناس؟ فـأومأ بيـده إلى فمه وقـال: هذا الحُجَيْر إذا طمع في خير (يعني فمه) واستعبر باكياً فقالوا له: قلُّ لا إله إلَّا الله، وقــالوا لــه: ما تقــول في عبدك وإمائك؟

فقال: هم عبيد قِنُّ ما عاقب الليلُ والنهارَ.

قالوا: فأوص للفقراء بشيء.

قال: أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لا تبور واسْتُ ١٠٠ المسؤول أضيق.

<sup>(</sup>١) الإست: المؤخرة، العجز.

قالوا: فما تقول في مالك؟

قال: للأنثى من ولدي مثل حظّ الذكر.

قالوا: ليس هكذا قضى الله جلَّ وعزَّ لهنَّ.

قال: لكنّى هكذا قضيت.

قالوا: فما توصي لليتامى؟

قال: كُلُوا أموالهم ونيكوا أُمّهاتهم.

قالوا: فهل شيء تعهد فيه غير هذا؟.

قال: نعم، تحملونني على أتــانٍ (١٠ وتتركــونني راكبها حتى أمــوت فإن الكــريم لا يموت على فراشه، والأتان مركب لم يمت عليــه كريم قطّ، فحملوه عــلى أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات وهو يقول:

لا أحـدُ أَلأَمُ مـن حـطيّـةُ هـجـا بـنـيــهِ وهـجـا المـريّــةُ من لؤمه مات على فُرَيَّهُ\*

### مرهباً بك مرهباً

يُحكى عن أبي عطاء السندي الشاعر المشهور، واسمه مرزوق، وهو من موالي أسد بن خزيمة، أنه كان في لسانه عجمة (٣). فاجتمع حبّاد الراوية، وحبّاد عجرد، وحبّاد بن الزبرقان النحوي وبكر بن مصعب المزني، في بعض الليالي ليتذاكروا فقالوا: ما بقي شيء إلّا وقد تهيأ لنا في مجلسنا هذا، فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ليحضر عندنا ويكمل به المجلس. فأرسلوا إليه، فقال حبّاد بن الزبرقان: أيكم يحتال لأبي عطاء حتى يقول: جرادة، وزج، وشيطان؟ وإنما اختار له هذه الألفاظ لأنه كان يُبدِلُ من الجيم زاياً، ومن الشين سيناً، فقال حبّاد الراوية: أنا أحتال في

<sup>(</sup>١) الأتان: أنثى الحيار.

<sup>(</sup>٢) الفرية: الأتان.

<sup>(</sup>٣) في لسانه عجمة: أي لا يفصح.

ذلك، فلم يلبثوا أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم: هيّاكم الله، يريـد القول حيّاكم الله، فقالوا له: مرهباً بك مرهباً، يريدون القول مرحباً بك مرحباً على لغته.

قالوا له: ألا تتعشى؟

فقال: قد تعسيت، فهل عندكم نبيذ نسرب؟

فقالوا: نعم، فأتوا له بنبيذ فشرب حتى استرخى، فقال له حماد الراوية: يـا أبا عطاء، كيف معرفتك باللغز؟

فقال: هسن، يريد القول: حسن، فقال له ملغزاً في جرادة:

في صفراء تُكنى أمّ عوفٍ كأن رجيلتيها منجلان؟ فقال: زرادة [يريد القول: جرادة] فقال: صدقت، ثم قال ملغزاً في زُجّ:

فيا اسم حديدةٍ في الرمع ترسى دُويْنَ الصدرِ ليستُ بالسنانِ فقال أبو عطاء: ززّ [يريد القول: زُجّ] فقال حماد: أصبت، ثم قال ملغزاً في مسجد بجوار بني شيطان، وهو بالبصرة:

أتعرف مسجداً لبني تميسم فنويق الميل دون بني أبانِ فقال: هو في بني سيطان، فقال: أحسنت. ثم تنادموا وتفاكهوا إلى سحرةٍ في أرغد عيش.

«وأبو عطاء هذا من الشعراء المجيدين، كان عبداً أخرب، مشقوق الأذن، وله في كتاب الحماسة مقاطع نادرة ولـولا خشية التـطويل والخروج عن المقصود لـذكرت جملة من نوادره وشعره».

## ظننتك تستفهم

صلى الدلاًل المخنّث الظريف يوماً خلف الإمام بمكة، فقرأ الإمام: ﴿وَمَا لِيَ لَا أُعَبِدُ الذِي فَطَرِقِ وَإِلَيْهِ تُسرِجِعُونَ﴾ (١٠. فقال الدلاّل: لا أدري والله! فضحك كل

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٢٢.

الناس وقطعوا الصلاة. فلما قضى الوالي صلاته دعا به وقال له: ويلك ألا تَدَعُ هـذا المجون والسَّفَة! فقـال له: قـد كان عنـدي أنك تعبـد الله، فلمّا سمعتك تستفهم، ظننت أنك تشككتَ في ربّك فثبّتُك.

فقال له: أنا شككتُ في ربّي وأنت ثبّتني!!! إذهب لعنك الله! ولا تعاود فأبـالغ والله في عقوبتك.

### خلقه ليذل به الجبابرة

رُوي أَنَّ أَبا جعفر المنصور كان جالساً، فسقط عليه الذباب، فطيّره، فعاد إليه وألحَّ عليه، وجعل يقع على وجهه، وأكثر من السقوط عليه مراراً حتى أضجره، فقال المنصور: انظروا مَنْ بالباب، فقيل له: مقاتل بن سليهان.

فقال: عليَّ به، فأذن له، فلمّا دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله تعالى الذياب؟

قال: نعم ليذلّ الله عزّ وجل به الجبابرة. فسكت المنصور.

### يا قصر

حكى أبو الهيجاء ابن عمران بن شاهين قال: كنت أساير معتمد الدولة أبا المنيع قرواش بن المقلّد ما بين سنجار ونصيبين، فنزلنا، ثم استدعاني بعد الزوال، وقد نزل بقصر هناك يُعرف بقصر العباس بن عمرو الغنوي، وكان مطلاً على بساتين ومياه كثيرة، فدخلت عليه فوجدته قائماً يتأمل كتابة على الحائط، فقرأتها فاذا هي:

يا قصر عباس بن عَمْ روكيف فارقك ابن عمركُ قد كنت تغتال الدهو رِفكيف غالبك ريب وهركُ واهاً لعزّك بل لجو دك بل لمجدك بل لفخركُ وتحتها مكتوب «وكتبها علي بن عبد الله بن حمدان بخطه في سنة ٣٣١ هـ». قلت: وهذا الكاتب هو سيف الدولة بن حمدان ممدوح المتنبّي.

قال الراوي: وكان تحت ذلك مكتوب:

يا قصرُ ضعضعك الزّما نُ وحَطَّ من علياء فخركُ وعا عاسن أسطرٍ شرفت بهن منون جُدْدِكُ وعا كالنون بُدرُكُ واها لكاتبها الكريُّ م وقدره الموفي بقدركُ واها لكاتبها الكريُّ م

وتحت الأبيات مكتوب (وكتبها الغضنفر بن الحسن بن علي بن حمدان بخطّه في سنة ٣٦٢ هـ.

قلت: وهـذا الكاتب هـو عدّة الـدولة بن نـاصر الدولـة الحسن بن عبد الله بن حمدان ابن أخي سيف الدولة. وتحت ذلك مكتوب:

يا قصرُ ما فَعَلَ الأولى ضُربت قبابهُم بعقركُ أخنى الزمانُ عليهُمُ وطواهُمُ بطويل نشركُ واهاً ليقاص عمركُ واهاً ليقاص عمر مَنْ يختال فيك وطول عمركُ

وتحته مكتوب «وكتبه المقلد بن المسيب بن رافع بخطّه في سنة ٣٨٨ هـ».

قلت: وهذا الكاتب هو المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو العقيلي أبو حسان. وتحت ذلك مكتوب:

يا قصر ما صنع المكرا م الساكنون قديم عصركُ عاصرتهم طراً بصبركُ وشأوتهم طراً بصبركُ ولقد أثار تنفجعي يا ابن المسيب رقم سطركُ وعلمت أني لاحق بك دائبٌ في قفو أشرك

وتحته مكتوب «وكتبها قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة ٤٠١ هـ.» قال الراوي: فعجبتُ من ذلك، وقلت لقرواش: الساعة كتبت هذا؟

فقال: نعم، وقد هممت بهدم القصر فإنه مشؤوم قد دفن الجهاعة، فمدعوت لـه بالسلامة وانصرفت، ورحلت بعد ثلاثة أيام، ولم يهدم القصر.

### كثرة الشموس وشدة الظلمة

قيل:

اجتمع في دمشق على القضاء «ثلاثة» شموس: شمس الدين عبد الرحمن الحنبلي، وشمس الدين ابن خلّكان. وحدث أن عين ابن خلكان له نائباً لقبه شمس الدين أيضاً، فأثار ذلك بعض الظرفاء إلى التهكم من كثرة تلك الشموس، بينها يعيش الناس في ظلام:

أهل دمشق استرابوا من كثرة الحكّام إذ هم جميعاً شموسٌ وحالهم في ظلام

### ······ 99 ·····

### صحيفة المتلمس

كان المتلمّس الشاعر (اسمه جرير بن عبد المسيح) قد هجا عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، وهجاه أيضاً طرفة بن العبد البكري الشاعر المشهور، وهو ابن أخت المتلمّس المذكور، فاتصل هجوهما بعمرو بن هند المذكور، فلم يظهر لهما شيئاً من التغيّر، ثم مدحاه بعد ذلك فكتب لكل واحد منهما كتاباً إلى عامله بالحيرة، وأمره بقتلهما إذا وصلا إليه، وأوهمهما أنه قد كتب لهما بصلة، فلما وصلا إلى الحيرة قال المتلمّس لطرفة: كل واحد منّا قد هجا الملك، ولو أراد أن يعطينا لأعطانا ولم يكتب لنا إلى الحيرة، فهلم ندفع كتبنا إلى من يقرأها فإن كان فيهاخير دخلنا الحيرة وإن كان فيها شر فرزنا قبل أن يعلم بمكاننا. فقال طرفة بن العبد: ما كنت لأفتح كتاب الملك، فقال المتلمّس: والله لأفتحنّ كتابي ولأعلمن ما فيه ولا أكون كمن يحمل حتفه بيده. فنظر المتلمس فاذا غلام قد خرج من الحيرة ، فقال له: أتقرأ يا غلام؟ فقال: نعم. فقال: هلمٌ فاقرأ هذا الكتاب.

فلما نظر إليه الغلام قال: ثكلت المتلمّس أمّه، فقال لطرفة: افتح كتابك فها فيه إلّا مثل ما في كتابي، فقال: إن كان اجترأ عليك فلم يكن ليجترىء عليَّ ويوغر صدور قومي بقتلي. فألقى المتلمّس صحيفته في نهر الحيرة وفـرَّ إلى الشام، ودخـل طرفة الحيرة فقتل. وقصّته في ذلك مشهـورة، فصار يضرب المثـل بصحيفة المتلمّس لكل من قرأ صحيفة فيها قتله.

### •••••

### المحمدون الثلاثة

كان محمد بن سفيان أحد الثلاثة الذين سُموا بمحمد في الجاهلية، وذكرهم ابن قتيبة في كتاب المعارف<sup>(1)</sup>. وقال السهيلي في كتاب «الروض الأنف»<sup>(1)</sup>: لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله (ص) إلاّ ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد (ص) وبقرب زمانه وأنه يبعث في الحجاز، أن يكون ولداً لهم، وذكرهم ابن فورك في كتاب «الفصول» وهم: محمد بن سفيان بن مجاشع جدّ جدّ الفرزدق الشاعر، والآخر محمد بن أحيحة بن الجلاح، وهو أخو عبد المطلب جدّ رسول الله (ص) لأمه، والآخر محمد بن حمدان من ربيعة، وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك، وكان عنده علم الكتاب الأول، فأخبرهم بمبعث رسول الله (ص) وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملاً، فنذر كل واحد منهم إن وُلد له ذكر أن يسمّيه محمداً، ففعلوا ذلك.

### ···· / f

## كرم يزيد بن المهلّب وسخاؤه

قال الأصمعي: إن الحجاج بن يوسف قبض على يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وأخذه بسوء العذاب، فسأله أن يخفف عنه العذاب على أنه يعطيه كل يوم مائة ألف درهم، فإن أداها وإلا عذبه إلى الليل. قال: فجمع يوماً مائة ألف درهم ليشترى بها عذابه في يومه، فدخل عليه الأخطل الشاعر فقال:

<sup>(</sup>١) ﴿ المعارف، : ٥٦٦ وانظر: ﴿ ابن رسته، ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ الروضِ الْأَنْفِ ﴾ ٢ : ١٥٠ .

أبا خالد بادت خراسان بعدكم فلا مُطِر المروان بعدك مطرة فلا مُسطِر الملك بعدك مهجة

وصاح ذوو الحاجات أين يسزيكُ ولا اخضر بالمسرويين بعسدك عسودُ‹› ولا لجسوادٍ بسعسد جسودك جسود

قال: فأعطاه مائة الألف، فبلغ ذلك الحجاج، فدعا به وقال: يا مروزي، أكلُّ هذا الكرم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبت لك عذاب اليوم وما بعده.

قلت: هكذا ذكر ابن عساكر في تـاريخه الكبـير، والمشهـور أن صـاحب هـذه الواقعة والأبيات هو الفـرزدق، ثم إني رأيت هذه الأبيـات في ديوان زيـاد الأعجم، والله أعلم بالصواب.

وذكر الحافظ ابن عساكر أيضاً أن يزيد لما هرب من الحجاج قــاصداً سليـــان بن عبد الملك، وهو يومئذٍ بــالرملة، اجتــاز في طريقــه بالشــام على أبيــات عرب، فقــال لغلامه: استسقنا هؤلاء لبناً، فأتاه بلبن فشربه، فقال: أعطهم ألف درهم.

فقال الغلام: إن هؤلاء لا يعرفونك.

قال: لكني أعرف نفسي، أعطهم ألف درهم، فأعطاهم.

وقال ابن عساكر أيضاً: حجّ يزيد بن المهلب فطلب حلّاقاً، فجاء فحلق رأسه، فأمر له بألف درهم، فتحيّر ودُهش وقال: هذا الألف أمضي إلى أمي فلانة أشتريها. فقال: أعطوه ألفاً آخر. فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. فقال: أعطوه ألفين آخرين.

وقال المدائني: وكان سعيد بن عمرو بن العاص مؤاخياً ليزيد بن المهلب، فلما حبس عمرُ بن عبد العزيز يزيد منع الناس من الدخول إليه، فأتاه سعيد فقال: يا أمير المؤمنين، لي على يزيد خسون ألف درهم، وقد حُلت بيني وبينه، فإن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه، فأذن له فدخل عليه، فسر به يزيد وقال: كيف دخلت إلي أخبره سعيد، فقال: والله لا تخرج إلا وهي معك، فامتنع سعيد، فحلف يزيد ليقبضنها، فوجه إلى منزله، حتى حُمل إلى سعيد خسون ألف درهم.

<sup>(</sup>١) المروان والمروين: هما تثنية مرو: أحداهما مرو الشاهجان وهي العظمى، والأخرى صرو الروذ وهي الصغرى، وكلتاهما مدينتان مشهورتان بخراسان.

وزاد ابن عساكر فقال: وفي ذلك قال بعضهم:

فلم أرَ محبوساً من الناس ماجداً حبا زائراً في السّجن غير يـزيـدِ سعيـد بن عمرو إذ أتاه أجازهُ بخمسين ألفاً عُجّلتْ لسعيـدِ

وأجمع علماء التاريخ على أنه لم يكن في دولة بني أميّـة أكرم من بني المهلّب، كسما لم يكن في دولة بني العباس أكرم من البرامكة والله أعلم.

### ······ Y /

## اشتر نفسك ثم عُدْ إلينا

قال نصيب بن رباح، مولى عبد العزيز بن مروان، وكان شاعراً فحلًا:

كنتُ أرعى إبلاً فضلً منها بعير فخرجت في طلبه حتى قدمت مصر وبها عبد العزيز بن مروان فقلت: ما بعد عبد العزيز أحد أعتمده، ولم أكن بعد قد مدحتُ أحداً، فحضرت بابه مع الناس فرأيت رجلاً على بغلة، حسن البزّة يؤذن له إذا جاء، فلمّا انصرف إلى منزله اتبعته أماشي بغلته فقال: ما شأنك؟

فقلت: أنا رجل شاعر من أهل الحجاز، وقـد مدحتُ الأمـير وأتيت إليه راجيـاً معروفه.

قال: فأنشدني، فأنشدته، فأعجبه وقـال: ويحك هـذا شعرك؟ إيّــاك أن تنتحل فإن الأمير راوية عالم بالشعر وعنده رواة، فلا تفضحني وتفضح نفسك.

فقلت: والله ما هو إلَّا شعري.

فقال: ويحك، قلْ أبياتاً تذكر فيها حـوف مصر وفضلها عـلى غيرهـا وألقني بها غداً، فغدوت عليه وأنشدته:

سرى الهم حتى بيّتتني طبلائعة بمصر وبالحوف اعبرتسني روائعة وبات وسادي ساعبد قبل لحمه عن العظم حتى كان تبدو أشاجعة

قال: أنت والله شاعر، احضر الباب فإني أذكرك.

قال: فجلست على الباب ودخل فدعاني فدخلت فسلّمت على عبد العزينز

فصعَّد فيَّ بصره وصوّب وقال: أشاعر أيها الأمير.

قال: فأنشدني، فأنشدته:

لعبيد العيزييز عيلى قيوميه وكلبك آنس بالمعشفين وكفك حين ترى السائلين فمنك العطاء ومنا الثناء

وغيرهم نعم غامرة فبابك ألين أبواهم ودارك مأهولة عامره من الأم بالإبنة الزائرة أندى من الليلة الماطرة كلّ محبّرةِ سائسرهُ

فقال: أعطوه، أعطوه.

قلت: إني مملوك. فدعا الحاجب وقال: أخرج فابلغ قيمته.

فدعا المقوّمين فقال: قوّموا غلاماً أسود ليس له عيب، فقالوا: مائة دينار.

قال: إنه راعى إبل يحسن القيام بها.

قالوا: مائتا دينار.

قال: إنه يبري القسى والنبل ويريشها.

قالوا: أربعائة دينار.

قال: إنه راوية للشعر.

قالوا: ستائة دينار.

قال: إنه شاعر لا يلحن.

قالوا: ألف دينار.

قال عبد العزيز: ادفعها إليه.

فقلت له: أصلح الله الأمير، ثمن بعيري الذي ضَلٍّ.

قال: كم ثمنه؟

قلت: خمسة وعشر ون ديناراً.

قال: ادفعوها إليه.

قلت: فجائزتي لنفسي عن مديحي إيّاك؟

قال: اشتر نفسك ثم عُد إلينا.

### عشرون سنة من الحبّ العفيف

ذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال:

بينا أنا بالشام إذ لقيني رجل من أصحابي فقال: هل لك في جميل العوده فإنه يعتلّ الله فلا عليه وهو يجود بنفسه، فنظر إليّ وقال: يا ابن سهل، ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قطّ ولم ينزنِ ولم يقتل النفس ولم يسرق، ويشهد أن لا إله إلاّ الله؟

قلت: أظنه قد نجا وأرجو له الجنَّة، فَمَنْ هذا الرجل؟

قال: أنا.

قلت له: والله ما أحسبك سلمت وأنت تشبُّب منذ عشرين سنة ببثينة.

قال: لا نالتني شفاعة محمد (ص) وإني لفي أول يوم من أيام الأخرة وآخـر يوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدى عليها لريبة، فها برحنا حتى مات.

### لم يسلم من لسانه شريف

كان أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي جبّاهاً، لم يكن بالبصرة أحد إلآ وهو يداجيه ويتقيه ويتجنّبه على عرضه. وخرج إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الهلالي. فلما قدم عليه قال لغلمانه: احترزوا من أبي عبيدة، فإنّ كلامه كلّه دقّ. ثم حضر الطعام فصبّ بعض الغلمان على ذيله مرقة. فقال له موسى: قد أصاب ثوبك مرق، وأنا أعطيك عوضه عشر ثياب. فقال أبو عبيدة: لا عليك، فإنّ مرقكم لا يؤذي، أي ما فيه دهن، ففطن لها موسى وسكت.

وكان الأصمعي إذا أراد دخول المسجد قال: انظروا لا يكون فيه ذاك، يعني أبا

 <sup>(</sup>۱) جمیل: هو جمیل بن عبد الله بن معمر العذري، شاعر من عشاق العرب. افتتن ببثینة من فتیات قومه، وتوفی سنة ۸۲ هـ.

عبيدة، خوفاً من لسانه، فلما مات لم يحضر جنازته أحد، لأنه لم يكن يسلم من لسانه شريف ولا غيره.

### بقيت «الطاء» وبقي «لوط»

ومن أخبار أبي عبيدة الذي تقدم ذكره أنه كان لا يقبل شهادته أحـد من الحكام لأنه كان متهـأ بالميل إلى الغلمان.

قال الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة يوماً المسجد، فاذا على الاسطوانـة(١) التي يجلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع.

صلى الإله على لوطٍ وشيعته أبا عبيدة قل بالله آمينا

فقال لي: يا أصمعي، امحُ هذا، فركبتُ على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته إلى أن ً قال: أثقلتني وقطعت ظهري.

فقلت له: قد بقى حرف «الطاء».

فقال: هو شرّ حروف هذا البيت.

وقيل إنه لما ركب ظهره وأثقله قـال له: عجّـلْ، فقال: قـد بقي «لوط» فقـال: من هذا نَفِرّ.

وكان الذي كتب البيت أبو نواس الحسن بن هانيء.

## كان من أمرهم ما قد ذكرَ

قال عزّ الدين بن الأثير:

كان ابتداء دولة بني بويه وهم عهاد الدولة أبو الحسن علي وركن الدولة أبـو علي الحسن ومعزّ الدولـة أبو الحسـين أحمد أولاد أبي شجـاع بويـه بن فناخسرو بن تمـام.

<sup>(</sup>١) الأسطوانة: العمود.

وقال ابن مسكويه إنهم يزعمون أنهم من ولد يبزدجرد بن شهريار " وأن والدهم أبا شجاع بويه كان متوسط الحال وماتت زوجته وخلفت له هؤلاء البنين الشلاثة، فلمّا ماتت اشتدّ حزنه عليها، فحكى شهربان " بن رستم الديلمي قال: كنت صديقاً لأبي شجاع بويه فدخلت إليه يوماً فعذلته على كثرة حزنه فقلت له: أنت رجل تحتمل الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن، وربما مات أحدهم فيتجدّد لك من الأحزان ما ينسيك المرأة، وسلّيته بجهدي وأدخلته وأولاده الى منزلي ليأكلوا طعاماً وشغلته عن حزنه.

فبينها هم كذلك إذ بنا رجل منجّم معبّر للمنامات ويكتب الرقى والطّلسهات وغير ذلك. فأحضره أبو شجاع وقال له: رأيت في منامي كأنني أبول فخرج من ذكري نار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ السهاء، ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب وتولّد من تلك الشعب عدة شعب، فأضاءت الدنيا بتلك النيران ورأيت البلاد والعباد خاضعين لتلك النيران.

فقال المنجّم: هذا المنام عظيم لا أفسّره إلّا بخلعة وفرس وحمار.

فقال أبو شجاع: والله ما أملك إلّا الثياب التي على جســدي فإن أخــذتها بقيتُ عرياناً.

فقال المنجم: فعشرة دنانير.

قال: والله ما أملك دينارين فكيف عشرة؟ فأعطاه شيئاً.

فقـال المنجم: أعلم أنك يـولد ثـلاثـة أولاد يملكـون الأرض ومن عليهـا ويعلو ذكرهم في الأفاق كما علت تلك النار، ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب.

فقال أبو شجاع: أما تستحي، تسخر منَّا؟ أنا رجل فقير وأولادي فقراء مساكين كيف يصيرون ملوكاً؟

قال المنجم: أخبرني توقيت ميلادهم، فأخبره، فجعل يحسب ثم قبض على يـد أبي الحسن عـلي فقبّلها وقـال: هذا والله الـذي يملك البلاد، ثم هـذا بعده، وقبض

<sup>(</sup>١) يزدجرد بن شهريار: آخر ملوك الفرس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة شهريار.

على يد أخيه أبي علي الحسن، فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لأولاده: اصفعوا هذا الحكيم فقد أفرط في السخرية بنا، فصفعوه وهو يستغيث ونحن نضحك منه، ثم قال لهم: اذكروا لي هذا إذا قصدتكم وأنتم ملوك، فضحكنا منه، وكان من أمرهم ما قد ذكر.

### كذا فلتكن مفاكهة الأدباء

حكى أبو الفتح عبدوس بن محمد الهمزاني حين قدم البصرة حاجـاً سنة ٤٦٥، أن الصاحب بن عباد رأى أحد ندمائه متغير السحنة فقال له:

ما الذي بك؟

قال: حما.

قال له الصاحب: قَهْ.

فقال له النديم: وه. فاستحسن الصاحب ذلك منه وخلع عليه. فلقد أحسن الصاحب في تعقيب لفظة حما بما صارت به «حماقة» ولطف النديم في صلة تعقيبه بما جعلت «قهوة». وكذا فلتكن مداعبة الفضلاء ومفاكهة الأدباء الأذكياء.

# 

وأطال شاب المكث عند الصاحب بن عباد ولم يغيره في القيام، فقال للفتى: من أين؟ قال: من قُمْ، قال الصاحب: فإذاً قُمْ.

### 

### خجل وانقطع عن المجلس

حكى الهمذاني قال:

كان واحد من الفقهاء يُعرف بان الحصيري يحضر مجلس الصاحب بن عبّاد

بالليالي فغلبته عيناه مرّة وخرجت منه ريح لها صوت، فخجل وانقطع عن المجلس، فقال الصاحب بن عباد: ابلغوه عنّى.

يا ابن الحصيريّ لا تذهب على خجل لحادث كان مشل النّادي والعودِ كأنها الريح لا تستطيع تجسهاً إذ أنت لست سلمانَ بن داوودِ

وعرض مثل ذلك لبعض حاضري مجلسه فقال: إنه صرير التخت. فقال الصاحب بن عبّاد: أخشى أن يكون صرير التحت.

### أخجله ثلاثة فقط

قال الصاحب بن عبّاد:

ما أخجلني قطّ غير ثـلاثة: منهم أبـو الحسن البديهي، فـإنـه كـان في نفـرٍ من جلسائي فقلت له وقد أكثر من أكل المشمش: لا تأكله فإنه يلطّخ المعدة، فقال: مـا يعجبني مَنْ يطبّ على مائدته.

وآخر قال لي وقد خرجت من دار السلطان وأنـا ضجر من أمـر عرض لي: من أين أقبلت يا مولانا؟

فقلت: من لعنة الله.

فقال: ردُّ الله غربتك وأحسن على إساءته الأدب.

وصبي مستحسن داعبته فقلت: ليتك تحتي. فقال: مع ثلاثة آخـرين، يعني في الجنازة، فأخجلني.

### ······ Y )

## هديّته أملح من كل الهدايا

حكى جعفر بن قدامة عن ميّة البرمكية قالت:

كانت لأم علي بنت الراس جارية مغنية يقال لها مكر، وكانت من أحسن الناس وجهاً وغناءً، وكان لها رفقاء من الكتاب ووجوه التجّار، كان أبو يحيى الكيبخي

يعاشرها، فافتصدت إليها رفقاؤها صنوف الهدايا، وبعث إليها أبو يحيى ثلاث سلال مختومة، فإذا سلّة فيها ماش أو ومعه رقعة فيها: الماش خير من لاش، وفي الأخرى عصافير بأجنحتها، فلما فتحت طارت ومعها رقعة فيها: يا سيّدي اعتقت عنك هؤلاء المساكين ولو كان بدلها عبيداً لأعتقتهم، وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة وفيها رقعة مكتوب فيها: يا مولاتي لو كان عندي شيء لبعثت إليك بشيء، ولكن ليس عندي شيء فلم أبعث اليك بشيء. فضحكوا وبعثوا إليه بنيء، ولكن ليس عندي أهدي إليها، وكتبت إليه أم عليّ: أعطي لله عهداً إن لم تكن هديتك أملح من كل هدية وردت إلينا، وفي هداياي متسع والإنجار أمثل.

## ٣٦٠ يوماً على ٣٦٠ جارية

قالوا:

إن أحمد بن مروان الكردي الحميدي الملقب نصر الدولة، صاحب ميًافارقين وديار بكر، ملك البلاد بعد أن قُتل أخوه منصور، وكان رجلًا مسعوداً قضى من اللذّات وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن شرحه.

وحكى ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أنه لم ينقل أن نصر الدولة المذكور صادر أحداً في أيّامه سوى شخص واحد، وقصّ قصّته ولا حاجة الى ذكرها، وأنه لم تفته صلاة الصبح عن وقتها مع انهاكه في اللّذات، وأنه كان له ثلاث مائة وستون جارية يخلو كلّ ليلة من ليالي السنة بواحدة، فلا تعود النوبة إليها إلا في مثل تلك الليلة من العام الثاني، وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلّدوا مدائحه في دواوينهم.

\*

<sup>(</sup>١) فصد المريض: شقّ عرقه.

<sup>(</sup>٢) الماش: نوع من الحبوب.

# القاضى إياس الفطن الذكي

كان أبو واثلة إياس بن معاوية المزني يعدّ مثلاً في الذكاء والفطنة، ورأسـاً لأهل الفصاحة والرجاحة. وكان صادق الظنّ.

يحكى من فطنته أنه كان في موضع فحدث فيه ما أوجب الخوف، وهناك ثلاث نسوة لا يعرفهن، فقال: هذه ينبغي أن تكون حاملًا، وهذه مُرضعاً، وهذه عذراء.

فكشف عن ذلك فكان كم تفرس (١٠)، فقيل له: من أين لك هذا؟ فقال:

عند الخوف لا يضع الإنسان يده إلاّ على اعزّ ما له ويخاف عليه، ورأيت الحامل قد وضعت يدها على جوفها، فاستدللت بدلك على حملها، ورأيت المرضع قد وضعت يدها على ثدييها، فعلمت أنها مرضع، والعذراء وضعت يدها على فرجها، فعلمت أنها بكر.

ونظر يوماً الى آجُرّة بالرحبة وهي بمدينة واسط، فقال:

تحت هذه الأجُرّة دابة، فنزعوا الأجرّة فإذا تحتها حيّة منطوية، فسألوه عن ذلك فقال:

إني رأيت ما بين الأجرّتين نَـديّا من بـين جميع تلك الـرحبة، فعلمت أن تحتهـا شيئاً يتنفّس. ومرّ يوماً بمكان فقال:

أسمع صوت كلب غريب، فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال:

بخضوع صوته وشدّة نُباح غيره من الكلاب، فكشفوا عن ذلك فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه.

ونظر يوماً الى صدع في الأرض فقال:

في هذا الصدع دابة، فنظروا فإذا فيه دابة، فسألوه عنه فقال:

إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات.

وقديماً قبال الجاحظ: إذا نبظر الإنسان الى موضع منفتح في أرض مستوية فليتأمّله فإن رآه يتصدع في تهيّل وكبان تفتّحه مستوياً علم أنها كمأة، وإن خلط في

<sup>(</sup>١) تفرّس: اعتقد وعلم. والفراسة: أن يعلم الباطن من خلال الظاهر.

التصدع والحركة علم أنها دابة.

وروى عن إياس أنه قال:

ما غلبني أحـد قط سـوى رجـل واحـد، وذلـك أني كنت في مجلس القضـاء بالبصرة، فدخل عليَّ رجل شهد عندي أن البستان الفلاني ـ وذكر حدوده ـ هو ملك فلان. فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟

فقلت: منذ كذا، فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الحقّ معك، وأجزت شهادته. وكان يوماً في بريّة فأعوزهم الماء، فسمع نُباح كلب فقال: هذا على رأس بئر، فاستقروا النباح فوجدوه كما قال. فقيل له في ذلك فقال: لأني سمعت الصوت كالذي يخرج من بئر. وكان له في ذلك غرائب.

# من أجل هذا نكب الرشيد البرامكة؟

كان هارون الرشيد شديد المحبة لأخته العباسة ابنة المهدي، وهي من أعزّ النساء عليه، ولا يقدر على مفارقتها، فكان متى غاب أحد من جعفر والعباسة لا يتم له سرور، فقال: يا جعفر، إنه لا يتم لي سرور إلاّ بك وبالعباسة، وإني سأزوّجها منك ليحلّ لكما أن تجتمعا، ولكن إيّاكما أن تجتمعا وأنا دونكما، فتزوّجها على هذا الشرط.

ثم تغيّر الرشيـد عليه وعـلى البرامكـة كلّهم آخـر الأمـر ونكبهم وقتـل جعفـراً واعتقل أخاه الفضل وأباه يحيى إلى أن ماتا.

وقد اختلف أهل التاريخ في سبب تغيّر الرشيد عليهم: فمنهم من ذهب إلى أن الرشيد لما زوّج أخته العباسة من جعفر على الشرط الذي ذكرناه بقيا مدّة على تلك الحالة، ثم اتّفق أن أحبّت العباسة جعفراً وراودته عن نفسها فأبي وخاف، فلما أعيتها الحيلة عدلت الى الخديعة فبعثت الى عتابة أم جعفر أن ارسليني الى جعفر كأني جارية من جواريك اللّاتي ترسلين إليه، وكانت أمّه ترسل إليه كل يوم جمعة

جارية بكراً عذراء، وكان لا يطأن الجارية حتى يأخذ شيئاً من النبيذ، فأبت عليها أم جعفر، فقالت: لئن لم تفعلي لأذكرن لأخي أنك خاطبتني بكَيْتَ وكَيْتَ، ولئن اشتملت من ابنك على ولد ليكونن لكم الشرف، وما عسى أخي يفعل لو علم أمرنا؟

فأجابتها أم جعفر وجعلت تعدُ ابنها أن ستهدي إليه جارية عندها حسناء من هيئتها ومن صفتها كَيْتَ وكَيْت، وهو يطالبها بالعِدَةِ المرّة بعد المرّة، فلما علمت أنه قد اشتاق اليها أرسلت الى العباسة أن تهيئي الليلة. ففعلت العباسة وأدخلت على جعفر، وكان لم يتثبت صورتها لأنه لم يكن يسراها إلّا عند السرشيد، وكان لا يرفع طرفه إليها مخافةً.

فلما قضى منها وطره" قالت له: كيف رأيت خديعة بنات الملوك؟

فقال: وأى بنت ملك أنت؟

فقالت: أنا مولاتك العباسة، فطار السكر من رأسه. وذهب إلى أمه فقال: يا أمّاه بعتني والله رخيصاً. واشتملت العباسة منه على ولد، ولمّا ولدته وكلّت به غلاماً اسمه رياش وحاضنة يقال لها برّة، ولما خافت ظهور الأمر بعثتهم الى مكة.

وكان يحيى بن خالد البرمكي ينظر الى قصر الرشيد وحرمه، ويغلق أبواب القصر وينصرف ومعه المفاتيح، حتى ضيّق على حرم الرشيد، فشكته زبيدة (١٠) الى الرشيد فقال له: يا أبتِ ـ وكان يدعوه بذلك ـ ما لزبيدة تشكوك؟

فقال: أُمُّتُّهمُّ أَنا في حرمك يا أمير المؤمنين؟.

قال: لا.

قىال: فلا تقبل قولها فيَّ، وازداد يحيى عليها غلظة وتشديداً، فقالت زبيدة للرشيد مرَّة أخرى في شكوى يحيى. فقال الرشيد لها: يحيى عندي غير مُتَّهم في حرمي. فقالت: فلِمَ لم يحفظ ابنه ممَّا ارتكبه؟

قال: وما هو؟

<sup>(</sup>١) يطأ الجارية: ينكحها.

<sup>(</sup>٢) الوطر: الحاجة.

<sup>(</sup>٣) ﴿ زبيدة: بنت جعفر المنصور، أم جعفر وهي زوجة هارون الرشيد، توفيت سنة ٢١٦ هـ.

فخبرته بخبر العباسة.

قال: وهل على هذا دليل؟

قالت: وأي دليل أدل من الولد؟

قال: وأين هو؟

قالت: كان هنا فلم خافت ظهوره وجّهت به الى مكة.

قال: وعلم بهذا سواك؟

قالت: ليس بالقصر جارية إلا وعلمت به، فسكت عنها، وأظهر إرادة الحج، فخرج له ومعه جعفر، فكتبت العباسة الى الخادم والداية بالخروج بالصبي الى اليمن، ووصل الرشيد مكة فوكل من يثق به بالبحث عن أمر الصبي حتى وجده صحيحاً فأضمر السوء للبرامكة ونكبهم النكبة المشهورة.

## كيف مات جعفر البرمكي؟

لما تغيَّر الرشيد على جعفر البرمكي قال جعفر لابراهيم بن المهدي، وكان يجبه حباً شديداً: إني أرى من أمير المؤمنين تغيّراً، ومن الصواب أن أبعد عنه شخصي، أفترى لي الرأي أن أطلب منه أن يوليني خراسان وأخرج إليها وأقيم بها مدّة أطري بها نفسى وأجدّد حرمتى؟

وقد كان أخوه الفضل وليها قبله. فقال له ابراهيم بن المهدي: يا حبيبي، أمًا تغيّره عليك فإني تفطّنت له قبلك. أما كنت تراه يجدّ إذا هزلت ويهزل إذا جددت؟ وأمّا خروجك الى خراسان فهو عين الصواب. فخاطبه فيه ولك منيّ المساعدة. فخاطب الرشيد في ذلك فأجابه إليه ليستريح من تحكّمه في دولته وتسحبه (١) عليها.

وحین استقرّ الأمر في مسیره جری بین جعفـر وبین مسرور السیّـاف، ملاحــاة، في أمرٍ فقال لــه جعفر: یــا حجّام، یــا مخنّث. فقال مسرور: لــو لم أكن كها قلت مــا

<sup>(</sup>١) تسحبه عليها: تذلُّله.

<sup>(</sup>٢) السُّيَّاف: الذي يضرب بالسيف، وكان خادم الرشيد.

<sup>(</sup>٣) ملاحاة: مهاجاة ومشاجرة في الكلام.

خنتُ مولاي منذ عشر سنين تقرباً اليك. وعلم جعفر مقصوده فلين لـه الكـلام واعتذر إليه وطيّب نفسه ووعده بمائتي ألف دينار يوصلها إليه قبل خروجه. ثم دسّ عليه من وقته من يغتاله ويقتله.

وفطن مسرور لذلك من بعض الجهات فدخل على الرشيد وطلب خلوة وقال: يا مولاي أنا صاحب سيفك قد جعلتني أميناً على حرمك، وقد حدث في دارك حادث ولا بدً لي من إعلامك به إن أذنت.

قال: قُلْ.

قال: أختك العباسة تزوّج بها جعفر من عشر سنين وولدت له بنين نفذ بهم إلى مكة وهم ينتظرون بك الدوائر. وما أبقى في دارك جارية ولا خادماً إلا وارتكب معه المعصية. وكلها ذُكرت له قال: أراحنا الله من نذالة بني هاشم. وقد بذل لي مائتي ألف دينار وسألني كتهان ذلك عليك. وقد كان من سبيلي إطلاعك على هذه الأمور حال تجدّدها إلا أني كنت أخاف أن ألقاك بمثل ذلك وأقول لعلّك تطّلع عليه من جهة غير جهتي وإلا فحيث صمّم العزم على خروجه الى خراسان فأخاف أن يحدث منه في الدولة حادث يعسر تلافيه.

فقال له الرشيد: امض ِ اليه برسالتي وقل له يتوقف أياماً حتى يصل البريــد من خراسان ونرى ما يتجدّد من الأخبار هناك.

فمضى اليه برسالة الرشيد يأمره بالتوقف. فتوقف واستشعر وأرجف الناس به حتى إن إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: دخلت يوماً على الرشيد فقال لي: يا إسحاق بماذا يتحدث العامة؟ قلت: أراهم يتحدّثون بإرجاف الفضل بن الربيع بالبرامكة وأنه يلي مكانهم. فقال لي: أبلغ من أمرك أن تدخل فيها بين هؤلاء؟ وغضب ثم قال: إياك وما أشبه هذا، وصرف وجهه عني وأنا أعلم يقيناً أنه ما سألني إلا لأخبره بمثل ذلك فعملت هذين البيتين في الحال وغنيته بها:

إذا نحن صدقناك فضرً عندك الصدقُ طلبنا النفع بالباطل إذا لم ينفع الحقّ

فضحك وقال لي: صرت حقوداً يا ابن الخبيثة؟

ثم إن جعفر بن يحيى البرمكي جمع المنجّمين وأحذوا له الـطالع للخروج الى

خراسان واتفقوا على اختيار يوم السبت السابع والعشرين من المحرم سنة سبع<sub>ر</sub> وثيانين ومائة.

ولمًا كان في ليلة السبت كان عند الرشيد ينادمه. وكان إذا ركب يركب معه أربعة آلاف، ومن عسكر الرشيد أكثر منهم، ومن عسكر خراسان الذين كانوا مقيمين بالحضرة خلق عظيم.

ولما سكر خرج من دار الرشيد عائداً الى داره وهم معه، فلمّا دخل داره تفرّقوا وجلس في داره مع خواصّه وجماعته عن كان ينادمهم في الخلوة. وجمع وكلاءه ونوّابه وكان يوصيهم بما يعتمدونه بعد خروجه في أملاكه وأسبابه والرشيد قد وكّل به من يعلمه بخبره، فأخبر الرشيد أنه قد بقي وحده وتفرّق الجند عنه فأمر الرشيد خادمه مسروراً السيّاف بضرب خيمة كبيرة في وسط صحن الدار ففعل. ثم أمره باختيار أربعهائة غلام من خواص مماليكه فاختارهم ثم أمرهم بحمل السلاح وإدخالهم الخيمة ثم قال لمسرور: امض الآن الى جعفر وقل له عني قد وصل البريد وفيه أخبار بني «رافع» الخوارج وما جرى منهم في أعمال ما وراء النهر، وكنت قد ودّعتني وما شبعت من توديعك فأحب أن تصير إليَّ حتى أودّعك ثانياً وأوقفك على الكتب الواصلة. فإذا جاء معك فاعدل به الى الخيمة وخذ رأسه وجئني به ولا تراجعني فه.

قال مسرور: فمضيتُ الى دار جعفر ولم يبقَ فيها سوى الخواص من خدمه والخصيان وعدّة من المهاليك الصغار. فسألت عنه أنائم هو؟ قيل: لا، لكنه جالس في البيت الفلاني وعنده أبو زكّار الأعمى القوّال يغنّيه. فقصدت البيت الذي كان فيه. فحين حصلت على باب البيت سمعت أبا زكّار الأعمى يغنّيه:

يا راقد الليل مسروراً بأوّله إن الحوادث قد يطرقنَ أسحارا

وهـو يقول لـه: يا بـارد إيش، هذا تمّـا يِتغنّى به؟ وأبـو زكار يقـول لـه: وكـان منبسطاً عليه، البارد والله من قد قتلنا منذ شهرين بهذا الاستشعار الفاسد، بقي لك أمر تخاف أن تستشعر منه وقد ودّعت الخيلفة وأنت بكرة على رأس الطريق؟

قال: فتوقّفت بقدر ما فرغوا من الكلام وابتدأ أبـو زكّار في الغنـاء ثم هجمت عليه وسلّمت فقال لي: الذي جاء بك؟ فأدّيت إليه رسالة الرشيد فقـال لي: الآن

جئت وأنا والله تعبان وسكران وقد اختـاروا لي الطالـع الفلاني وركـوبي يكون وقت السحـر وبيني وبين الخليفـة شقّة بعيـدة وأحتـاج الى عبـور دجلة ولي أيضـاً مهــات لخاصتي أحتاج الى تحريرها.

قال مسرور: فقلت له: يا سيدّي دُعْ عنك هذه الأعذار فإن الـذي يستدعيك مولاك الخليفة، ولا بـدَّ من الانتهاء الى أمـره، وأراك تخاطبه بمثـل مـا تخـاطب بـه الأمثال.

فقال لي: يا أسود، يا حجّام، وبَلَغَ من أمرك أن تخاطبني بهذا؟

فقلت له: يا سيّدي أنت تعلم أن الخليفة لا يفرّق بينك وبين أعزّ أُخوته، بـل ربما فضّلك عليهم وقد استدعيتك الى داره دفعات ليلًا نهاراً، فبـادر مسرعاً من غـير عذر وبعد هذا فأنت أخبر وإنّما على البلاغ.

قال مسرور: وأخذت ألين له في الكلام لئلاً يفطن، وأبو زكَّار يعاونني إلى أن أجاب. وقال لأبي زكَّار: تم على ما أنت عليه حتى أعود اليك.

ونهض وخرج من باب الدار وركب فرس النوبة وليس معه أحد سوى ثلاثة خدم صغار وأنا. ومضى وأنا معه فلما انتهينا الى صحن الدار أخذ في صوب باب الحجرة التي يكون فيها الرشيد. فقلت له: يا سيدّي على يمينك قليلاً. فقال لي: وما الذي أصنع هناك؟ ثم التفت فرأى الخيمة مضروبة ونظر إليَّ وتغيّر وجهه وندم على ركوبه، ثم قال لي: يا أخي مسرور هل فيك موضع لاصطناعي؟ فقلت له: أنت ما كنت ترفعني وتخفضني إلا بالأسود الحجّام والآن أنا أخوك؟! ولكن يا جعفر ما غيّر الله نعمة على عبد إلا باستحقاق وليس الله بظلام للعبيد وإن الله يمهل ولا يهمل. ولقد أملى الله لك ولأهل بيتك لا رضيً بفعلك ولكن ليزيد إثمك وعقابك، وأنا أقول له ما أقول ونحن نمشي نحو الخيمة وهو ينصتُ الى كلامي ولا يجبب بشيء أقول مرنا الى الخيمة وأحسً بنا القوم الذين بها نهضوا فأحسً بقعقعة السلاح فبكي وبكي الجهاعة لبكائه حتى أبكاني مع انحرافي عنه وعداوي له.

ودخل الخيمة فرأى النطع(›› مبسوطاً وسيفي ملفوفاً في منـديل فـأخذت سيفي وجذبته من غمده وأمرت خادماً كان معي بأن ينزع ثياب جعفـر فنزعهـا عنه وتـركه

<sup>(</sup>١) النطع: البساط الذي يوضع تحت المحكوم عيه بللوت ويكون من الجلد.

بغلالة كتّان وهو ينتحب وينوح على نفسه ثم قال لي: يا حبيبي لو عـاودته في أمـري وأكبَّ عـلى يدي يقبلهـا. فقلت لـه: قـد أمـرني أن لا أعـاوده، فتشفّع إليَّ الغلمان بأسرهم أن أعاوده. فقمت وقصـدت الحجرة التي فيهـا الرشيـد فحين أحسّ بـوطء قدمي في الدهليز قال: مسرور؟

قلت لبيك يا أمير المؤمنين.

قال: جئت برأس جعفر.

قلت: لا، ولكني جئت لاستأذنك مرّة أخرى، فصاح بأعلى صوته: لا تريني وجهك وعُدْ من حيث جئت وآثتني بـرأسه، وأنـا نفيٌ من المهدي إن لم تجئني بـرأسه نفذت في ساعتي هذه من يجيئني برأسك.

فعـدتُ الى جعفر وأخـبرته الخـبر فتشـاهـد وقـال: امهلني أصـليّ ركعتـين فـإذا سجدتُ السجود الأخير فشأنك وما تريده.

فقلت: ذاك لك.

فقام وصلًى فلما بلغ الى السجود الأخير كان يبكي والجماعة يبكون لبكائه فضربت عنقه ضربةً أَبَنْتُ بها رأسه عن بدنه وأخذت رأسه ووضعته في طشت من ذهب ووضعته بين يدي الرشيد فحين رآه قال: قرّبه مني فقرّبته منه، فكان يقول له:

يا جعفر أما فعلت بك كذا، أما صنعت كذا، وأنت قابلتني بكـذا، وأنا واقف وهو هكذا يعاتب الرأس لم تنم عينه الى الفجر. . . .

# كيف مات الفضل بن يحيى البرمكي؟

إن هارون الرشيد لما قتل جعفر البرمكي، على ما تقدم، قبض على أبيه يحيى وأخيه الفضل، وكان عنده، ثم توجّه الرشيد الى الرقة وهما معه وجميع البرامكة في التوكيل غير يحيى، فلما وصلوا إليها وجه الرشيد الى يحيى أن أقم بالرقة أو حيث شئت، فوجه إليه: أترضى بالحبس؟ فذكر أنه يرضى به، فحبس معهم ووسع عليهم، ثم كانوا حيناً يوسع عليهم وحيناً يضيّق عليهم حسبها يُنقل اليه عنهم.

واستصفى أموال البرامكة.

ويقال: إن الرشيد سيّر مسروراً الخادم الى السجن فجاءه فقال للمتوكل بها: أخرج إليَّ الفضل، فأخرجه، فقال له: إن أمير المؤمنين يقول لك: إني قد أمرتك أن تصدقني عن أموالهم، فزعمت أنك قد فعلت، وقد صحَّ عندي أنك بقيت لك أموالاً كثيرة، وقد أمرني إن لم تطلعني على المال أن أضربك مائتي سوط، وأرى لك أن لا تؤثر مالك على نفسك.

فرفع الفضل رأسه وقبال: والله ما كنذبت فيها أخبرت به، ولو خبيرت بين الخروج من ملك الدنيا وأن أُضرب سوطاً واحداً لاخترت الخروج وأمير المؤمنين يعلم ذلك، وأنت تعلم أنّا كنّا نصون أعراضنا بأموالنا، فكيف صرنا نصون أموالنا بأنفسنا؟ فإن كنت قد امرت بشيء فامض له.

فأخرج مسرور أسواطاً كانت معه في منديل وضربه مائتي ســوط، وتوتى ضربــه الخدم فضربوه أشدّ الضرب، وهم لا يحسنون الضرب فكادوا أن يتلفوه، وتركوه.

وكان هناك رجل بصير بالعلاج فطلبوه لمعالجته، فلما رآه قال: يكون قد ضربوه خسين سوطاً، فقيل: بل مائتي سوط، فقال: ما هذا إلا أثر خمسين سوطاً لا غير، ولكن يحتاج أن ينام على ظهره على لوح من الخشب أو حصير وأدوس صدره، فجزع الفضل من ذلك ثم أجاب إليه فألقاه على ظهره وداسه ثم أخذ بيده وجذبه عن الحصير فتعلق بها من لحم ظهره شيء كثير ثم أقبل يعالجه الى أن نظر يوماً الى ظهره فخر المعالج ساجدا لله تعالى.

فقيل له: ما بالك؟

فقال: قد برىء وقد نَبَتَ في ظهره لحم حيّ، ثم قال: ألست قلت هذا ضرب خمسين سوطاً، أما والله لو ضرب ألف سوط ما كان أثرها بأشدّ من هذا الأثر وإنما قلت ذلك حتى تقوّى نفسه فيعينني على علاجه.

# الفضل كثير البر بأبيه

كان الفضل بن يحيى البرمكي كثير البر بأبيه، وكان أبوه يتأذى من استعمال الماء البارد في زمن الشتاء. فيحكى أنهما لما كانا في السجن لم يقدرا عملى تسخين الماء، فكان الفضل يأخذ الأبريس النحاسي وفيه الماء فيلصقه إلى بطنه زماناً طويلًا عساه تنكسر برودته بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك.

### 

### یا زید بن مزید

رأيت في بعض الكتب والمجاميع حكاية عن بعضهم أنه قال:

كنت مع يزيد بن مزيد، فإذا صائح في الليل يقول: يا يزيد بن مزيد.

فقال يزيد: عليّ بهذا الصائح، فلما جيء به قال له: ما حملك على أن ناديت بهذا الاسم؟

فقال: نفقت دابتي ونفدت نفقتي وسمعت قول الشاعر فتيمّنت به، فقال: وما قال الشاعر؟ فأنشد:

إذا قيل مَنْ للمجد والجود والندى منادِ بصوتٍ يا يزيد بن مزيدِ فلها سمع يزيد مقالته هشً له وقال له: أتعرف يزيد بن مزيد؟

قال: لا والله.

قال: أنا هو، وأمر له بفرس أبلق كان معجباً به وبمائة دينار.

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني» في ترجمة مسلم بن الوليد بإسناد متصل إلى أحمد بن أبي سعد قال: أهدِيتْ إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يـأكل، فلما رفع يده من الطعام وطئها فلم ينزل عنها إلاّ ميتاً، وهو ببردعة فدفن في مقابر بـردعة

<sup>(</sup>١) راجع: والأغاني، ١٨: ٣٢٥.

وكان مسلم بن الوليد معه في جملة أصحابه فرثاه بقصيدة مطلعها:

قبرٌ ببردعة استسرُّ ضريحه خطراً تقاصر دونه الأخطارُ

### V1 ----

# أحقيقة أم نسج خيال؟

حدّث الحسن بن الحضر قال:

لمّ أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفت رجال من بني أمية، وكان في جملة من اختفى إبراهيم بن سليهان بن عبد الملك ولم يزل مختفياً حتى مضّه الاختفاء وأخذ له داود أماناً من أبي العباس السفّاح.

وكان إبراهيم رجلًا أديبًا، جميلًا، بليغًا حسن المحاضرة محظيًا عند أمير المؤمنين السفاح.

فقال له يـوماً: لقـد مكثت زماناً طويـلاً مختفياً فحـد ثني بأعجب ما رأيت في اختفائك، فإنها كانت أيام تكدير.

فقال: يا أمير المؤمنين، وهمل يسمع بأعجب من حديثي! لقد كنت مختفياً في منزل أنظر إلى البطحاء، فبينها أنا على مثل ذلك وإذا بأعلام سود خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فوقع في ذهني أنها تطلبني فخرجت متنكراً، ووالله لا أعرف إلى أين أذهب؟

فأتيت الكوفة من غير الطريق المعروفة، وأنا لا أعرف بها أحداً، فصرت متحيراً من ذلك، وإذا بباب كبير في رحبة متسعة فدخلت إليها ووقفت قريباً من الباب، وإذا رجل حسن الهيئة وهو راكب فرساً ومعه جماعة من غلمانه وأصحابه، فدخل الرحبة فرآني واقفاً مرتاباً.

فقال لي: ألك حاجة؟

فقلت: غريب خائف من القتل.

قال: أدخل.

فأدخلني إلى حجرة في داره وقال: هذه لك ولا تخف، ثم هيَّأ لي ما كنت محتاجاً إليه، من فرش ٍ وآنية ولباس وطعام. فأقمت عنده مدّة، ووالله يا أمير المؤمنين، ما سألني قطّ من أنـا؟ ولا ممّن أخاف؟

وصار يركب في كل يوم ويعود متعباً متأسفاً كأنه يطلب شيئاً لم يجـده. فقلت له يوماً: أراك في تعب كبير، كأنك تطلب شيئاً فاتك.

فقال: إن إبراهيم بن سلمان بن عبـد الملك قتل أبي صبـراً (١) واختفى وأنا أركب كل يوم في طلبه لعلى أجده فآخذ بثأري منه.

فتعجبت والله يا أمير المؤمنين من هربي وشؤم بختي الذي ساقني إلى منزل رجل يريد قتلي، ويأخذ ثأره مني، فكرهت الحياة واستعجلت الموت لما نالني من الشدّة. فسألت الرجل عن اسم أبيه وما سبب قتله؟ فاعلمني. فعرفت بالخبر، وهو صحيح.

فقلت: يـا هذا قـد وجب عليّ حقّـك، ومن حقّك عـليّ أن أدلّك عـلى قـاتـل أبيك، وأهوّن عليك المشقة والتعب.

فقال: أتعلم من هو، وبأي مكان؟

قلت: نعم.

قال: أين هو؟

قلت: أنا غريمك فخذ بثأرك منّى.

فقال لى: أُظنُّك مضَّك الإختفاء وكرهت الحياة.

قلت: والله أنا قتلته يوم كذا وكذا.

فلما علم صدقي تغيّر وجهه واحمرّت عيناه وأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: أمّا أبي فإنه سيلقاك غداً يـوم القيامـة يحاكمـك عند مَنْ لا تخفى عليه خافيـة. وأمّا أنا فلست بمخفرٍ ذمتي ولا مضيّع نـزيلي، ولكن أخـرج عنيّ مع الســلامـة فـإني لا آمن عليك نفسي بعد اليوم.

ثم وثب إلى صندوق، فأخرج صرّة فيها خمسهائة دينار وقال: خـدُ هذه واستعن بها على سفرك. فكرهت أخذها ثم خرجت من عنده يا أمير المؤمنين وهو أكـرم رجل رأيته.

قال: فبقي السفّاح يهتز طرباً ويتعجّب من حلمه وإكرامه.

<sup>(</sup>١) المصبور: كل ذي روح يُصبّر حيّا ثم يُرمى حتى يُقتل، المعدّ للقتل.

## كذب عليه فحبسه في المطبق

أراد المهدي أن يمتحن يعقوب بن داود في ميله إلى العلوية، فدعا به يـوماً وهـو في مجلس فُرشُهُ مورَّدة وعليه ثياب مورّدة وعلى رأسه جارية عـلى رأسها ثيـاب مورّدة وهو مشرف على بستان فيه شجر وفيه صنـوف الورود، فقـال له: يـا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا؟ قال: على غاية الحسن فمتّع الله أمير المؤمنين به.

فقال له: جميع ما فيك لك وهـذه الجاريـة لك ليتم سرورك، وقـد أمرت لـك عائة ألف درهم فدعا له.

فقال له المهدي: ولي إليك حاجة، فقام يعقوب قائماً وقال: يا أمير المؤمنين ما هذا القول إلا لموجدة وأنا استعيذ بالله من سخطك.

فقال: أحبّ أن تضمن لي قضاءها.

فقال: السمع والطاعة.

فقال له: والله.

فقال: والله، ثلاثاً.

فقال له: ضع يدك على رأسي واحلف به، ففعل ذلك. فلما استوثق منه قال له: هذا فلان بن فلان رجل من العلوية، أحب أن تكفيني مؤونته، وتريحني منه فخذه إليك. فحوّله إليه وحوّل إليه الجارية وما كان في المجنس والمال. فلشدة سروره بالجارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليها، ووجّه فأحضر العلوي فوجده لبيباً فهماً فقال له: ويحك يا يعقوب تلقى الله تعالى بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت محمد (ص) فقال له يعقوب: يا هذا أفيك خير؟

فقال: إن فعلت خيراً معي شكرت ودعوت لك.

فقال له: خذ هذا المال وخذ أي طريقِ شئت.

فقال: طريق كذا وكذا آمن لي.

امض ِ مصاحباً.

وسمعت الجارية الكلام كلّه، فوجّهت مع بعض خدمها به وقالت: قُلْ لـه: هذا فعل الذي آثرته على نفسك بي وهذا جزاؤك منه.

فوجه المهدي فشحن الطريق حتى ظفر بالعلوي وبالمال ثم وجه إلى يعقوب فأحضره فلما رآه قال: ما حال الرجل؟

قال: قد أراحك الله منه.

قال: مات؟

قال: نعم.

قال: والله؟

قال: والله.

قال: فضع يدك على رأسي، فوضع يده على رأسه وحلف له به.

فقـال: يا غــلام أخرج إلينــا مَنْ في هذا البيت. ففتـــح بابــه عن العلوي والمال بعينه. فبقي يعقوب متحيراً وامتنع الكلام عليه مما درى ما يقول.

فقال له المهدي: لقد حلَّ دمك، ولو آثرت إراقته لأرقته ولكن احبسوه في المطبق، فحبسوه. وأمر بأن يُطوى عنه خبره وعن كل أحد. فأقام فيه سنتين وشهوراً في أيام المهدي وجميع أيام الهادي موسى بن المهدي وخمس سنين وشهوراً من أيام هارون الرشيد.

ثم ذكر يحيى بن خالد البرمكي أمره وشفع فيه فأمر بإخراجه، فأخرج وقد ذهب بصره، فأحسن إليه الرشيد وردَّ ماله وخيره المقام حيث يريد فاختار مكة فأذن له في ذلك فأقام بها حتى مات في سنة ١٨٧ هـ.

ولما أطلق يعقوب سأل عن جماعة من إخوانه فأخبر بموتهم فقال:

لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تريد هم جيرة الأحياء أمّا محلّهم فدان، وأمّا الملتقى فبعيد قلت: هذان البيتان في باب المراثى في كتاب الحماسة.

\*

# هو أجود منه وقد ابتلعته الأرض

حكى مروان بن أبي حفصة الشاعر قال:

أخبرني معن بن زائدة، وهو يومئذٍ متولي بلاد اليمن، «أن المنصور جدً في طلبي وجعل لمن يحملني إليه مالاً، قال: فاضطررتُ لشدّة الطلب إلى أن تعرّضتُ للشمس حتى لوّحت وجهي وخففتُ عارضي ولبستُ جبة صوف، وركبتُ جملاً وخرجت متوجهاً إلى البادية لأقيم بها، قال: فلما خرجتُ من باب حرب، وهو أحد أبواب بغداد، تبعني أسود متقلد بسيف حتى إذا غبتُ عن الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه، وقبض على يدى، فقلت له: ما بك؟

فقال: أنت طلبة أمير المؤمنين؟

فقلت: ومن أنا حتى أطلب؟

فقال: أنت معن بن زائدة.

فقلت له: يا هذا اتَّقِ الله عزَّ وجلَّ وأين أنا من معن؟

فقال: دعْ هذا، فوالله إني لأعرف بك منك، فلما رأيت منه الجدّ قلت له: هذا جوهر قد حملته معي بأضعاف ما جعله المنصور لمن يجيئه بي، فخذه ولا تكن سبباً في سفك دمي.

قال: هاته، فأخرجته إليه، فنظر فيه ساعة وقال: صدقت في قيمته، ولست قابله حتى أسألك عن شيء فإن صدقتني أطلقتك.

فقلت: قُلْ.

قال: إن الناس قد وصفوك بالجود، فأخبرني هل وهبت مالك كلَّه قطَّ؟

قلت: لا.

قال: فنصفه؟

قلت: لا.

قال: فثلثه؟

قلت: لا. حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت: أظن أني قد فعلت هذا.

قال: ما ذاك بعظيم، أنا والله راجـل ورزقى من أبي جعفر المنصـور كل شهـر

عشرون درهماً، وهذا الجوهر قيمته ألوف الدنانـير من هو أجـود منك، فـلا تعجبك نفسك ولتحقر بعد هذا كل جودٍ فعلته ولا تتوقف عن مكرمة.

ثم رمى العقد في حجري وترك خطام الجمل وولى منصرفاً. فقلت: يــا هذا، قد والله فضحتني ولسفك دمي أهــون عليّ ممــا فعلت. فخذ مــا دفعته لــك فاني غنيّ عنه. فضحك وقال:

أردت أن تكذبني في مقالي هذا، والله لا أخذته ولا آخذ لمعروفك ثمناً أبداً، ومضى لسبيله، فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت، وبـذلك لمن يجيء بـه ما شـاء، فها عرفت له خبراً، وكأن الأرض ابتلعته.

# ما ترك لربّه شيئاً

ويحكى عن معن بن زائدة ـ الذي تقدم ذكره ـ أنه لما أمنه المنصور أكرمه وكساه وزيّنه وصار من خواصه فدخل عليه يوماً وقد أسن فقال له:

كبرت يا معن.

فقال: في طاعتك يا أمير المؤمنين, .

فقال: وإنك لجلَّد.

فقال: على أعدائك يا أمير المؤمنين.

فقال: وفيك بقية.

فقال: هي لك يا أمير المؤمنين.

وعُرض هذا الكلام على عبد الرحمن بن زيبد زاهد أهل البصرة، فقال: ويبح هذا، ما ترك لربّه شيئاً.

\*

# أول مائة ألف أعطيها شاعر

حدّث الفضل بن الربيع قال:

رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على المهدي بعــد موت معن بن زائــدة في جماعة من الشعراء فيهم سلم الخاسر(١) وغيره، فأنشده مديحاً، فقال له: من أنت؟ فقال: شاعرك مروان بن أبي حفصة.

فقال له المهدى: ألست القائل:

وقلنا أين نرحلُ بعد معن؟

وأنشده البيت المذكور"، وقد جئت تطلب نوالنـا وقد ذهب النـوال"؟ لا شيء لك عندنا، جروا برجله. قال: فجروا برجله حتى أخرجوه.

فلم كان في العام المقبل تلطّف حتى دخل مع الشعراء، وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرّة. قال: فمثل بين يديه وأنشده قصيدته التي أولها:

طَسرَقَتْكَ زائرةً فحيّي خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها قادت فوادك فاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالها فأنصت له حتى بلغ إلى قوله:

هل تطمسون من السياء نجومها بأكفّكم أو تستورن هلالها

قال: فأنصت له المهدي، ولم يزل يزحف كلما سمع شيئاً فشيئاً منها حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع. ثم قال له: كم بيت هي؟ فقال: مائة بيت، فأمر له بمائة ألف درهم.

ويُقال إنها أول مائة ألف درهم أعطيها شاعر في خلافة بني العباس.

<sup>(</sup>١) سلم الخاسر: من الشعراء المعروفين.

 <sup>(</sup>۲) البيت هو:
 وقالنا أين نارحال بعد معن وقد ذهب النبوال فالا ناوالاً
 (۳) النوال: العطاء.

# لنقل كتبه يحتاج إلى أربعهائة جمل

للصاحب بن عباد رسائل بديعة وطرائف حلوة ونظم جيّد، فمنه قوله(١):

وشادن جماله تقصر عنه صفتي أهوى لتقبيل يدي فقلتُ قبّل شفتي وله في رقّة الخمر":

رقَ الرجاجُ ورقَبِ الخمرُ وتشابها فتشاكل الأمرُ فكأنما خررٌ ولا قَدحُ ولا خمرُ

وحكى أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي أن نـوح بن منصور أحـد ملوك بني سامان كتب إليـه ورقة في السرّ يستـدعيه ليفـوّض إليه وزارتـه وتدبـير أمر مملكته، من جملة أعذاره إليه أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى أربعهائـة جمل، فـها الظنّ عليق بها منه التجمّل.

ورأيت في اخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كها كان في حياته. فلها توفي الصاحب بن عبّاد أغلقت له مدينة الريّ واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته، وحضر مخدومه فخر الدولة أولاً وسائر القوّاد وقد غيّروا لباسهم، فلها خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحةً واحدةً وقبّلوا الأرض، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أياماً.

### **A 0** 130000

## هل طار الخليفة عن عرشه؟

قال أشجع السلمي الشاعر المشهور:

أَذِن الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه فدخلنا، فأمَرَنا بالجلوس، فاتفق أن

<sup>(</sup>١) راجع: واليتيمة، للثعالبي، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٦٣.

جلس بجنبي بشّار بن بُرد وسكت المهدي فسكت الناس. فسمع بشّار حسّاً فقال لي: من هذا؟

فقلت: أبو العتاهية.

فقال: أتراه ينشد في هذا المحفل؟

فقلت: أحسبه سيفعل.

قال: فأمره المهدي أن ينشد فأنشد:

ألا ما لسيدي ما لها أدلَّتْ فأحمل إدلالها

قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت أجسر من هذا؟ ينشد مثل هذا الشعر ي مثل هذا الموضع، حتى بلغ إلى قوله:

أتت الخلافة منقادة إليه تجرّر أذيالها فلم تك تصلح إلاّ له ولم يك يصلح إلاّ لها ولو رامها أحد غيره لزلزلتِ الأرض زلزالها ولولم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعهالها

فقال لي بشَّار: انظر ويحك يا أشجع، هل طار الخليفة عن عرشه؟

قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة غير أبي العتاهية.

ولأبي العتاهية طرائف حلوة، فلمّا حضرته الـوفاة قـال: أشتهي أن يجيء مخارق المغنّى، ويغني عند رأسي، والبيتان له من جملة أبيات:

إذا ما انقضت عني من الدهر مدّي فإن عزاء الساكسات قليلُ سيعرض عن ذكري وتُسى مودّي ويحدث بعدي للخليل خليلُ

وأوصى أن يكتب على قبره هذا البيت:

إن عيشاً يكون آخره الموتُ لعيشٌ معجّلُ التنغيص .

ويحكى أنه لقى يوماً أبا نواس فقال له:

كم تعمل في يومك من الشعر؟

فقال له: البيت والبيتين.

فقال أبو العتاهية: لكنني أعمل المائة والمائتين في اليوم.

فقال أبو نواس: لأنك تعمل مثل قولك:

يا عـــتــبَ مـــالي ولـــكِ يـــا لـــيــــنــي لــم أَرَكِ ولو أردت مثل هذا الألف والألفين لقدرتُ عليه. وأنا أعمل مثل قولي:

من كفّ ذاتِ حِـرٍ في زيّ ذي ذكَـرٍ لها محـبَّـان: لـوطيُّ وزنَّـاءُ ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر.

ومن لطيف شعره قوله:

ولقد صبوتُ إليك حتى صار من فرط التصابي في ثيباب عبد الجليسُ إذا دنا ربح التّصابي في ثيباب

## حبسه المنصور مع الدجاج

شرب أبو دُلامة الشاعر المشهور صاحب النوادر والطرائف، في بعض الحانات فسكر وانصرف وهو يميل فلقيه العَسَسُ (الله فأخذوه وقالوا له: من أنت وما دينك؟ فقال:

ديني على دين بني العباسِ ما خُتم الطين على القرطاسِ إني اصطبحت أربعاً بالكاس فقد أدار شربها براسي فهل بما قلت لكم من باس ؟

فأخذوه ومضوًّا. وخرقوا ثيابه وساجـه وأتي به أبـو جعفر ــ وكــان يُؤتى بكل من أخذه العسس ــ فحبسه مع الدجاج في بيت.

فلمًا أفاق جعل ينادي غلامه مرّةً وجاريته أُخـرى فلا يجيبـه أحد، وهـو في ذلك يسمع صوت الدجاج وزقاء الديوك. فلما أكثر قال له السجّان. ما شأنك؟

قال: ويلك من أنت وأين أنا؟

<sup>(</sup>١) العسس: رجال الأمن الذين يطوفون بالليل بحثاً عن المخلِّين بالأمن.

<sup>(</sup>٢) اصطبحت: شربت شراب الصباح.

قال: في الحبس وأنا فلان السجّان.

قال: ومن حبسني؟

قال: أمير المؤمنين.

قال: ومن خرق طيلساني؟

قال: الحرس. فطلب منه أن يأتيه بداوة وقرطاس ففعل. فكتب إلى أبي جعفر:

علام حبستني وخرقت ساجي؟ كأن شعاعها لهب السراج لقد صارت من النّطف"، النضاج إذا برزت ترقرق" في الزجاج كأني بعض عمّال الخراج ولكني حُبِستُ مع الدجاج بأنّي من عقابك غير ناجي لخيرك بعد ذاك الشر راجي

أمير المؤمنين فدتك نفسي أمِن صفراء صافية المزاج وقد طبخت بنار الله حتى تهش لها القلوب وتشتهيها أقاد إلى السجون بغير جرم ولو معهم حُبستُ لكان سهلاً وقد كانت تخبرني ذنوبي على أنّي وإن لاقييتُ شرأ

فدعا به وقال: أين حُبستَ يا أبا دُلامة؟

قال: مع الدجاج.

قال: فها كنت تصنع؟

قال: أُقوقي معهن حتى أصبحتُ. فضحك وخلّى سبيله وأمر له بجائزة. فلما خرج قال له الربيع: إنه شرب الخمريا أمير المؤمنين. أما سمعت قوله «وقد طبخت بنار الله» (يعنى الشمس). فأمر بردّه ثم قال: يا خبيث شربت الخمر؟.

قال: لا.

قال: أَفَلَمْ تقل «طُبخت بنار الله» تعني الشمس.

قال: لا والله ما عنيتُ إلاَّ نار الله الموقَدة التي تطلع على فؤاد الربيع. فضحك وقال: خذها يا ربيع ولا تعاود التعرُّض.

<sup>(</sup>١) النطف: الماء الصافي.

<sup>(</sup>٢) ترقرق: أي تترفرق وتتلألأ.

cacionoro VA io

# الدّية أو التشهير

حدث عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال:

صلّى أشعب يوماً إلى جانب مروان بن أبان بن عثمان، وكان مروان عظيم الخلق والعجيزة، فأفلتت منه ريح عند نهوضه، لها صوت، فانصرف أشعب من الصلاة، فَوَهِمَ الناس أنه هو الذي خرجت منه الربح.

فلم انصرف مروان إلى منزله جاءه أشعب فقال له: الدّية.

فقال: دية ماذا؟

فقال: دية الضرطة التي تحملتها عنك، والله وإلاً شهرّتك. فلم يدعه حتى أخذ منه شيئاً صالحاً.

# أشعب يرضع جدياً لبن زوجته

غذا أشعب جدياً بلبن زوجته وغيرها حتى بلغ الغاية. قال: ومن مبالغته في ذلك أن قال لزوجته: أي ابنه وردان، إني أحب أن ترضعيه بلبنك، قال: ففعلت. قال: ثم جاء به إلى اسماعيل بن جعفر بن محمد فقال: بالله إنه لابني، قد رضع بلبن زوجتي وقد حبوتك به، فلم أر أحداً يستأهله سواك. قال: فنظر اسماعيل إلى فتنة من الفتن فأمر به فذبح وسُمط، فأقبل عليه أشعب. فقال: المكافأة، فقال: ما عندي والله اليوم شيء، ونحن من تعرف، وذلك غير فائت لك.

فلما يئس منه قام من عنده فدخل على أبيه جعفر بن محمد، ثم اندفع يشهق حتى التقت أضلاعه، ثم قال: أُخْلِني. قال: ما معنا أحد يسمع ولا عين عليك. قال: وثب ابنك اسماعيل على ابني فذبحه وأنا أنظر إليه. قال: فارتاع جعفر وصاح: ويلك! ولماذا؟ وتريد ماذا؟ قال؛ أمّا ما أريد فوالله مالي في اسماعيل حيلة ولا يسمع هذا سامع أبداً بعدك.

فجزاه خيراً وأدخله منزله وأخرج إليه مائتي دينار وقال له: خذ هذه ولك عندنا ما تُحب. قال: وخرج إلى اسماعيل لا يبصر ما يطأ عليه، فإذا بـه مترسّــل في مجلسه، فلما رأى وجه أبيه نكره وقام إليه فقال: يا اسماعيل أو فعلتها بأشعب؟ قتلت ولده؟!

قال: فاستضحك وقال: جاءني بجدي من صفته كذا، وخبّره الخبر، فأخبره أبوه ما كان منه وصار إليه.

قال: فكان جعفر يقول لأشعب: رعبتني رعبـك الله فيقول: روعـةُ ابنك والله إياي في الجدي أكبر من روعتك أنت في المائتي الدينار.

# أراد أن يسلح عليه فأخذه القولنج

قال المدائني:

دخل أشعب يوماً على الحسين بن على وعنده أعرابي قبيح المنظر مختلف الخلقة، فسبّح أشعب حين رآه وقال للحسين عليه السلام: بـأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أسلح عليه؟

فقال الأعرابي: ما شئت، ومع الأعرابي قوس وكنانة، ففـوَّق<sup>(١)</sup> له سهـــاً وقال: والله لئن فعلت لتكوننَّ آخر سلحة سلحتها.

قال أشعب للحسين: جُعلتُ فداءك، قد أخذني القولنج ١٠٠٠.

# تقويم أشعب

روى ابن هرمة عن أبيه قال:

كان أبان بن عشمان من أهزل الناس وأعبثهم، وبلغ من عبثه أنه كان يجيء بالليل إلى منزل رجل في أعلى المدينة له لقبٌ يغضب منه فيقول له: أنا فلان بن فلان، ثم يهتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم وأبان يضحك. فبينها نحن ذات يوم عنده،

 <sup>(</sup>١) فوّق السهم: ركّبه ووضعه في رأس الحربة.

<sup>(</sup>٢) القولنج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح.

وعنده أشعب إذ أقبل أعرابي ومعه جمل له، والأعرابي أشقر أزرق أزعر سيء الخلق غضوب يتلظّى كأنه أفعى، ويتبين الشرّ في وجهه ما يدنو منه أحد إلاّ شتمه ونهره.

فقال أشعب لأبان: هذا والله من البادية ادعوه، فدُعي وقيل له: إن الأمير أبان بن عثمان يدعوك، فأتاه فسلّم عليه، فسأله أبان عن نسبه فانتسب له، فقال: حياك الله يا خالى، حبيب ازداد حباً فجلس.

فقال له: إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان فلم أجده كها أشتهي بهذه الصفة، وهذه القامة واللون والصّدر، والورك، والأخفاف، فالحمد لله الذي جعل ظَفَرى به من عند من أحبّه، أتبيعه؟

فقال: نعم أيها الأمير.

فقال: فإني قد بذلت لك به مائة دينار ـ وكان الجمل يساوي عشرة دنانير ـ فطمع الأعرابي وسُرَّ وانتفخ، وبان السرور والطّمع في وجهه، فأقبل أبان على أشعب ثم قال له: ويلك يا أشعب! إن خالي هذا من أهلك وأقاربك ـ يعني في الطمع ـ فأوسع له ممّا عندك.

فقال له: نعم بأبي أنت وزيادة.

فقال له أبان: يا خالي إنما زدتك في الثمن على بصيرة وإنما الجمل يساوي ستين ديناراً ولكن بذلت لك مائة لقلة النقد عندنا. وإن أعطيك به عروضاً تساوي مائة، فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلت ذلك أيها الأمير. فأسرً إلى أشعب، فأخرج شيئاً مغطى فقال له: اخرج ما جئت به، فأخرج جَرْد عهامة خزِّ خلقٍ لا تساوي أربعة دراهم، فقال له: قوّمها يا أشعب.

فقال أشعب: عهامة الأمير، تُعرف به ويشهـد فيها الأعيـاد والجُمَع ويلقى فيهـا الخلفاء، خمسون ديناراً.

فقال: ضعها بين يديه. وقال لابن زبنج، أثبت قيمتها. فكتب ذلك، ووُضعت العمامة بين يدي الأعرابي، فكاد يـدخل بعضه في بعض عيضاً ولم يقـدر على الكلام، ثم قال:

هات قلنسوي، فأخرج قلسنوة طويلة خلقة قد علاها الـوسخ والـدّهن وتخرّقت تساوي نصف درهم، فقال: قوِّم يا أشعب.

قلنسوة الأمير تعلو هامته ويصلي فيها الصلوات الخمس، ويجلس للحكم، ثلاثون ديناراً.

قال: أثبت يا ابن زبنج، فأثبت ذلك، ووُضعت القلسنوة بين يدي الأعرابي فتربّد وجهه وتغيّر لونه من الغضب وجحظت عيناه وهمّ بالوثـوب ثم تماسك وهو متقلقل. ثم قال لأشعب: هات ما عنـدك، فأخـرج خفين خَلَفَيْن قد نقبا وتخرّقا وتقشّرا وتفتّقا.

فقال له: قوم.

فقال أشعب: خُفًا الأخير يطأ بهما الروضة ويعلو بهما منبر النبي (ص) أربعون ديناراً.

فقال: ضعهما بين يديه فوضعهما ثم قال للأعرابي: أضمم إليك متاعـك، وقال لبعض الأعوان: اذهب فخذ الجمل، وقال لآخر: امض مع الأعرابي فاقبض منه ما بقى لنا عليه من ثمن المتاع وهو عشرون ديناراً.

قال: لا.

قال: لم أدرك أباك عشمان فاشترك والله في دمه إذ ولـد مثلك، ثم نهض مشل المجنون حتى أخذ برأس بعيره، وضحك أبان حتى سقط وضحك كل من كان معه.

وكان الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له: هلم إليّ بـا ابن الخبيثة حتى أُكافئك على تقويمك المتاع يوم قُوّم، فيهرب أشعب منه.

## اشتهى كبده

دعا رجل جليل أشعب فأقام عنده، فقال لأشعب يوماً: أنا أشتهي كبد هذه الشاة ـ لشاة عنده عزيزة عليه نشيطة \_. .

فقال له أشعب: بأبي أنت وأُمَي أعطنيها وأنا أذبح لك أسمن شاةٍ بالمدينة.

فقال: أخبرك أني أشتهي كبـدها وَتَقـُول لي: أسمن شاةٍ بـالمدينـة؟!! اذبحْ يـا

غلام، فذبحها وشوى له كبدها فأكل حتى شبع.

ثم قال لأشعب من الغد: يا أشعب أنا أشتهي من كبد نجيبي (أكرم الإبل) ـ لنجيب كان عنده ثمنه ألوف الدراهم.

فقال له أشعب: يا سيدي في ثمن هذا والله غناي، فأعطِنيه وأنا والله أطعمك من كبد كل جزورٍ بالمدينة. فقال: أخبرك اني اشتهي من كبد هذا النجيب وتطعمني من غيره؟!! يا غلام إنحر، فنُحِر النجيب وشوى كبده فأكل حتى شبع.

فلم كان اليوم الثالث قال له: يا أشعب، أنا والله أشتهي أن آكل من كبــدك، فقال له: سبحان الله أتأكل من أكباد الناس!

قال: قد أخبرتك، فوثب أشعب فرمى بنفسه من درجة عالية فانكسرت رجله، فقيل له: ويلك أظننت أنه يذبحك؟

فقال: والله لو أن كبدي وجميع أكباد العالمين جميعاً اشتهاها لأكلها.

قال: وإنما فعل الرجل بالشاة والنجيب ما فعل توطئه للعبث بأشعب.

## كن في زيارته كالشمس

كان للبهاء السنجاري الفقيه الشاعر صاحب وبينهما مودّة أكيدة واجتماع كثير، ثم جرى بينهما في بعض الأيام عتاب وانقطع ذلك الصاحب عنه، فسيّر إليه يعتب لانقطاعه، فكتب إليه بيتي الحريري اللذين ذكرهما في المقامة الخامسة عشرة وهما:

لا تسزرٌ مَنْ تحبُّ في كل شهر غير يسوم ولا تسزدُهُ عليهِ فاجتلاء الهلاء في الشهريوم ثم لا تسلطر العيون إليه فكتب إليه البهاء من نظمه:

إذا حقَّقتَ في خلَّ وداداً فنزرهُ ولا تخف منه مَللاً وكن كالشمس تبطلع كلَّ يبوم ولا تبكُ في زيبارته هيلالا

## قطعوا رجله والوليد غير مكترث

قالوا:

أصابت الأكلة(١) رجل عروة بن الزبير وهو بـالشام عنـد الوليـد بن عبد الملك، فقُـطعت رجله في مجلس الوليـد، والوليـد مشغول عنـه بمن يحدّثه، فلم يتحـرّك ولم يشعر الوليد أنها قُطعت حتى كُويت فشم رائحة الكيّ.

هكذا قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف»(").

وفي رواية أخرى أن عروة بن الزبير قدم على الوليد بن عبد الملك ومعه ولده محمد بن عروة، فدخل محمد دار الدواب فضربته دابة فخر ميتاً، ووقعت في رجل عروة الأكلة ولم يَدَعْ ورده تلك الليلة فقال له الوليد: اقطعها، فقال: لا، فسرت إلى ساقه، فقال له الوليد: اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك، فقطعها بالمنشار وهو شيخ كبير ولم يمسكه أحد وقال: ﴿لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾.

وقدم تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير فسأله الوليد عن عينيه فقال: يا أمير المؤمنين بت ليلةً في بطن واد، ولا أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي، فطرقنا سيلٌ فذهب بما كان لي من أهل وولد ومال غير بعير وصبي مولود، وكان البعير صعباً فند، فوضعت الصبيّ وأتبعت البعير، فلم أجاوز إلا قليلاً حتى سمعت صيحة ابني ورأسه في فم الذئب وهو يأكله، فلحقتُ البعير لأحبسه فنفحني برجله على وجهي فحطمه وذهب بعيني، فأصبحتُ لا مال ولا أهل ولا ولد ولا بصر، فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاءً.

وقال ابن قتيبة وغيره:

لما دُعي الجزار ليقطع رجله قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألماً فقال: لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافية.

قالوا: فنسقيك الـمُرقِد.

<sup>(</sup>١) الأكلة: داء يصيب الرجل.

<sup>(</sup>٢) راجع: والمعارف، ص ٢٢٢.

قال: ما أحب أن أسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه.

قال: ودخل عليه قوم أنكرهم، فقال: ما هؤلاء؟

قالوا: يمسكونك فإن الألم ربما عَزَب معه الصبر.

قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، فقُطعت كعبه بالسكين حتى إذا بلغ العظم وضع عليها المنشار فقُطعت وهو يهلّل ويكبّر. ثم إنه أُعلي له الزيت في مغارف الحديد فحسم به، فغشي عليه فأفاق وهو يمسح العرق عن وجهه. ولمّا رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده ثم قال:

أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال معصية، ولم ابنه إصطبل الوليد بن عبد الملك وقتلته الدابة كما تقدّم لم يسمع في ذلك منه شيء، حتى قدم المدينة فقال:

اللهمَّ، إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ثـلاثـة، فلك الحمد، وأيم الله لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت.

### المستحمة

بينها كان أحد الخلفاء يدخل أحد حمامات جارياته، صدف أن كانت إحداهن تجفّف جسدها من الماء، وبصرت به فجأة وكانت عارية، فأسبلت شعرها حياءً على جسدها العاري حيث غطاها من أعلى رأسها حتى أسفل قدميها. فدهش الخليفة من هذا المنظر العجيب. فعاد إلى إيوانه وسأل من كان هناك من الشعراء أن يقول ما في نفسه فلم يستطع أحد أن يدرك ذلك إلا أبو نواس حيث قال:

فورد وجهها فرط الحباء بمعتدل أرق من الهواء إلى ماء مُعَدٍ في إناء على عجل إلى أخذ الرداء فأسبلت الظلام على الضياء وظل الماء يقطر فوق ماء نضت عنها القميص لصب ماءٍ وقابلت الهواء وقد تعرّت ومدّت راحة كالماء منها فلم أن قضت وطراً وهمّت رأت شخص الرقيب على التداني وغاب الصبح منها تحت ليل

### سبق السيف العذل

كان لرجل من الأعراب ـ اسمه ضبّة ـ ابن يقال له سعيد، فلقيه الحارث بن كعب وكان على الغلام بردان، فسأله الحارث إياهما فأبي عليه فقتله وأخذ برديه. وكان أن حجّ ضبّة فوافى عكاظ فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد. فعرفهما فقال له: هل أنت خبري ما هذان البردان اللذان عليك؟

قال: لقيت غلاماً وهما عليه، فسألته إياهما فأبي عليٌّ فقتلته وأخذتهما.

فقال ضبّة: بسيفك هذا؟

قال: نعم.

قال: أرنيه فاني أظنه صارماً، فأعطاه الحارث سيفه، فلما أخذه هزّه وقال: الحديث دون شجون. ثم ضربه به فقتله. فقيل له: يا ضبّة، أفي الشهر الحرام؟ قال: سبق السيف العذل.

# نظنه لم يقتنع

عن إسحاق بن إبراهيم التمار البصري قال:

دخل المهدي إلى بعض حُجَر الحرم فنظر إلى جارية منهنّ تغتسل، فلها رأته خجلت واستحت ووضعت يدها على فرجها، فأنشأ يقول:

\* نظرتْ عيني لِحَيْني (١) \*

ثم ارتجَ (') عليه الشعر وامتنع عنه فقال: مَنْ بالباب من الشعراء؟

قالوا: بشار، فأذن له فدخل. فقال له: أجزُّ:

\* نظرت عيني لحيني \*

<sup>(</sup>١) الحين: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) ارتج عليه الشعر: لم يستطع أن يشعر.

فقال بشار:

نظرت عيني لحيني نظراً وافق شَيْني () سترت ليّا رأتني دونه بالرّاحتين فضلت منه فضول تحت طيّ العُكُنتينِ فقال له المهدي: قبحك الله ويحك! أكنتَ ثالثنا! ثم ماذا؟ فقال:

فتمنيت وقلبي للهوى في زفرتينِ أنّنى كنت عليهِ ساعةً أو ساعتين

فضحك المهدي وأمر له بجائزة، فقال: يا أمير المؤمنين أقَنِعْتَ من هذه الصفة بساعة أو ساعتين؟

فقال: أُخرِجْ عني قبحك الله! فخرجَ بالجائزة.

### الفصاحة عند العرب

دخلت امرأة على هارون الرشيد، وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقال: يا أمير المؤمنين أقر الله عينك، وفرّحك بما آتاك، وأتمّ سعدك. . . لقد حكمت فقسطت.

فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟

فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم، وسلبت نوالهم.

فقال: أمّا الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، ونفذ فيهم قدره، وأمّـا المال فمردّه إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟

فقالوا: ما نراها قالت إلَّا خيراً.

قال: ما أظنّكم فهمتهم شيئاً. أمّا قبولها: «أقرّ الله عينك» أي أسكنها، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت.

<sup>(</sup>١) الشين: العيب.

وأمّا قولها: «فرّحك بما آتاك» فأخذته من قوله تعالى: ﴿حتى إذا فرحوا بما أُوتـوا أُخذناهم بغتةً﴾.

وأمّا قولها: «وأتمّ الله سعدك» فأخذته من قول الشاعر:

إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالًا إذا قيل تم

وأمّا قولها: «لقد حكمت فقسطت» فأخذته من قوله تعالى: ﴿وأمّا القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً ﴾.

### هكذا عطاسه

حدّث الزبير بن بكار عن عمه قال:

كان الدارمي عند عبد الصمد بن علي يحدثه، فأغفى عبد الصمد فعطس الدارمي عطسة هائلة، ففزع عبد الصمد فزعاً شديداً واضطرب وغضب غضباً شديداً، ثم استوى جالساً وقال: يا عاض (١) كذا من أُمّه أتفزعني ! ؟

قال: لا والله و لكن هكذا عُطاسي!

قال: والله لأنقعنَّك في دمك أو تأتيني ببيَّنة على ذلك.

قال: فخرج ومعه حارس لا يدري أين يذهب به. فلقيه ابن الريّان المكّي فسأله، فقال: أنا أشهد لك، فمضى حتى دخل على عبد الصمد فقال له: بِمَ تشهد لهذا؟ قال: أشهد أني رأيته مرّةً عطس عطسةً فسقط ضرسه. فضحك عبد الصمد وخلّ سبيله.

<sup>(</sup>١) يا عاض كذا من أمه: سبُّ كان يجري على ألسنة العرب قديماً.

# وَلَوّ. . .

رفع غلامُ بشار إليه في حساب نفقته جلاءَ مرآةٍ عشرة دراهم، فصاح به بشّار، وقال: والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآه أعمى بعشرة دارهم. والله لو صَدِئَتْ عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة، ما بلغتْ أُجرةُ من يجلوها عشرة دراهم.

# الشعر لا يحسن إلاً بالتشبيب

عن عمرو بن أبي عمرو قال:

بلغني أن الحسن بن زيد دعا بابن المولى الشاعر الطريف العفيف فأغلظ لـه وقال: أتشبب بحُرَم المسلمين وتنشد ذلك في مسجد رسول الله (ص) وفي الأسواق والمحافل ظاهراً! فحلف له بالطلاق أنه ما تعرَّض لمحرَّم قطّ ولا شبّب بامرأة مسلم ولا معاهد أو ذمّى قطّ. قال: فَمَنْ ليلي هذه التي تقول فيها:

وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة إليَّ ولا ليلى لذي الودّ تبذل

فقال له: امرأي طالق إن كانت إلا قوسي هذه، سمّيتها ليلى لأذكرها في شعري، فإن الشعر لا يحسن إلا بالتشبيب. فضحك الحسن ثم قال: إذا كانت القصّة هذه فقل ما شئت.

# كان المنع لضآلة المعروف

ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي أنه قال:

كنت حنَّاطاً (١) بالمدينة في يدي مائة ألف درهم للناس أضارب بها، فتلفتِ

<sup>(</sup>١) الحنَّاط: الذي يتاجر بالحنطة ويبيعها.

الدراهم، فشخصتُ إلى العراق فقصدت يحيى بن خالد البرمكي فجلست في دهليزه وأنست بالخدم والحجاب وسألتهم أن يوصلون إليه، فقالوا: إذا قدم الطعام إليه لم يحجب عنه أحد، ونحن ندخلك عليه ذلك الوقت، فلما حضر طعامه أدخلوني فأجلسوني معه على المائدة، فسألني: من أنت وما قصّتك؟ فأخبرته، فلما رفع الطعام وغسلنا أيدينا دنوت منه لأقبّل رأسه، فاشمأز من ذلك، فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه ألف دينار فقال: الوزير يقرأ عليك السلام ويقول لك: استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في اليوم الثاني.

فأخذته وانصرفت، وعدت في اليوم الثاني فجلست معه على المائدة، فأنشأ يسألني كها سألني في اليوم الأول، فلها رفع الطعام دنوت منه لأقبل رأسه فاشهأز مني، فلها صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه ألف دينار فقال لي: الوزير يقرأ عليك السلام، ويقول لك: استعن بهذا على أمرك وعُدْ إلينا في غد، فأخذته وانصرفت، وعدت في اليوم الثالث كها أمر فأعطيت مثل الذي أعطيت في اليوم الأول والثاني.

فلما كان في اليوم الرابع أعطيت الكيس كما أعطيت قبل ذلك، وتركني بعد ذلك أقبّل رأسه وقال: إنما منعتك ذلك لأنه لم يكن وصل إليك من معروفي ما يوجب هذا، فالآن قد لحقك بعض النفع مني، يا غلام أعطه الدار الفلانية، يا غلام افرش له الفرش الفلاني، يا غلام أعطه مائتي ألف درهم يقضي دينه بمائة ألف ويصلح شأنه بمائة ألف ثم قال لي: الزمني وكن في داري، فقلت: أعز الله الوزير، لو أذنت لي بالشخوص إلى المدينة لأقضي الناس أموالهم ثم أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفق بي.

قال: قد فعلت، وأمر بتجهيزي فشخصت إلى المدينة فقضيت ديني ثم رجعت إليه فلم أزل في ناحيته.

## المناقب لذى المنقبتين

كان عبد المحسن الصوري الشاعر حسن المعاني رائق الكلام، له ديـوان شعر أحسن فيه كل الإحسان فمن محاسنه قوله:

أتسرى بناً أم بدين علقت محاسنها بعيني في المهند والرُّدَيْني في المهند والرُّدَيْني تنهل مشل المأزمين دُّكُ أُو فِراقِكُ حِانُ خَيْبِنِي فمضت مسارعة لبيني ت عِيسُها رُمِيَتْ بأيْن مي إليًّ بـصـورتـين فرأيت يومأ ليلتين

وبوجهها ماء الشبا ب خليط نار الوجهنتين بكرتْ على وقالت أخْد تَرْ خصلةً من خصلتين إمّا الصدود أو الفرا قُ فليس عندي غير ذَيْن فأجبتها ومدامعي لا تفعلى، إن حان ص فكأنما قلت انهضي ثم استقلّت أين حَلَّ ونسوائب أظهرن أيسا ســوَّدْنها وأطلنها

ومنها:

هل بعد ذلك من يُعَ رَفني النَّهار من اللَّجين فالبيوم حال الشعرثا أغنى وأعنفى مندحه ال

فلقد جهلتهما لبع بينهما وبيني متكسباً بالشعريا بش الصناعة في البدين كانت كذلك قبل أن يأي علي بن الحسين لشة لحال الشعرتين عافين عن كذب ومين(١)

وهـذه القصيـدة عملهـا عبـد المحسن في عـليّ بن الحسـين والــد الـوزيــر أبي

<sup>(</sup>١) المين: الكذب.

القـاسم بن المغربي، وهي قصيـدة طويلة جيَّـدة ولها حكـاية ظـريفة، وهي أنــه كان بمدينة عسقلان رئيس يقال لـه ذو المنقبتين، فجاءه بعض الشعراء وامتـدحه بهـذه القصيدة وجاء في مديجها:

ولك المناقب كلها فلِمَ اقتصرت على اثنتين؟ فأصغى الرئيس إلى إنشاده واستحسنها وأجزل جائزته.

فلما خرج من عنده قال له بعض الحاضرين: هذه القصيدة لعبد المحسن الصورى. فقال: أعلم هذا وأحفظ القصيدة، ثم أنشدها. فقال له ذلك الرجل: فكيف حتى عملت معه هذا العمل من الإقبال عليه والجائزة السنيّة؟

> فقال: لم أفعل ذلك إلَّا لأجل البيت الذي ضمَّنها، وهو قوله: ولك المناقب كلُّها...

فإن هذا البيت ليس لعبـد المحسن، وأنا ذو المنقبتين، فعلمت قطعـاً أن هـذا البيت ما عمل إلا فيُّ، وهو في نهاية الحسن.

# أحلى ما قرأت من شعر

وذكر صاحب «اليتيمة» لعبد المحسن الصورى هذين البيتين:

عندي حدائق شكرِ غرسُ جودكُمُ قد مسَّها عطشٌ فَلْيَسْقِ مَنْ غَرَسا تداركوها وفي أغصانها رَمَتُ فلن يعودُ اخضرارُ العود إن يُبسا

واجتاز يوماً بقبر صديق له فأنشد:

عبجباً لي وقد مررت على قب حرك كيف اهتديت قُصْدَ السطريق أتران نسيت عهدك يسوماً؟ صدقوا ما لميّت من صديق

## إن كان سَلَمَةُ وصيفاً فهذا مُهر

دخل أبو دُلامة الشاعر الظريف المعروف بنوادره وطرائفه على المهدي وبين يديه «سَلَمَةُ» الوصيف واقفاً «الوصيف: الخادم الرشيق» فقال: إني أهديت إليك يا أمير المؤمنين مهراً رشيقاً ليس لأحدٍ مثله. فإن رأيت أن تُشرّفني بقبوله. فأمره بإدخاله إليه. فخرج وأدخل إليه دابته التي كانت تحته، فإذا به حمار محطّم أعجف هرم يسير بصعوبة.

فقال له المهدي: أي شيء هذا وَيْلك!!! ألم تزعم أنه مهر؟!.

فقال له: أُوَلِيس هذا سَلَمَة الوصيف بين يديك قائماً تسمَّيه الوصيف وله ثهانون سنة، وهو عندك وصيف؟!! فإن كان سَلَمَةُ وصيفاً فهذا مُهر.

فجعل سَلَمَةُ يشتمه والمهدي يضحك.

## قال كلُّ منها: أنا

قال أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتاب «أخبار الوزراء»(١): وجدت بخط أبي علي أحمد بن اسهاعيـل: حدّثني العبـاس بن جعفر الأصبهـاني قال:

طُلب عبد الحميد بن يحي الكاتب وكان صديقاً لابن المقفّع، ففاجأهما الطلب وهما في بيت، فقال الذين دخلوا عليهما: أيكما عبد الحميد؟ فقال كل واحدٍ منهما: أنا، خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه. وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفّع فقال: ترفقوا بنا، فإنّ كلاً منّا له علامات، فوكلوا بنا بعضكم ويمضي البعض الآخر ويذكر العلامات لمن وجهكم، ففعلوا، وأُخذ عبد الحميد.

<sup>(</sup>١) راجع: «أخبار الوزراء»، ٧٩ ـ ٨٠.

### استبقى اثنين وقتل الثالث

روى محمد بن العباس اليزيدي بإسناد ذكره قال:

أي أبو جعفر المنصور أخو السفاح ـ وهو ثاني خلفاء بني العباس بعد قتل مروان بن محمد الجعدي ـ بعبد الحميد الكاتب والبعلبكي المؤذن وسلام الحادي، فهم المنصور بقتلهم جميعاً لكونهم من أصحاب مروان، فقال سلام: استبقني يا أمير المؤمنين فإني أحسن الناس حداءً، فقال: وما بلغ من حدائك؟

فقال: تعمد إلى إبل فتظمئها ثلاثاً ثم توردها الماء، فإذا وردت رفعت صوتي بالحداء فترفع رؤوسها وتدع الشرب ثم لا تشرب حتى أسكت.

قال: فأمر المنصور بابل فأظمئت ثلاثة أيام، ثم أوردت الماء، فلمّا بدأت بالشرب رفع سلام صوته بالحداء فامتنعت من الشرب ثم لم تشرب حتى سكت، فاستبقى سلاماً وأجازه وأجرى عليه رزقه.

وقال له البعلبكي المؤذن: استبقني يا أمير المؤمنين.

قال: وما عندك؟

قال: أنا مؤذن.

قال: وما بلغ من أذانك؟

قال: تأمر جارية تقدّم إليك طستاً وتأخذ بيدها إبريقاً وتصب عليك، وأبتدىء الأذان فتدهش ويذهب عقلها إذا سمعت أذاني حتى تلقي الإبريق من يدها وهي لا تعلم، فأمر جارية فأعدّت إبريقاً فيه ماء وقدّمت إليه طستاً وجعلت تصب عليه، ورفع البعلبكي صوته بالأذان فبقيت الجارية شاخصة وألقت الإبريق من يدها، فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه الرزق وصير أمر الجامع إليه. وقال له عبد الحميد الكاتب: استبقني يا أمير المؤمنين قال: وما عندك؟

قال: أنا أبلغ أهل زماني في الكتابة.

فقال له المنصور: أنت الذي فعلت بنا الأفاعيل وعملت بنا الدواهي. فأمر به فقُطعت يداه ورجلاه ثم ضربت عنقه، والله أعلم أيّ ذلك كان.

## من أخبار ديك الجنّ

كانت لديك الجن ﴿ جارية يهواها اسمها دنيا، فاتَّهمها بغلامه (وصيف، فقتلها ثم ندم على ذلك فأكثر من التغزّل فيها، فمن ذلك قوله ﴿ :

يا طلعة طلع الحيام عليها رويت من دمها الثرى ولطالما مكنت سيفي من مجال خناقها فوحق نعليها وما وطىء الحصى ما كان قتليها لأني لم أكن لكن بخلت على سواي بحبها

وجنى لها ثمر الردى بيديها روى الهوى شفتي من شفتيها ومدامعي تجري على خديها شيء أعز علي من نعليها أبكي إذا سقط الغبار عليها وأنفت من نظر الغلام إليها

ويُروى أن المتّهم بالجارية غلام كان يهواه فقتله أيضاً، ونظم فيه أبياتاً وهي ٣٠:

أو أبتلى بعد الوصال بهجرهِ مل أو أبتلى بعد الوصال بهجرهِ مل ألحشا وله الفؤاد بأسرهِ لبيئتي ورفعته من خدرهِ والحزن ينحر مقلتي في نحرهِ بالحيّ منه بكى له في قبرهِ ويكاد يخرج قلبه من صدره

أشفقت أن يسرد السزمان بعدره فقتلته وله علي كسرامة قمر أنا استخسرجته من دَجنه عهدي به ميتاً كأحسن نائم لو كان يدي المَيْتُ ماذا بعدةً غصص تكاد تفيض منها نفسه

فصنعت أخت الغلام:

يا ويع ديكِ الجِنّ يا تبّاً له قتل الدي يهوى وعُمّر بعده

مَّا تَضَمَّن صَدرُهُ مِن عَدرهِ يَا رَبُ لا تَمْ لُدُ لَهُ فِي عَمرهِ

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان اللكبي الملقّب بديك الجن.

<sup>(</sup>٢) راجع: ﴿أَخبَارُ الْوَزْرَاءُ ۗ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٩٢.

### سليمان بن عبد الملك الأكول

قال الأصمعى:

ذكرت يوماً للرشيد نهم سليمان بن عبد الملك، وقلت: إنه كان يجلس ويحضر بين يديه الخراف المشوية وهي كها أخرجت من تنانيرها، فيزيد أحذ كُلاها فتمنعه الحرارة، فيجعل يده على طرف جبّته ويدخلها في جوف الخروف فيأخذ كُلاه، فقال لي: قاتلك الله، ما أعلمك بأخبارهم!

اعلمْ أنه عُرضت عليّ ذخائر بني أميّة، فنظرت إلى ثيابٍ مذهّبة ثمينة وأكمامها ودكة (١) بالدهن، فلم أدرِ ما ذلك حتى حدّثتني بالحديث ثم قال: عليّ بثياب سليمان، فأتي بها، فنظر إلى تلك الآثار فيها ظاهرة فكساني منها حلّة.

وكان الأصمعي ربما خرج فيها أحياناً فيقول: هذه جبّة سليهان التي كسا فيها الرشيد.

وحكى عنه قال:

رأيت بعض الأعراب يغلي ثيابه، فيقتل البراغيث ويدع القمل، فقلت: يا أعرابي، ولم تصنع هذا؟

فقال: أقتل الفرسان ثم أعطف على الرجّالة.

## أرادت زيارته في الليل

كان الملك العزيز بن صلاح الدين يميل إلى القاضي الفاصل في حياة أبيه، فاتّفق أن العزيز هوي قينة (الم شغلته عن مصالحه، وبلغ ذلك والده، فأمره بـتركها ومنعها من صحبته، فشقّ ذلك عليه، وضاق صدره، ولم يجسر أن يجتمع بها، فلما طال ذلك بينها سيّرت له مع بعض الخدم كرة عنبر، فكسرها فوجد في وسطها زرّ

<sup>(</sup>١) ودكة: ملطّخة.

<sup>(</sup>٢) القينة: المغنية.

ذهب، ففكّر بكفيه ملياً فلم يعرف معناه. واتّفق حضور القــاضي الفاضــل، فعرّفه الصورة ونظم القاضي في ذلك بيتين من الشعر وأرسلهما إليه وهما:

أهدت لك العنبر في وسطه زرٌ من القبر دقيق اللحمام فالنزرُ في العنبر معناهما زُرْ هكذا مستتراً في الظلام فعلم الملك العزيز أنها أرادت زيارته في الليل.

### هدمه لأنه موضع شؤم

من أخبار عبد الملك بن عمير أنه قال:

كنت عنـد عبد الملك بن مـروان بقصر الكـوفـة حـين جيء بـرأس مصعب بن الزبير فوضع بين يديه، فرآني قد ارتعت، فقال لي: ما لك؟

فقلت: أعيـذك بـالله يـا أمـير المؤمنـين، كنت بهـذ القصر بهـذا المـوضــع مـع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنـه بين يـديه في هذا المكان.

ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد الثقفي فـرأيت رأس عبيد الله بن زيـاد بين يديه.

ثم كنت فيه مصعب بن الزبير هذا فرأيت رأس المختار فيه بين يديه.

ثم هذا رأس مصعب بن الزبير بين يديك.

قال: فقام عبد الملك من موضعه، وأمر بهدم ذلك الطاق الذي كنَّا فيه(١).

### 111

## لغز ابن الجوزي

من أحسن ما يُحكى عن ابن الجوزي أنه وقع ننزاع ببغداد بين أهمل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعملي، رضي الله عنها، فرضي الكل بما يجيب به

<sup>(</sup>١) راجع القصة في «الغيث المنسجم»، ٢: ١٣٢.

الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي فأقاما شخصاً سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه، فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا يُراجع في ذلك.

فقـالت السّنة: هـو أبو بكـر لأن ابنته عـائشـة رضي الله عنهـا تحت رسـول الله (ص).

وقالت الشيعة: هو علىّ لأن فاطمة ابنة رسول الله (ص) تحته.

وهذا من لطائف الأجوبة، ولـو حصل بعـد الفكر التـام وإمعان النـظر كان في غاية الحسن فضلًا عن البديهة.

### «تدمر» سبب زوال ملكه

ليل:

من أعجب أحاديث مروان بن محمد" ما رواه المدائني قال:

لما حاصر مروان تدمر فظفر بها وهدم دورها أفضى إلى جرن طويل، فلم يشك مروان والحاضرون أن تحته كنزاً، فنبشوه فإذا امرأة مسجّاة عظيمة الخلق على قفاها فوق سرير من حجارة عليها سبعون حلّة منسوجة بالذهب جربّاناتها، لها غدائر من رأسها إلى رجليها، فذرع قدمها فكانت عظيمة الساق، وكان طولها سبعة أذرع، وإذا عند رأسها صفيحة من نحاس مكتوب عليها بالحميرية، فطلب من قرأها فإذا فيها: أنا تدمر بنت حسان بن أذينة بن السميدع بن هرم العماليقي. من دخل علي بيتي هذا فأزعجني منه حتى يراني أدخل الله عليه المهانة والذل والصّغار.

فلما قرىء المكتوب على مروان بن محمد عظم عليه وندم على ما كان منه وتـطيَّر بذلك وجعل يسترجع ثم أمر بطبق الجرن أن يـردِّ إلى موضعـه، وما كـان بين ذلـك وبين الظفر به وزوال الـمُلك واستباحة حريمه إلاَّ قليل.

<sup>(</sup>١) مروان بن محمد: هو آخر خلفاء بني أمية، ويسمى مروان الحمار.

### اعتبروا

رُوي أن أبا بكر الصدّيق خرج بعد البيعة ومعه ميزان ورزمـة ثياب تحت يــده، وخرج إلى السوق فقيل له:

ما هذا؟

فقـال: أكتسب لنفسي وعيالي، فـأجمعوا رأيهم وفــرضوا لــه في كل يــوم ٍ درهمــاً وثلثي درهم من بيت مال المسلمين.

### عنقاء مغرب

حكى الشيخ أبو البقاء المذكور في كتاب «شرح المقامات» عند ذكر العنقاء أن أهل الرسّ كان بأرضهم جبل يقال له «رمخ» صاعد في السهاء قدر ميل، وكان به طيور كثيرة، وكانت العنقاء طائرة عظيمة الخلق، طويلة العنق، لها وجه إنسان وفيها من كل حيوان شبه، من أحسن الطير، وكانت تأتي في السنة مرّة هذا الجبل فتلتقط طيره، فجاعت في بعض السنين وأعوزها الطير فانقضّت على صبي فذهبت به، فسميت «عنقاء مغرباً» لإبعادها بما تذهب به، ثم ذهبت بجارية أخرى، فشكا أهل الرسّ إلى نبيّهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فأصابتها صاعقة فاحترقت، والله أعلم.

ووجدت في أواخر كتاب «ربيع الأبرار» للعلامة أبي القاسم المزمخشري في باب الطير عن ابن عباس رضي الله عنها، أن الله تعالى خلق في زمن موسى عليه السلام طائرة اسمها العنقاء لها أربعة أجنحة من كل جانب، ووجهها كوجه الإنسان، وأعطاها من كل شيء حسن قسطاً، وخلق لها ذكراً مثلها، وأوحى إليه إني خلقت طائرين عجيبين وجعلت رزقها في الوحوش التي حول بيت المقدس وآنستك بها وجعلتها زيادة فيا فضّلت به بني إسرائيل، فتناسلا وكثر نسلها، فلمّا توفي موسى

<sup>(</sup>١) رمخ: في بعض الروايات: دمخ.

عليه السلام، انتقلتْ فوقعتْ بنجد والحجاز، فلم تزل تأكل الوحش وتختطف الصبيان إلى أن نُبَىء خالد بن سنان العبسي بين عيسى ومحمد عليهما السلام فشكوها إليه، فدعا الله فقطع نسلها وانقرضت والله أعلم.

## الفرق شاسع بين عطاء اليقين وعطاء التجربة

قال عبد الله بن وهب المصري:

كان حيوة بن شريح يأخذ عطاءه في كل سنة ستين ديناراً. قال: وكان إذا أخذه لم يطلع إلى منزله حتى يتصدّق به. قال: ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه. قال: وكان له ابن عم، فلما بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدّق به، ثم جاء يطلبه تحت فراشه فلم يجد شيئاً. قال: فشكا إلى حيوة، فقال له حيوة: أنا أعطيت ربي بيقين، وأنت أعطيت ربك تجربة.

# أربعة لا أقدر على مكافأتهم

قال ابن عباس رضي الله عنه:

ما رأيت رجلًا لي عنده معروف إلَّا أضاء ما بيني وبينه .

وقال رضي الله عنه: أربعة لا أقدر على مكافأتهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي، فأما الرابع فها يكافئه عني إلا الله عزّ وجلّ. قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر فيمن يقصد ثم رآني أهلًا لحاجته فأنزلها بي.

117

### لا يرضاه لها

قال رجل لعبد الله بن عباس:

زوّجني من فلانة ـ وكانت يتيمة في حجره ـ.

فقال: لا أرضاها لك لأنها تسرف.

فقال الرجل: قد رضيتُ.

فقال ابن عباس: الآن لا أرضاك لها.

### 11 A 13636

# لم يأذن له بأكله

يحكى عن والد عبد الله بن المبارك أنه كان يعمل في بستان لمولاه، وأقام فيه زماناً، ثم إن مولاه جاءه يوماً وقال له: أريد رماناً حلواً، فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رماناً فكسره فوجده حامضاً، فحرد عليه وقال: اطلب الحلو فتحضر لي الحامض؟ هات حلواً، فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسره وجده أيضاً حامضاً فاشتد حرده عليه، وفعل كذلك مرّة ثالثة، فقال له بعد ذلك:

أنت ما تعرف الحلو من الجامض؟

فقال: لا.

فقال: كيف ذلك؟

فقال: لأنني ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه.

فقال: ولمَ لم تأكل؟

قال: لأنك مـا أذنت لي، فكشف عن ذلك فـوجد قـوله حقـاً، فعظم في عينـه وزوّجه ابنته.

ويُقال: إن عبد الله رُزقه من تلك الإبنة، فنمت عليه بركة أبيه. ورأيت في بعض التواريخ هـذه القضية منسوبة إلى إبراهيم بن أدهم العبد الصالح رضي الله عنه. وكذا ذكرها الطرطوشي في أول «سراج الملوك» لابن أدهم.

# سألوا حاجتهم فأجيبت

حكى سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي قال: لقد رأيت عجباً، كنّا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير

ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعدما فرغوا من صلاتهم:

ليقم رجلٌ رجلٌ منكم فليأخذ الركن اليهاني وليسأل الله حاجته، فإنه يُعطي من ساعته، قمْ يا عبد الله بن الزبير، فإنك أول مولود في الهجرة، فقام وأخذ بالركن اليهاني ثم قال: اللهمَّ إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيّك عليه الصلاة والسلام، أن لا تميتني حتى توليني الحجاز ويسلَّم عليَّ بالخلافة، وجاء حتى جلس، فقال: قمْ يا مصعب، فقام حتى أخذ بالركن اليهانى، فقال:

اللهمَّ إنك ربِّ كل شيء، وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء، أن لا تميتني من الـدنيا حتى تـوليني العراق، وتـزوجني سكينة بنت الحسـين. وجاء حتى جلس، فقال: قمْ يا عبد الملك، فقام وأخذ بالركن اليهاني، وقال:

اللهم رب السهاوات السبع، ورب الأرض ذات القفر، أسألك بما سألك عبا سألك عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحرمة وجهك، وأسألك بحقك على جميع خلقك، وبحق الطائفين حول بيتك، أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربها ولا ينازعني أحد إلا أتبت برأسه، ثم جاء حتى جلس. فقال: قم يا عبد الله بن عمر، فقام حتى أخذ بالركن اليهاني، ثم قال:

اللهمَّ إنـك رحمان رحيم، أسـألـك بـرحمتـك التي سبقت عضبـك، وأسـألـك بقدرتك على جميع خلقك، أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة.

قال الشعبي: فها ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت لكل رجل ما سأل وبُشّر عبد الله بن عمر بالجنة ورؤيت له.

## الرسول (ص) إذا مزح

سئلت عائشة رضى الله عنها: هل كان رسول الله (ص) يمزح؟

قالت: نعم، كان عندي عجوز فدخل رسول الله (ص) فقالت: ادعُ الله أن تجعلني من أهل الجنة.

قال: إن الجنَّة لا يدخلها العجائز. وسمع النداء فخرج وهي تبكي فقال: ما

قالوا: إنك حدّثتها أن الجنة لا يدخلها العجائز.

قال: إن الله سبحانه وتعالى يحولهن أبكاراً عُرُباً أتراباً.

### 1 1 1 1 DODOOD

## ألا يكفي يوم الجمل؟

ليل:

وقعت بين حيّين من قبريش منازعة فخرجت عائشة على بغلة تصلح بينهما، فلقيها ابن أبي عتيق فقال: إلى أين جُعلتُ فداك؟

فقالت: أصلح بين هذين الحيّين.

فقال: والله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل بعد، فكيف إذا قيل يـوم البغل؟ فضحكت وانصرفت.

## ما أراد إلَّا قتله

حكى الشعبي قال:

أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسُل لا تطيل الإقامة عنده، فحبسني أياماً كثيرة حتى استحثثت خروجي، فلمّا أردت الإنصراف قال لي: من أهــل بيت المملكة أنت؟

فقلت: لا، ولكني رجل من العرب في الجملة، فهمس بشيء فدُفِعَتْ إليَّ رقعة وقال لي: إذا أُدَيت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقعة. قال: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك وأنسيت الرقعة، فلما صرتُ في بعض الدار أريد الخروج تذكرتها، فرجعت فأوصلتها إليه، فلمَّا قرأها قال لي: أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك؟

قلت: نعم.

قال لى: مِنْ أهل بيت المملكة أنت؟

قلت: لا، ولكني من العرب في الجملة.

ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب رُددتُ، فلمّا مثلت بين يبديه قال لي: أتدري ما في الرقعة؟

قلت: لا.

قال: أقرأها، فقرأتها فإذا فيها «عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملّكوا غيره» فقلت له: والله لو علمت ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يَرَكَ.

قال: أفتدرى لِم كتبها؟

قلت: لا.

قال: حسدني عليك، وأراد أن يغريني بقتلك.

قال: فتأدى ذلك إلى ملك الروم فقال: ما أردتُ إلَّا ما قال.

## أمنت عندنا يا شعبي

قالوا:

أحضر الشعبي بين يدي الحجاج \_ وكان قد خرج مَع ابن الأشعث \_ فسلّم على الحجاج بالإمرة ثم قال: أيّها الأمير إن الناس قد أمروني أن اعتذر إليك لغير ما يعلم الله أنه الحق، وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلاّ حقاً: قد والله خرجنا عليك وجهدنا كل الجهد فها كنّا بالفجرة الأقوياء ولا البررة الأتقياء، قد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرّت إلينا أيدينا، وإن عفوتَ عنّا فبحلمك،

وبعد، فالحجة لك علينا.

فقال الحجاج: أنت والله أحبّ إليّ ممن يدخل عليَّ يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت وما شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي، فانصرف.

# أيلحن الأمير ويعرب هو؟!

يُقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قال للشعبي يوماً: كم عطاءَك في السنة؟ فقال: ألفن.

فقال: ويحك! كم عطاؤك؟

فقال: ألفان.

قال: كيف لحنت() أولاً؟

قال: لحن الأمير فلحنت، فلما أعرب أعربت، وما أمكن أن يلحن الأمير وأعرب أنا. فاستحسن ذلك منه وأجازه.

قالوا:

وكان الشعبي مزّاجاً، يُحكى أن رجلًا دخل عليه ومعه امرأة في البيت فقال: أيّكها الشعبي؟ فقال: هذه.

## ابرزها تَرَ قمرا

قيل:

إن هارون الرشيد عمل في الليل بيتاً ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول عليه، فقال: علي بالعباس بن الأحنف، فلما طرق عليه ذعر وفزع أهله، فلما وقف بين يدي الرشيد قال له: وجهت إليك بسبب بيت قلته ورمت أن أشفعه بمثله فامتنع القولُ علي فقال: يا أمير المؤمنين، دعني حتى ترجع إلي فنسي فإني تركت عيالي

<sup>(</sup>١) لحنت: أخطأت في الاعراب.

على حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحدّ والوصف، فانتظر هنيهة ثم أنشده:

جمنان قمد رأيسناهما ولم نَسرَ مشلها بَشَرا فقال العباس بن الأحنف:

يــزيــدك وجــهـهـا حـــــنـاً إذا مـا زدتــه نَــظَرا فقال: زدني، فقال:

إذا ما الليل سال علي ك بالإظلام واعتكرا وَدَجَّ فلم تَر قدرا فأبرزُها تَر قدرا

فقال له الرشيد: قد ذعرناك وأفزعنا عيالـك وأقلَّ الـواجب أن نعطيـك دينك، وأمر له بعشرة آلاف درهم.

### قدّمه لبيتين قالهما ولشاعريته

حكى عمر بن شبة قال:

مات ابراهيم الموصلي المعروف بالنديم سنة ١٨٨ هـ، ومات في ذلك اليـوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهُشَيمة الخيارة، فرفع ذلك إلى الرشيد فـأمر المأمون أن يصلي عليهم، فخرج فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟

فقالوا: ابراهيم الموصلي.

فقـال: أخَـروه وقـدّمـوا العبـاس بن الأحنف، فقـدم فصـلى عليـه، فلما فـرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي فقال:

يا سيّدي، كيف آثرت العباس بن الأحنف بالتقدمة على من حضر؟ فأنشد (١٠): وسعى بها ناس فقالوا: إنها لهي التي تشقى بها وتكابئ فجحدتهم ليكونَ غيرك ظنّهم إني ليعجبني المحبُّ الجاحدُ

<sup>(</sup>۱) دیرانه، ص ۸۱.

ثم قال: أتحفظهما؟

فقلت: نعم، وأنشدته.

فقال لى المأمون: أليس مَنْ قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟

فقلت: بلي والله يا سيّدي.

# كلّنا يبكى على سَكَنه

حكى المسعودي في كتاب «مروج الذهب»(١) عن جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحج، فلمّا كنّا ببعض الـطريق إذا غلام واقف عـلى المحجّة وهـو ينادي: أيّها الناس هل فيكم أحد من أهل البصرة؟

قال: فعدلنا إليه وقلنا له: ما تريد؟

قال: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم، فملنا معه، فإذا بشخص ملقى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يُحير جواباً، فجلسنا حوله فأحس بنا فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفاً، وأنشأ يقول(٢):

يا غريب الدارعن وطنة مُفرداً يبكي على شَجَنِهُ كلم حدً البكاء به دبّت الأسقام في بدنه

ثم أُغمي عليه طويـلاً ونحن جلوس حولـه، إذ أقبل طـائر فـوقـع عـلى أعـلى الشجرة وجعل يغرّد ففتح عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر، ثم أنشأ الفتى يقول:

ولقد زاد الفزاد شجی طائر یبکی علی فننِهٔ شفّه ما شفّنی فبکی کلّنا یبکی علی سَکَنِهٔ

قال: ثم تنفّس تنفّساً فاضت نفسه منه، فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وكفّناه وتولّينا الصلاة عليه، فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه، فقال: هذا العباس بن الأحنف، رحمه الله تعالى، والله أعلم أيّ ذلك كان.

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ وَمُرُوحِ الْذَهِبِ ﴾ ؟ ؟ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان العباس بن الأحنف، ص ٢٧٨.

## استظرف رسالته فأجازه

كان ليحي بن خالد البرمكي كاتب يختص بخدمته ويقرب من حضرته، فعزم على حتان ولده، فاحتفل له الناس على طبقاتهم، وهاداه أعيان الدولة ووجوده الكتاب والرؤساء على اختلاف منازلهم، وكان له صديق قد اختلت أحواله وضاقت يده عمّا يريده لذلك ممّا دخل فيه غيره، فعمد إلى كيسين كبيرين نظيفين، فجعل في أحدهما ملحاً وفي الآخر أشناناً مكفراً، وكتب معهما رقعة نسختها:

لو تمّت الإرادة لأسعفت بالعادة، ولو ساعدت المكنة على بلوغ الهمّة لاتبعت السابقين إلى برّك وتقدمت المجتهدين في كرامتك، لكن قعدت القدرة عن البغية وقصرت الجدة عن مباراة أهل النعمة، وخفت أن تطوى صحائف البرّ وليس لي فيها ذكر فأنفذت المبتدأ بيمنه وبركته والمختتم بطيبه ونظافته، صابراً على ألم التقصير، ومتجرعاً غصص الاقتصار على اليسير، فأمّا ما لم أجد إليه السبيل في قضاء حقّك فالقائم فيه بعذري قول الله عزّ وجلّ: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يُنفقون حرج ﴾(١) والسلام.

فلما حضر يحي بن خالد البرمكي الوليمة عرض عليه كاتبه الهدايا جميعها، حتى الكيسين والرقعة فاستظرفها وأمر أن يُملأ الكيسان مالاً ويردّا عليه فكان ذلك أربعة آلاف دينار.

(١) سورة التوبة: آية ٩١.

## في الكنيف

كان الطبيب أبو يعقوب إسحاق بن حُنين بن إسحـاق العبادي أوحـد عصره في علم الطبّ، وكان يلحق بأبيه في النقل، وفي معرفته باللغات وفصاحته فيها.

وكان يعرّبُ كتب الحكمة التي بلغة اليونانيين إلى اللغة العربية كما كان يفعل أبوه.

وكان قد خدم من الخلفاء والرؤساء مَنْ خدمه أبوه، ثم انقطع إلى القاسم بن عبيد الله وزير المذكور كان يطلعه على أسراره، ويفضى إليه بما يكتمه من غيره.

وذكر ابن بطلان في كتاب «دعوة الأطباء» أن الوزير المذكور بلغه أن إسحاق المذكور استعمل دواءً مسهلًا، فأحبُّ مداعبته، فكتب إليه:

ابن لي كيف أمسيت وما كان من الحال وكم سارت بك الناقة نحو المنزل الخالي فكتب إليه جوابه:

بخيرٍ بتُ مسروراً رضي البال والحال فأما السير والناقة والمرتبع الخالي فأجلالك أنسانيه با غاية آمالي

وكنت قــد وقفت في كتاب «الكنــايات» عــلى مثل هـــذه القضيّة فــذكر أن الأول كتب البيتين الأوّلين وأنّ الثاني كتب الجواب.

كتبتُ إليك والنعلان ما إن أُقِلُهما من المشي العنيف فإن رمت الجواب اليَّ فاكتب على العنوان يُوصَلُ في الكنيف()

<sup>(</sup>١) الكنيف: بيت الخلاء.

## يا قاطعي: لمن نويت بعد أن تصل؟

حدّث أبو هفان قال:

أُهديت إلى الرشيد جارية في غاية الجهال والكهال، فخلا معها يوماً وأخرج كـل قينـة في داره واصطبح(١)، فكان جميـع من حضره من جواريـه المغنيات والخـدمة في الشراب زهاء ألفيْ جارية في أحسن زيّ من كل نوع من أنواع الثياب والجوهر.

واتَّصل الخبر بأم جعفر فغلُظ عليها ذلك، فأرسلت إلى عُلَّية بنت المهدي تشكو إليها

فأرسلت إليها عُليّة: لا يهولنّك هذا، فوالله لأردنّه إليك، قد عزمت أن أصنع شعراً وأصوغ فيه لحناً وأطرحه على جواريّ، فلا تبقى عندك جارية إلاّ بعثت بها إليّ وألبسيهنّ ألوان الثياب ليأخذن الصوت مع جواريّ. ففعلت أم جعفر ما أمرتها به عُليّة.

فلما جاء وقت صلاة العصر لم يشعر الرشيد إلا وعُليّة قد خرجت عليه من خُجرتها، وأم جعفر من حجرتها معها زُهاء ألفيْ جارية من جواريها وسائـر جواري القصر عليهنّ غرائب اللباس، وكلّهنّ في لحنٍ واحدٍ هزج ٍ صنعته عُليّة.

منفصلٌ عني وما قلبي عنه منفصل يا قاطعي اليوم لمن نويت بعدي أن تصل

فطرب الرشيد وقيام على رجليه حتى استقبل أُمِّ جعفر وعُليَّة وهو على غايـة السرور، وقال: لم أر كاليوم قطّ. يا مسرور لا تُبقِينَ في بيت المال درهماً إلاَّ نثرته. فكان مبلغ ما نثره يومئذٍ ستة آلاف درهم. وما سُمع بمثل ذلك اليوم قط.

<sup>(</sup>١) اصطبح: شرب شراب الصباح.

# مكرمة أحمد بن أبي دؤاد

حدث على بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن سليهان قال:

كنت وأبو العباس أحمد بن الخطيب مع خلق كثير من العمال والكتّاب وأصحاب الدواوين في الترسيم() مع محمد بن عبد الملك الزيّات وكان وزير الواثق بالله. وكان ابن الزيات يطالبنا ببقايا ومحاسبات ونحن في أعظم ما يكون من المصادرات والشدّة.

قال: فمرض الوّاثق بالله، واشتد مرضه وحجب ستة أيـام عن الناس، فــدخل عليه أحمد بن أبي دؤاد يعوده وكان قاضى القضاة.

فقـال له الـواثق بالله: يـا أبا عبـد الله ذهبت مني الـدنيـا والأخـرة وقـــــــ أيقنت بالموت، فهل عندك من خير تدلّني عليه؟

فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين إن وزيرك ابن الزيات قد غرّك في جماعة من الكتاب وأصحاب الدواوين، وقد ملأ بهم الحبوس، وأنكاهم بالمصادرة، ولم يحصل لأمير المؤمنين على طائل. وهم خلق وراءهم ألف يدٍ ترفع إلى الله عزّ وجلّ بالدعاء على أمير المؤمنين فيأمر أمير المؤمنين بإطلاقهم لترفع تلك الأيادي بالدعاء لأمير المؤمنين فلعلّ الله سبحانه وتعالى أن يهب لك العافية، فإنك محتاج في هذا الوقت إلى أن تقلّ خصومته عند الله تعالى.

فقال الواثق بالله: إن هذا لنعم الرأي! وقّع لهم يا أبا عبد الله بإطلاقهم والفكّ عنهم.

فقال أحمد: يا أمير المؤمنين إن رأى خطّي الوزير عاند وتغافل ولجّ عليهم، ولكن يغنم أمير المؤمنين الأجر والثواب، ويحمل على نفسه المضض ويشتد ويوقّع لهم بخطه.

ففعل الواثق ما أشار إليه أحمد ووقع لهم بخطّه ـ وهو يضطرب ـ إلى ابن الزيات: «اطلقْ كل مَنْ في السجن من غير مراجعة ولا مرادة في ذلك». ودفع التوقيع إلى رجل من خاصته، وسيّر معه جماعة إلى ابن الزيات من مماليكه وأمرهم

<sup>(</sup>١) الترسيم: مصلحة صك النقود والأختام.

أن يأخذوا بامتثال الأمر عاجلًا، ويمنعونه من الحضور بين يدي الـواثق بالله قبـل إطلاقهم.

فتوجّهوا إلى ابن الزيات بالتوقيع فوجدوه راكباً يريد دار الواثق بالله، فمنعوه ومسكوا بغلته فارتاع لذلك، وظنّ أن الحادثة وقعت به فنزل عن دابته وجلس على غاشيته وقال: مَنْ تحدّث في أمرهم مع أمير المؤمنين؟؟

قالوا: أحمد، قاضي القضاة.

قال: إذا أطلقت هؤلاء فمن أين أجمع المال للأجناد؟ حتى أراجع أمير المؤمنين. قالوا: لا سبيل إلى ذلك.

ثم إنهم لم يدعوه حتى أطلق الجميع.

قال عبيد الله وأحمد: فلما دخل علينا الحاجب السجن أيسنا من أنفسنا.

فقال: البشارة، فإن أمير المؤمنين أطلقكم أجمعين، وحكى لنا السبب وما فعل القاضي أحمد بن أبي دؤاد معنا. فخرجنا من السجن ووقفنا لأحمد في الطريق التي يمر فيها. فلها رأيناه دعونا له وشكرناه فَكَرِهَ ذلك منّا وأراد أن ينزل عن دابته فمنعناه، وجعل يخبرنا بالخبر ونحن ندعو له وهو يستصغر فعله ويقول: هذا بعض ما يجب لكم علينا. وستعلمون ما أفعل وقت عودي إلى أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى.

ثم انه رجع إلى الواثق بالله عشية النهار فوجده قد خفٌّ من مرضه وأكل الخبـز فلم رآه الواثق بالله قال: هذا بركة رأيك يا أبا عبد الله .

فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن الأيدي التي كانت تدعو عليك صارت تدعو لك، ويدعو لك خلق كثير من رعيّتك بسببهم، ولكنه قد صاروا إلى دور خراب وأحوال قبيحة، لا فرش ولا كسوة، ولا دواب وأمير المؤمنين إن رغب أن يستكمل الأجر ويستديم نعمة الله تعالى عليه فيكمل نعمته عليهم.

قال: بماذا؟

قال: بالذي في خزائنك من آثارهم، وفي إصطبلاتك من دوابهم، وفي قصرك من جواريهم. فإن أمرت برد ذلك عليهم، وتفرج لهم عن ضياعهم ليعيشوا وتقوى العافية ويتضاعف الدعاء.

فوقّع لهم بذلك.

قال: فأخذنا جميع ما كان أُخذ لنا.

ومات الواثق بالله بعد ذلك بثلاثة أيام، وبقيتُ هـذه المكرمـة مؤرّخة لأحمـد بن أبي دؤاد.

# أنت في غيره دون سائر أهله

قال محمد بن عطية العطوى الشاعر:

كنت في مجلس القاضي يحي بن أكثم، فوافى إسحاق بن ابراهيم الموصلي، وأخذ يناظر أهل الكلام حتى انتصف منهم، ثم تكلّم في الفقه، فأحسن وقاس واحتجّ، وتكلّم في الشعر واللغة، ففاق من حضر، ثم أقبل على القاضي يحي فقال له: اعزّ الله القاضي! أفي شيء ممّا ناظرت فيه وحكيته نقص أو مطعن؟.

قال: لا،

قال: فها بالي أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلها وأنسب إلى فن واحد قـــد اقتصر الناس عليه؟ يعني الغناء,

قال العطوي: فالتفت إليَّ القاضي يحي وقال لي: الجواب في هذا عليك. وكان العطوي من أهل الجدل. فقال للقاضي يحي: نعم، أعزَّ الله القاضي! الجواب عليَّ. ثم أقبل على إسحاق فقال: يا أبا محمد، أنت كالفراء والأخفش في النحو؟ فقال: لا.

فقال: فأنت في اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعي وأبي عبيدة؟ قال: لا.

قال: فأنت في علم الكلام كأبي الهذيل العلَّاف والنظَّام البلخي؟ قال: لا.

قال: فأنت في الفقه كالقاضي؟ وأشار إلى القاضي يجي، قال: لا.

قال: فأنت في قول الشعر كأبي العتاهية وأبي نواس؟ قال: لا.

قال: فمن ههنا نُسبت إلى ما نُسبت إليه لأنه لا نظير لـك فيه، وأنت في غـيره دون رؤساء أهله.

فضحك وقام وانصرف. فقال القاضي يحي للعطوي: لقد وفيت الحجة حقّها، وفيها ظلم قليل لإسحاق، وإنه مّن يقلُّ في الزمان نظيره.

## يشكو تلوّن أهل وده

أسامة بن منقذ شاعر معروف، له أبيات رقيقة أرسلها لوالده رداً على أبيات منه

ولو أجدت شكيتهم شكوت فالم أرجوهم فيمن رجوت كيظمت على أذاهم وانطويت ورحتُ عليهم طلق المحيّا كسأنّ ما سمعت وما رأيتُ تجنُّوا لي ذنوباً ما جنتها يداي ولا أمرتُ ولا نهيتُ كما قد أظهروه ولا نويتُ صحفة ما جَنَوْهُ وما جنتُ

وميا أشكب تبلون أهبل وذي مللتُ عتابهم ويئست منهم إذا أدمـت قــوارصـهــم فــؤادي ولا والله مــا أضــمـــ تُ غـــدرأ ويسوم الحشر مسوعسدنسا وتبسدو

وقال عندما قلع ضرسه .. وهو معنى غريب يصلح أن يكون لغزاً في الضرس:

وصاحب لا أمل الدهر صحبت يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد لم ألقَـهُ مُـذُ تصاحبنا فحين بدا لناظريّ افترقنا فرقة الأبد

## يا هذا، دعائى غير مُستجاب

روى أهــل العراق أن أبــا بكر أزهــر بن سعد الســّان كــان يصحب أبــا جعفــر المنصور قبل أن يلي الخلافة، فلما وليها جاءه أزهر مهنثاً، فحجبه المنصور فترصُّــد له يوم جلوسه العام وسلّم عليه، فقال له المنصور:

ما حاء بك؟

قال: جئت مهنئاً مالأمر.

فقال المنصور: أعطوه ألف دينار وقولوا له: قد قضيت وظيفة العيادة، فبلا تعد إلى . فمضى وعاد في قابـل٬٬٬، فحجبه، فـدخل عليـه في مثـل ذلـك المجلس وسلّم عليه، فقال له:

ما جاء بك؟

فقال له: سمعت أنك مرضت فجئتك عائداً.

فقال: اعطوه ألف دينار وقولوا له: قد قضيت وظيفة العيادة فلا تعــد إليّ، فإني قليل الأمراض.

فمضى وعاد في قابل، فقال له في مثل ذلك المجلس: ما جاء بك؟

فقال: سمعتُ منك دعاءً مستجاباً فجئتُ لأتعلَّمه منك.

فقال له: يا هذا، إنه غير مستجاب، إني في كلّ سنـة أدعو الله بــه أن لا تأتيني وأنت تأتي.

وله وقائع وحكايات مشهورة .

# اتَّقتهُ من دم بدم

حكى الشيخ أبو علي الفارسي النحوي قال:

دخلتُ مع شيخنا أبي إسحاق الزجَّاج على القاسم بن عبيد الله الـوزير، فـورد إليه الخادم فسارّه بسرٍ استبشر له، ثم نهض، فلم يكن بأسرع من أن عاد وفي وجهه أثر الوجوم، فسأله شيخنا عن ذلك لأنس كان بينها، فقال له:

كانت تختلف إلينا جارية لإحدى القينات فسُمْتُها أن تبيعني إياها، فامتنعت من ذلك، ثم أشار عليها أحد من ينصحها بأن تهديها إليَّ رجاءَ أن أضاعف لها ثمنها. فلما جاءت أعلمني الخادم بـذلـك، فنهضتُ مستبشراً لافتضاضها فـوجـدتها قـد حاضت، فكان مني ما ترى، فأخذ شيخنا الدواة من بين يديه، وكتب:

فارسٌ ماضٍ بحربتهِ حاذقٌ بالطّعن في الظّلمِ رامَ أَن يُدمي فريستَهُ فاتّعَتْهُ من دم بدم

<sup>(</sup>١) قابل: أي في العام القادم.

### الخفاف بدل الجعاب

قالوا:

كان بالدينور شيخ يتشيّع ويميل إلى مذهب أهل الإمامة، وكان له أصحاب يجتمعون إليه ويأخذون عنه ويدرسون عنده، يُقال له بشر الجعاب، فرفع صاحب الخبر بالدينور إلى المتوكل أن بالدينور رجلًا رافضياً بحضره جماعة من الرافضة ويتدارسون الرفض ويسبّون الصحابة ويشتمون السلف، فلما وقف المتوكل على كتابه أمر وزيره عبيد الله بن يحي بالكتاب إلى عامله على الدينور بإشخاص بشر هذا والفرقة التي تجالسه، فكتب عبيد الله بن يحي بذلك فلما وصل إلى العامل كتابه وكان صديقاً لبشر الجعاب حسن المصافاة له شديد الإشفاق عليه - همّه ذلك وشقً عليه فاستدعى بشراً وأقرأه ما كُوتب به في أمره وأمر أصحابه، فقال له بشر: عندي من هذا رأي إن استعملته كنت غير مستبطاً فيها أمرت به وكنت بمنجاة ممّا أنت خائف عليً منه، قال: وما هو؟ قال:

بالدينور شيخ خفاف اسمه بشر ومن الممكن المتيسر أن تجعل مكان الجعاب الخفاف وليس بمحفوظ عنده ما نسبت إليه من الحرفة والصناعة. فسر العامل بقوله وعمد إلى حرف العين من «الجعاب» فغير عينها وغير استواء خطها وانبساطه ووصل الباء بما صارت به فاء، فكان أخبره عن بشر الخفاف أنه أبله في غاية البله والغفلة وأنه هزأة عند أهل بلده وضحكة، وذلك أن أهل سواد البلد يأخذون منه الخفاف التامة والمقطوعة بنسيئة () ويعدونه بأثهانها عند حصول الغلة، فإذا حصلت وحازوا مالهم منها ما طلوه بدينه ولووه بحقه واعتلوا بأنواع الباطل عليه، فإذا انقضى وقت السادر ودنا الشتاء واحتاجوا إلى الخفاف وما جرى مجراها، وافوا بشراً هذا واعتذروا إليه وخدعوه وابتدروا يعدونه الوفاء ويؤكدون مواعيدهم بالأيمان الكاذبة والمعاهدة الباطلة ويضمنون له أداء الديون الماضية والمستأنفة، فيحسن ظنّه بهم وسكونه ويستسلم إليهم ويستأنف إعطاءهم من الخفاف وغيرها ما يريدونه، فإذا خضرت

<sup>(</sup>١) النسيئة: التأجيل.

الغلَّة أجروه على العادة وحملوه على ما تقدم من السنَّة.

ثم لا يزالون على هذه الوتيرة من أخذ سلعة في وقت حـاجتهم ودفعه عن حقّـه في إبّان غلّاتهم فلا يتنبّه من رقدته ولا يفيق من سكرته.

فأنفذ صاحب الخبر كتابه وأشار بتقدم الخفاف أمام القوم والإقبال عليه بالمخاطبة وتخصيصه بالمسألة ساكناً. . . فلما ورد كتاب صاحب الخبر أعلم عبيد الله بن يحي المتوكل به وبحضور القوم فأمر أن يجلس ويستحضرهم ويخاطبهم فيها حُكي عنهم، وأمر فعلق بينسه وبينهم سبيبة ليقف على ما يجري ويسمعه ويشاهده، ففعل ذلك .

وجلس عبيد الله واستدعى المحضرين فقـدموا إليـه يقدمهم بشر الخفـاف، فلما جلسوا أُقبل عبيد الله على بشر فقال له: أنت بشر الخفاف؟

فقال: نعم.

فسكنت نفوس الحاضرين معه إلى تمام الحيلة وإتمام هذه المدالسة وجواز هذه المغالطة، فقال له: إنه رفع إلى أمير المؤمنين من أمركم شيء أنكره وأمر بالكشف عنه وسؤالكم بعد إحضاركم عن حقيقته.

فقال له بشر: نحن حاضرون فها الذي تأمرنا به؟

قال: بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمع إليك قوم فيخوضون معك في الترفّض وشتم الصحابة.

فقال بشر: ما أعرف من هذا شيئاً.

قال: قد أمرت بامتحانكم والفحص عن مذاهبكم. فقال: ما تقول في السّلف؟

فقال بشر: لعن الله السَّلف.

فقال له عبيد الله: ويلك أتدرى ما تقول؟

قال: نعم لعن الله السّلف، فخرج خادم من بين يدي المتوكل فقال لعبيد الله: يقول لك أمير المؤمنين: سله الثالثة فإن أقام على هذا فـاضرب عنقه. فقـال له: إني أسـألك هـذه المرّة فـإن لم تتب وترجع عـمّا قلت أمـرت بقتلك، فـما تقـول الآن في السّلف؟ فقال: لعن الله السّلف، قد خرب بيتي وأبطل معيشتي وأتلف مالي وأفقرني

وأهلك عيالي.

قال: وكيف؟

قال: أنا رجل أسلّف الأكرة (() وأهل الدستان الخفاف والتمسكات على أن يوفوني الثمن، ممّا يحصل من غلّاتهم، فأصير إليهم عند حصول الغلّة في بيادرهم، فإذا أحرزوا الغلات دفعوني عن حقّي وامتنعوا من توفيتي مالي، ثم يعودون عند دخول الشتاء فيعتذرون إليَّ ويحلفون بالله لا يعاودون مطلي وظلمي، فإنهم يؤدون إليّ المتقدّم والمتأخر من مالي، فأجيبهم إلى ما يلتمسونه وأعطيهم ما يطلبونه، فإذا جاء وقت الغلّة عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من ظلمي وكسر مالي، فقد اختلّت حالي وافتقرت عبالي.

قال: فسمع ضحك عال من وراء الستارة وخرج الخادم فقال: استحلل هؤلاء القوم وخلّ سبيلهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين في حلّ وسعة، فصرفهم فلما توسطوا صحن الدار قال بعض الحاضرين: هؤلاء قوم مجان محتالون وصاحب الخبر متيقظ لا يكتب إلّا بما يعلمه ويثق بصحّته، وينبغي أن يستقصى الفحص عن هذا والنظر فيه، فأمر بردّهم، فلما أمروا بالرجوع قال بعض الجماعة التابعة لبعض: ليس هذا من ذلك الذي تقدّم، فينبغي أن نتولى الكلام نحن ونسلك طريق الجدّ والديانة، فرجعوا فأمروا بالجلوس، ثم أقبل عبيد الله على القوم فقال: إن الذي كتب في أمركم ليس ممن يقدم على الكتب بما لا يقبله علماً ويحيط به خبراً وقد أخذ أمير المؤمنين باستثناف امتحانكم وانعام التفتيش عن أمركم، فقالوا: افعل ما أمرت به، فقال: من خير الناس بعد رسول الله (ص)؟

قلنا: علي بن أبي طالب.

فقال الخادم بين يديه: قد سمعت ما قالوا، فأخبر أمير المؤمنين به، فمضى ثم عاد فقال: يقول لكم أمير المؤمنين هذا مذهبي. فقلنا: الحمد لله الذي وفق أمير المؤمنين في دينه ووفقنا لاتباعه وموافقته على مذهبه، ثم قال لهم: ما تقولون في أبي بكر رضى الله عنه؟

فقالُوا: رحمة الله على أبي بكر نقول فيه خيراً.

<sup>(</sup>١) الأكرة: الفلاحون.

قال: فها تقولون في عمر؟

قلنا: رحمة الله عليه ولا نحبّه.

قال: ولمَ؟

قلنا: لأنه أخرج مولانا العباس من الشوري.

قال: فسمعنا من وراء الستارة ضحكاً أعلى من الضحك الأول.

ثم أتى الخادم فقال لعبيد الله عن المتوكل: اتبعهم صلة فقد لـزمتهم في طريقهم مؤونه واصرفه.

فقـالوا: نحن في غنىً وفي المسلمـين من هـو أحقّ بهـذه الصلة وإليهـا أحـوج، وانصرفوا.

## انقطع حسّه ومات

قال مؤلف كتاب «وفيات الأعيان»:

قد جرى في زمني شيء يليق أن أحكيه عن «ذي النون» المصري. وذاك أنه كان عندنا بمدينة إربل مغنِّ موصوف بالحذق والإجادة في صنعة الغناء يقال له: الشجاع جبريل بن الأواني، فحضر سماعاً قبل سنة ٦٢٠ فانني أذكر الواقعة وأنا صغير، وأهلي وغيرهم يتحدّثون بها في وقتها. فغنى الشجاع المذكور القصيدة الطنّانة البديعة التي لسبط ابن التعاويذي وأوّلها(١).

سقاك سارٍ من الوسميّ " هتّانُ ولا رَقَتْ" للغوادي فيك أجفان

إلى أن وصل إلى قوله منها:

ولي إلى البان من رمل الحمى وَطَرّ فاليوم لا الرّمل يُصيبني ولا البانُ الله الله الرّمل يُصيبني ولا البانُ

<sup>(</sup>١) راجع: «ديوان سبط بن التعاويذي،، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) الوسمي: مطر الربيع الأول.

<sup>(</sup>٣) رقت العيون: هدأ دمعها.

<sup>(</sup>٤) البان: نوع من الشجر. والوطر: الحاجة.

وما عسى يدرك المشتاق من وَطَرِ كانوا معاني المغاني والمنازلُ أمو لله كم قمرت لُبّي بجود أقار، وليلة بات يجلو الراح من يده خال من الهم في خلخاله حرج يذكي الجوى بارد من ثغره شبم إن يُس ريان من ماء الشباب فلي بين السيوف وعينيه مُشارَكَةً

إذا بكى الربع والأحباب قد بانوا الله يكن فيهن سكّانُ () وكم غازلتني فيك غزلان () فيها أغن خفيف الروح جذلان فيها أغن خفيف الروح جذلان فيها أغن خفيف والقلب ملآن ويوقظ الوجد طرف منه وسنان قلب إلى ريقه المعسول ظمآن من أجلها قيل للأغهاد أجفان

فلها انتهى إلى هـذا البيت قام بعض الحاضرين وقال لـه: يا شجاع، أعِدْ مـا قلته، فأعاده مرّتين أو ثلاثاً وذو النون الشيخ الصالح متواجد، ثم صرخ صرخة هائلة ووقع. فظنّوه قد أُغمى عليه، فافتقدوه بعد أن انقطع حسّه فوجدوه قد مات.

## المقنع الخراساني

المقنّع الخراساني، اسمه عطاء، ولا يعرف اسم أبيه وقيل اسمه حكيم والأول أشهر.

كان قصاراً من أهل مرو وكان يعرف شيئاً من السحر والنيرجات فأدعى الربوبية من طريق المناسخة، وقال لأشياعه والذين اتبعوه: إن الله سبحانه وتعالى تحوَّل إلى صورة آدم، ولذلك قال للملائكة: اسجدوا له فسجدوا إلاّ إبليس فاستحقّ بذلك السخط، ثم تحول من آدم إلى صورة نوح عليه السلام، ثم إلى صورة واحدٍ فواحدٍ من الأنبياء عليهم السلام والحكهاء حتى حصل في صورة أبي مسلم الخراساني.

<sup>(</sup>١) المغانى: المنازل.

<sup>(</sup>٢) قمرت: غلبت.

<sup>(</sup>٣) النيرجات: ما يشبه السحر.

ثم زعم أنه انتقل إليه منه فقبل قوم دعواه وعبدوه وقــاتلوا دونه، مــع ما عــاينوا من عظيم ادعائه وقبح صورته، لأنه كان مشــوّه الخلق أعور ألكن قصيــراً، وكان لا يُسفر عن وجهه بل اتخذ وجهاً من ذهب فتقنَّع به فلذلك قيل له «المقنّع».

وإنما غُلب على عقولهم بالتمويهات التي أظهرها لهم بالسحر والنيرجات. وكمان في جملة ما أظهر لهم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهرين من موضعه ثم يغيب، فعظم اعتقادهم فيه، وقد ذكر أبو العلاء المعرّى هذا القمر في قوله(١):

أفسق إنَّسا السبدر المسقسِّعُ رأسُهُ ضلال وغسيٌّ مشلُّ بدر المسقسِّع

وهـذا البيت من جملة قصيدة طويلة وإليه أشـار أبو القـاسم هبـة الله بن سنـاء الملك الشاعر في جملة قصيدة طويلة بقوله(٢):

إليك فيها بدر المقنّع طالعاً بأسحر من ألحاظ بدر المعمّم

ولما اشتهر أمر المقنع وانتشر ذكره ثار عليه الناس، وقصدوه في قلعته التي اعتصم بها وحصروه، فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وسقاهن سماً فمتن منه، ثم تناول شربة من ذلك السم فمات، ودخل المسلمون قلعته فقتلوا من فيها من أشياعه وأتباعه وذلك في سنة ١٦٣ هـ.

## أبو الحسن العسكري

هو أبو الحسن على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا ويعرف بالعسكري، وهو أحد الأثمة الإثني عشر عند الإمامية. كان قد سُعي به إلى المتوكل، وقيل إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته، وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه، فوجّه إليه بعدّة من الأتراك ليلاً فهجموا عليه في منزله على غفلة، فوجدوه وحده في بيتٍ مغلقٍ وعليه مِدرعة من شعر، وعلى رأسه ملحفة من صوف، وهو مستقبل القبلة يترنم

راجع: «شروط السقط، ١٥٤٤.

<sup>(</sup>۲) دیوانه، ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) المدرعة: الثوب، وقيل جبة مشفوقة المقدم.

بآيات من القرآن في الوعد والوعيد، ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى، فأخذ على الصورة التي وُجد عليها وحُمل إلى المتوكل في جوف الليل، فمثل بين يديه والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده كأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه، ولم يكن في منزله شيء ممّا قيل عنه ولا حالة يُتعلّق عليه بها، فناوله المتوكل الكأس الذي كان بيده، فقال: يا أمير المؤمنين، ما خامر لحمي ودمي قطّ فأعفني منه، فأعفاه وقال: أنشدني شعراً أستحسنه، فقال: إني لقليل الرواية للشعر. قال: لا بدّ أن تنشدني فأنشده:

باتوا على قُلل الأجبال تحرسهم واستُنزلوا بعد عزّ من معاقلهم ناداهُمُ صارخٌ من بعد ما قُبروا أين الوجوهُ التي كانت منعّمةً فأفصح القبرُ عنهم حين ساء لهم قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا

عُلْبُ السرجال في أغنتهم القُللُ () فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا أين الأسرّةُ والسيجان والحُللُ من دونها تُضرب الأستار والكللُ () تلك السوجوه عليها السدّود يَقْتَسِلُ فأصبحوا بعد طول الأكل قد أُكلوا

قال: فأشفق من حضر على عليّ وظنّ أن بادرة تبدر إليه. فبكى المتوكل بكاءً كثيراً حتى بلّت دموعه لحيته وبكى من حضره، ثم أمر برفع الشراب ثم قال: يـا أبا الحسن، أعليك دين؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار، فأمر بدفعها إليه وردّه إلى منزلـه مكرماً.

## الكسائي

الكسائي هو أبو الحسن على بن حمزة أحد القرّاء السبعة، كمان إماماً في النحو واللغة والقراءات، ولم تكن له في الشعر يد، حتى قيل: ليس في علماء العربية أجهل من الكسائي بالشعر، وكان يؤدّب الأمين بن همارون المرشيد ويعلمه الأدب، ولم

<sup>(</sup>١) قلل الجبال: أعلاها. وراجع: «البصائر والذخائر،، ٤؛ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الكلل: جمع كلة، وهي بيت صغير يزيّن وتكون فيه العروس.

يكن له زوجة ولا جارية، فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات:

قُلْ للخليفة ما تقول لمن ما زلت مذ صار الأمين معي وعلى فراشي من ينبهني أسعى برجل منه ثالثة وإذا ركبت أكون مرتدفاً فامنن علي بما يسكنه

أمسى إلىك بحرمة يُدني عبدي يدي ومطيّق رجلي من نومتي وقيامه قبلي موفورة مني بلا رجل قدّام سرجي راكب مشلي عني وأهد الغمد للنصل

فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته.

### 1 2 1 2000000

## إرادة الله أقوى

ذكر الحميدي في كتاب «حذوة المقتبس»(١) قال:

كان الوزير أبو عمر أحمد والد ابن حزم جالساً بين يدي مخدومه المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في بعض مجالسه العامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون كان المنصور اعتقله حنقاً عليه لجرم استعظمه منه، فليًا قرأها اشتد غضبه وقال: ذكرتني والله به، وأخذ القلم وأراد أن يكتب: يُصلب، فكتب: يُطلق. ورمى الورقة إلى وزيره المذكور، وأخذ الوزير القلم وتناول الورقة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة، فقال له المنصور: ما هذا الذي تكتب؟ قال: بإطلاق فلان، فحرد وقال: من أمر بهذا؟

فناوله التوقيع، فلما رآه قال: وهمت والله، ليصلبن، ثم خط على التوقع، وأراد أن يكتب «يُصلب» فكتب «يطلق».

فأخذ الوزير الورقة، وأراد أن يكتب إلى الـوالي بالاطـلاق، فنظر إليـه المنصور وغضب أشدّ من الأول وقال: من أمر بهذا؟

<sup>(</sup>١) راجع: «الجذوة»، ص ١١٨.

فناوله التوقيع، فرأى خطّه، فخطّ عليه، وأراد أن يكتب «يُصلب» فكتب «يطلق». وأخذ الوزير التوقيع وشرع في الكتابة إلى الوالي، فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرّتين الأوليين، فأراه خطّه بالإطلاق، فلما رآه عجب من ذلك، وقال: نعم يُطلق على رغمي، فمن أراد الله سبحانه إطلاقه لا أقدر أنا على منعه.

### نعرف من عفا عن عمه

كان لابن حزم الظاهري محمد بن أحمد... ولد نبيه سريّ فاضل يقال له أبو رافع الفضل بن أبي محمد علي، وكان في خدمة المعتمد بن عبّاد صاحب إشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس، وكان المعتمد قد غضب على عمّه أبي طالب عبد الجبّار بن محمد بن إسهاعيل بن عباد وهمَّ بقتله لأمر رابه منه، فاستحضر وزراءه وقال لهم: من يعرف منكم من الخلفاء أو ملوك الطوائف من قتل عمّه عندما همَّ بالقيام عليه؟.

فتقدّم أبو رافع المذكور وقال: ما نعرف أيّدك الله إلّا من عفا عن عمّه بعد قيامه عليه، وهو إسراهيم بن عمّ المأمون من بني العباس، فقبّله المعتمد بين عينيه وشكره، ثم أحضر وبسطه وأحسن إليه.

## العَكَوَّك الذي أخرجوا لسانه من قفاه

العَكَوَّك، هو علي بن جبلة الشاعر المشهور، وُلد أعمى وله في أبي دُلَف العجلي وأبي غانم مُمَيد بن عبد الحميد الطوسي غرّ المدائح، فمن قصائده الفائقة في أبي دُلف القصيدة التي أوّلها:

ذاد وِرْدَ السغيّ عن صَدْرِهْ فارعوى واللهوُ من وَطَرِهْ يقول في مدحها:

إنما الدنيا أبو دُلَفٍ بين مغزاهُ ومحتضره

فسإذا ولَى أبو دلسفٍ ولَّست السدنسيا عسلى أثسرِهُ ومنها:

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حَفْرِهُ مستعيرٌ منك مكرمة يكتسبها يوم مُفْتَخَرِهُ

وهي طويلة عددها ثهانية وخمسون بيتاً، ولولا خوف الإطالة لأثبتها كلّها لأجل حسنها. ولقد سئل شرف الدين بن عنين وكان بأخبر الناس بنقد الشعر، عن هذه القصيدة وقصيدة أبي نُواس الموازنة لها التي أوّلها:

أيَّها المنتباب من عُنفُوه لستَ من ليبلي ولا سَمَوه

وهي من نوادر الشعر أيضاً، فلم يفضّل إحداهما على الأخرى، وقـال: مـا يصلح أن يفاضل بين هاتين إلاَّ شخص يكون في درجة هذين الشاعرين.

ويُحكى أن العكوَّك مدح حميد بن عبد الحميد الطوسي بعد مدحه لأبي دُلَف بهذه القصيدة فقال له حميد: ما عسى أن تقول فينا وما أبقيت لنا بعد قولك في أبي دلف: إنما الدنيا أبو دلف. . . وأنشد البيتين، فقال: أصلح الله الأمير، قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا، قال: وما هو؟ فأنشد:

إنما الدنسيا مُمسد وأديساديه الجسسامُ فاذا ولَّى حمسد فعل الدنسيا السّلامُ

قال: فتبسَّم ولم يحر جـواباً، فـأجمع من حضر المجلس من أهـل المعرفـة والعلم بالشعر أنَّ هذا أحسن مما قاله في أبي دلف، فأعطاه وأحسن جائزته.

وحُكي أنه مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها، وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها إليه، فقال له المأمون: خيّره بين أن نجمع بين قوله هذا وبين قوله فيك وفي أبي دلف، فإن وجدنا قوله فينا خيراً منه أجزناه عشرة آلاف، وإلاَّ ضربناه مائة سوط، فخيّره حميد فاختار الإعفاء.

وقال ابن المعتزّ في «طبقات الشعراء»(١): ولما بلغ المأمون خبر هذه القصيدة

<sup>(</sup>١) راجع: «طبقات ابن المعتز»، ص ١٧٢. وفي الرواية بعض الأختلاف.

غضب غضباً شديداً وقال: اطلبوهُ حيثها كان واثتوني به، فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنه كان مقيهاً بالجبل، فلها اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة الفراتية، وقد كانوا كتبوا إلى الأفاق أن يُؤخذ حيث كان، فهرب من الجزيرة حتى توسط الشامات، فظفروا به فأخذوه وحملوه مقيداً إلى المأمون، فلها صار بين يديه قال له: يا ابن اللخناء(١٠)، أنت القائل في قصيدتك للقاسم بن عيسى، وهو أبو دُلَف:

## كلُّ من في الأرض من عربٍ...

وأنشد البيتين، جعلتنا ممّن يستعير المكارم منه والافتخار به، قال: يا أمير المؤمنين: أنتم أهل بيت لا يُقاس بكم لأن الله اختصكم لنفسه عن عباده وآتاكم الكتاب والحكم وآتاكم ملكاً عظيها، وإنما ذهبت في قبولي إلى أقران وأشكال القاسم بن عيسي من هذا الناس، فقال: والله ما أبقيت أحداً، ولقد أدخلتنا في الكل، وما استحلَّ دمك بكلمتك هذه، ولكني أستحلّه بكفرك في شعرك حيث قلت في عبدٍ ذليل مهين فأشركت بالله العظيم وجعلت معه مالكاً قادراً، وهو:

أنت الذي تُنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال وما مددت مدى طرف إلى أحدد إلا قضيت بأرزاق وآجال

ذاك الله عزّ وجلّ يفعله، أخرجوا لسانه من قفاه. فأخرجوا لسانه من قفاه فهات وكان ذلك في سنة ٢١٣ هـ في بغداد.

## تطيّر ابن الرومي

رووا من ألوان وساوسه أنه كان ربما لـزم بيته ثــلاثة أيــام لا يخرج منه، وقد حدّثت زوجته مرّة أن باب بيتهم مقفل من ثلاثــة أيام وذلــك أن ابن الرومي، كــان يلبس ثيابه كل يوم ويتعوّذ ثم يصير إلى الباب والمفتاح معــه فيضع عينــه على ثقبٍ في خشب الباب فتقع عينه على جارٍ له وكان أحدب، فاذا نظر ابن الــرومي ورآه تشاءم

<sup>(</sup>١) اللخناء: المنتنة.

وتطيّر ورجع فخلع ثيابه ومنع أحداً من فتح الباب.

ورووا أن بعض أصحابه افتقده فأرسل إليه خادمه واسمه إقبال، لعلمه أن ابن الرومي يتطيّر بالأسهاء. فلمّا سمع ابن الرومي اسم هـذا الخادم تشاءم بدلًا من أن يتفاءل وسبب تشاؤمه أنه قلب الاسم فأصبح: لا بقاء.

ورووا أن بعض أصحابه أرسل إليه يوماً بغلام اسمه: حسن. فلما طرق عليه الباب قال: من؟ أجاب الغلام: حسن. فتفاءل ابن الرومي وخرج وإذا على باب داره حانوت خيّاط مقفل وعلى بابه درفتان كهيئة اللام ألف «لا» وتحت الباب نوى تمر فتطيّر ابن الرومي إذ فسر المشهد بأنه يعني: لا تمرّ ورجع ولم يذهب.

ورووا أيضاً أن أصحاب كانوا يعابشونه فكان أحدهم يقرع عليه الباب في الصباح، فاذا سأل ابن الرومي من الطارق، أجابه: مرّة بن حنظلة، أو الشيطان، أو الموت أو غير ذلك من الأسهاء التي يتطيّر بذكرها فيحبس نفسه في بيته ولا يخرج طيلة يومه.

### ما طريقه على النار

قيل: إن سبب موت ابن الرومي الشاعر المشهور أن الوزير أبا الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليهان بن وهب وزير الإمام المعتضد كان يخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش، فدس عليه ابن فراس، فأطعمه خشكنانجة (المسمومة وهو في مجلسه، فلها أكلها ابن الرومي أحسّ بالسمّ فقام، فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه، فقال له: سلّم على والدي، فقال: ما طريقي على النار، وخرج من مجلسه وأتى منزله وأقام أياماً ومات.

<sup>(</sup>١) خشكنانجة: نوع من الفطير.

### قواتل الأحداق

حكى أبو بكر عبـد الله بن أبي الدنيـا أنه حضر مجلس محمـد بن داود الظاهـري قال:

فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة، فأخذها وتـأملها طـويلاً وظن تـلامذتـه أنها مسألة، ثم قلبهـا وكتب على ظهـرها وردّهـا إلى صاحبهـا، فنظرنـا فإذا الـرجل عليّ بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور وإذا في الرقعة:

يا ابن داود يا فقيه العراق أفتنا في قواتل الأحداقِ هل عليهن في الجروح قصاص أم مباحً لها دم العشاقِ وإذا الجواب:

كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والإستياق وقستيل الفراق عند داود من قسيل الفراق

### العادل الجائر

كان على بن السلار، المنعوت بالملك العادل سيف الدين شههاً مقداماً ماثلاً إلى أرباب الفضل والصلاح، وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاطعة يؤاخذ الناس بالصغائر والمحقرات.

وميًا يحكى عنه أنه قبل وزارته بزمان وهو يومئذٍ من أفراد الأجداد، دخل يـومأ على الموقف أبي الكرم ابن معصوم التنيسي، وكان يتولّى الـديوان، فشكا إليه حاله من غرامة لزمته بسبب تفريطه في شيء من لـوازم الولايـة بالغـربية. فلما أطال عليه الكلام قال له أبو الكرم: والله إن كلامك ما يدخل في أذنيّ، فحقد عليه.

فلما تـرقّى إلى درجة الـوزارة طلبه، فخـاف منه واستــتر مــدّة، فنــادى عليــه في البلد، وأهدر دم من يخفيه، فأخرجــه الذي خبــأه عنده، فخــرج في زي امرأة بــازار وحفّ، فَعُرف فأُخذ وحمل إلى العادل، فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويــل وأمر

به فأُلقي عـلى جنبه وطُـرح اللوح تحت أذنه، ثم ضرب المسـمار في الأذن الأخرى، وصار كلّما صرخ يقول له: دخل كلامي في أُذنك بعد أم لا؟

ولم يزل كذلك حتى نفذ المسهار من الأذن التي على اللوح، ثم عطف المسهار على اللوح.

ويقال: إنه شنقه بعد ذلك.

## الجاحظ ومحمد بن ابراهيم

من أخبار الجاحظ أنه قال:

ذُكرتُ للمتوكل لتأديب بعض ولده، فلما رآني استشبع منظري فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني، فخرجت من عنده فلقيت محمد بن ابراهيم وهو يريد الإنصراف إلى مدينة السلام(١٠)، فعرض عليَّ الخروج معه والإنحدار في حرَّاقته(١٠) وكنا بسرّ من رأى(١٠)، فركبنا في الحرّاقة، فلما انتهينا إلى فم نهر القاطول نصب ستارةً وأمر بالغناء، فاندفعت عوّادة فغنّت:

كلّ يدوم قطيعة وعناب ينقضي دهرنا ونحن غضاب ليت شعري أنا خُصصت بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحباب وسكتت فأمر الطنبورية فغنّت:

وارحمت العاشقينا ما إن أرى لهم معينا كم معينا كم معينا كم معرونا ويُصرمو ن ويُقطعون فيصرونا

قال: فقالت لها العوّادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون، وضربت بيدها إلى الستارة فهتكتها وبرزت كأنها فلقة قمر، فألقت نفسها في الماء، وعلى رأس محمد غُلام يضاهيها في الجمال، وبيده مِذَبّة، فأتى الموضع ونظر إليها وهي تمرّ بين

<sup>(</sup>١) مدينة السلام: بغداد.

<sup>(</sup>٢) الحراقة: سفينة فيها مضارب نيران العدو.

<sup>(</sup>٣) سرّ من رأى: أي سامرًاء.

### الماء، وأنشد:

أنت التي غرقتني بعد القضالوتعلمينا

وألقى نفسه في أثرها فأدار الملاّح الحرّاقة فإذا بهما معتنقان ثم غاصا فلم يريا، فاستعظم محمد ذلك وهاله أمره ثم قال: يا عمرو، لتحدّثني حديثاً يسليني عن فعل هذين وإلاَّ ألحقتك بهما، قال: فحضرني حديث يزيد بن عبد الملك، وقد قعد للمظالم يوماً رعرضت عليه القصص، فمرّت به قصة فيها:

«إن رأى أمير المؤمنين أن يُخرج إلى جاريته فلانة حتى تغنيني ثلاثة أصوات فعل»، فاعتاظ يزيد من ذلك، وأمر من يخرج إليه ويأتيه برأسه، ثم أتبع الرسول برسول آخره يأمره أن يدخل إليه الرجل، فأدخله، فلما وقف بين يبديه قبال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟

قال: الثقة بحلمك والإتكال على عفوك، فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بني أميّة إلَّا خرج، ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عودها، فقال لها الفتى غنيّ:

أف اطم مه للا بعض هذا التدلّ ل وإن كنتِ قد ازمعتِ صرمي ف أجملي فغنّته، فقال له يزيد: قل، فقال: غنيّ:

تــألَّق البـرقُ نجــديــأ فقلتُ لــه يــا أيَّهـا الـبرق إنّي عنــك مشغـولُ

فغنّته، فقال له يزيد: قل; قال: تأمر لي برطل شراب، فأمر له، فـها استتمّ شربه حتى وثب وصعد على أعلى قبة ليزيد فرمى نفسه على دماغه فهات.

فقال يزيد: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أتراه الأحمق الجاهل ظن أني أخرج إليه جاريتي وأردها إلى ملكي. يا غلمان خذوا بيدها واحملوها إلى أهله إن كان لـه أهل، وإلّا فبيعوها وتصدّقوا بثمنها عنه.

فانطلقوا بها إلى أهله، فلما توسطت الـدار نظرت إلى حُفـيرة في وسط دار يزيـد قد أُعدّت للمطر فجذبت نفسها من أيديهم وأنشدت:

من مات عشقاً فليمتُ هكذا لا خير في عشقٍ بلا موتٍ وألقت نفسها في الحفيرة على دماغها فهاتت. فسرّي عن محمد وأجزل صلتي.

# خلع له يده وتحيّر في أمره

حكى بعض فقهاء العجم أنه كان في صحبة السهروردي (١) وقد خرجوا من دمشق. قال: فلما وصلنا إلى القابون، القرية التي على باب دمشق في طريق من يتوجّه إلى حلب، لقينا قطيع غنم مع تركهاني. فقلنا للشيخ: يا مولانا نريد من هذه الغنم رأساً نأكله.

فقال: معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غنم. وكان هناك تركهاني فاشترينا منه رأساً بها، ومشينا قليلاً فلحقنا رفيق له وقال: ردّوا هذا السرأس، خذوا أصغر منه، فإن هذا ما عرف يبيعكم، يساوي هذا الرأس أكثر من ذلك، وتقاولنا نحن وإياه، فلها عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه، فتقدمنا نحن، وبقي الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه، فلها أبعدنا قليلاً تركه وتبعنا، وبقي التركهاني يمشي خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت إليه، فلها لم يكلمه لحقه بغيظ وجذب يده اليسرى وقال: أين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كتفه وبقيت في يد التركهاني ودمها يجري. فبهت التركهاني وتحير في أمره، فرمى اليد وخاف، فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا.

وبقى التركماني راجعاً وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه.

ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمني منديلًا لا غير.

قلت: ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة، والله أعلم بصحّتها.

# أمر للجند وللكاتب معاً

قال أحمد بن يوسف الكاتب:

دخلت على المأمون وهو يمسك كتاباً بيده، وقد أطال النظر فيه زماناً وأنا ملتفت

<sup>(</sup>١) السهروردي: اسمه أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أمبرك، الملقّب شهاب الدين السهروردي الحكيم المقتول بحلب، وقيل اسمه أحمد وقيل كنيته اسمه.

إليه، فقال: يا أحمد، أراك مفكراً فيها تراه منيّ. قلت: نعم، وقى الله أمير المؤمنين من المكاره وأعاذه من المخاوف.

قال: فإنه لا مكروه فيه، ولكنني قرأت كلاماً وجدته نظير ما سمعته من الرشيد يقوله في البلاغة. كان يقول: البلاغة التباعد عن الإطالة، والتقرب من معنى البغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى، وما كنث أتوهم أن أحداً يقدر على المبالغة في هذا المعنى، حتى قرأت هذا الكتاب، ورمى به إليَّ وقال: هذا كتاب من عمرو بن مسعدة إليه.

قال: فقرأته فإذا فيه: «كتابي إلى أمير المؤمنين ومَن قِبَلي من قوّاده وسائر أجناده في الإنقياد والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جندٍ تـأخّرت أرزاقهم، وانقياد كُفاة تراخت أعطياتهم، واختلّت لذلك أحوالهم، والتاثث معه أمورهم».

فلمًا قرأته قال: إن استحساني إيّاه بعثني على أن أمرت للجند قِبله بعطائهم لسبعة أشهر، وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه مَنْ حلَّ محلّه في صناعته.

### من عجائب الاتفاقات

يُقال: أشأم من طُويْس المغنيّ. وطويس هو عيسى بن عبد الله يضرب به المثل في الشؤم لأنه ولد في اليوم الذي مات فيه رسول الله (ص) وفطم في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخُتِن في اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بل بلغ الحلم في ذلك اليوم. وتزوّج في اليوم الذي قتل فيه علي بن قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووُلد له مولود في اليوم الذي قتل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بل في يوم مات فيه الحسن بن علي، رضي الله عنها، فلذلك تشاءموا به. وهذا من عجائب الاتفاقات.

### اسمه غازي

يُحكى عن غازي ابن السلطان صلاح الدين يـوسف بن أيـوب الملقب الملك الظاهر أنـه كان ملكـاً مهيباً حـازماً متيقـظاً كثير الاطّـلاع على أحـوال رعيّته وأخبـار الملوك.

ويُعكى عن سرعة إدراكه أشياء حسنة: منها أنه جلس يـوماً لعـرض العسكر، وديوان الجيش بين يديه، فكان كلما حضر واحد من الأجناد سأله الديـوان عن اسمه ليزكوه وينزلوه، حتى حضر واحد فسألـوه عن اسمه فقبَّل الأرض، فلم يفطن أحـد من أرباب الديوان لما أراد، فعاودوا سؤاله، فقال الملك الظاهر: اسمه غازي، وكان كذلك، وتأدّب الجندي أن يذكر اسمه لما كـان موافقاً لاسم السلطان، وعرف هـو مقصوده.

### 104 DODDD

## تذوق الموت قبل أن تذوقه

قال ابن قتيبة في كتاب «طبقات الشعراء»: قال أبو ضرار الغنوي:

رأيت ميّة المنقرية وإذا معها بنـون لها فقلت: صفهـا لي، قال: مسنـونة الـوجه طويلة الخدّ شيّاء الأنف، عليها وسم جمال.

قلت: أكانت تنشدك شيئاً ممّا قال فيها ذو الرمّة؟

قال: نعم.

ومكثت ميّة زماناً تسمع شعر ذي الرمة ولا تراه، فجعلت لله تعالى عليها أن تنحر بَدَنـة (١) يوم تـراه، فلما رأته رأت رجـلاً دميها أسـود، وكانت من أهـل الجمال، فقالت: واسوأتاه، وابؤساه، فقال ذو الرمّة:

على وجه ميٍّ مسحةً من مُلاحةٍ وتحت الثياب العار لـ وكان باديا

<sup>(</sup>١) البدنة: واحدة من الضأن.

أَلَم تَسرَ أَن المَاء يخبب طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا فواضيعة الشعر الذي لعجَّ فانقضى بمي ولم أملكُ ضلال فُؤاديا ويُروى أَن ذا الرمّة لم يَرَ ميّة قط إلاَّ في برقع، فأحبُّ أَن ينظر إلى وجهها فقال: جزى الله البراقع من ثيابٍ عن الفتيان شرًا ما بقينا يوارين الملاح فلا نراها ويخفين القباحَ فيزدهينا

فنزعت البرقع عن وجهها، وكانت باهرة الحسن، فلما رآها مسفرة قال:

على وجه مـيّ مسحة من ملاحةٍ . . .

البيت المقدّم، فنزعت ثيابها وقامت عريانة، فقال:

ألم تَرَ أن الماء يخبث طعمه

البيت المذكور، فقالت له: أتحب أن تذوق طعمه؟

قال: إي والله.

فقالت له: تذوق الموت قبل أن تذوقه، والله أعلم.

# يحيى البرمكي وابنه الفضل

كان هارون الرشيد قد جعل ولده محمـداً في حجر الفضل بن يحيــى البرمكي، والمأمون في حجر جعفر البرمكي، فاختص كلّ واحد منهما بمن في حجره.

ثم إن الرشيد قلّد الفضل بعمل خراسان، فتوجّه إليها وأقام بها مدّة، فوصل كتاب صاحب البريد بخراسان إلى الرشيد ويحيى جالس بين يديه ومضمون الكتاب: أن الفضل بن يحيى متشاغل بالصيد وإدمان اللذّات عن النظر في أمور الرعيّة، فلما قرأه الرشيد رمى به إلى يحيى، وقال له: يا أبّت ـ وكان يدعوه هكذا ـ اقرأ هذا الكتاب واكتب إليه بما يردعه عن هذا، فكتب يحيى على ظهر كتاب صاحب البريد:

«حفظك الله يا بني وامتع بك، قد انتهى إلى أمير المؤمنين ممّا أنت عليـه من

التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعيّة ما أنكره، فعاوِدْ ما هـو أزين بك، فإنه من عاد إلى ما يزينه أو يشينه لم يعرفه أهل دهره إلّا به، والسلام». وكتب في أسفله هذه الأبيات:

واصبرْ على فقد لقاء الحبيبْ واستترتْ فيه وجوهُ العيوبْ فإنّما الليل نهار الأريبْ يستقبل الليل بأمرٍ عجيبْ فبات في لهوٍ وعيش خصيبْ يستعى بها كلُ عدوٍ رقيبْ انصَبْ نهاراً في طِلاب العُلا حتى إذ الليل أي مقبلاً فكابد الليل بما تشتهي كم من فتى تحسبه ناسكاً غطى عليه الليل أستاره ولذة الأحمق مكشوفة

وكان الرشيد ينظر إلى ما يكتب، فلمَّا فرغ قال: أبلغتَ يا أَبَتِ.

فلما ورد الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد نهاراً إلى أن انصرف من عمله.

### 000000 0 0 E

# تعلّم من عهارة الكرم والتّيه

قيل للفضل بن يحيى:

ما أحسن كرمك لولا تِيْهُ فيك.

فقال: تعلَّمتُ الكرم والتَّيه من عمارة بن حمزة.

فقيل له: وكيف ذلك؟

فقال: كان أبي عاملاً على بعض كُور بلاد فارس، فانكسرت عليه جملة مستكثرة، فحُمل إلى بغداد وطولب بالمال، فدفع جميع ما يملكه، وبقيت عليه ثـلاثة آلاف ألف درهم لا يعرف لها وجهاً، والطّلب عليه حثيث، فبقي حائراً في أمره، وكانت بينه وبين عهارة بن حمزة منافرة ومواحشة لكنه علم أنه ما يقدر على مساعدته إلاً هو، فقال لي يوماً وأنا صبيّ: امض إلى عهارة وسلّم عليه عنيّ وعرّفه الضرورة

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصة أيضاً في كتاب: «سرور النفس؛ للتيفاشي، ص ٤٥ ـ ٨٤٦

التي قد صرنا إليها واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القرض إلى أن يسهّل الله تعالى باليسرة، فقلت له: أنت تعلم ما بينكها، وكيف أمضي إلى عدوّك بهذه الرسالة، وأنا أعلم أنه لو قدر على إتلافك لأتلفك؟

فقال: لا بدُّ أن تمضي إليه لعلُّ الله يسخَّره ويوقع في قلبه الرحمة.

قال الفضل: فلم يمكني معاودته، وخرجت وأنا أقدّم رجلًا وأؤخّر أخرى، حتى أتيت داره واستأذنت في الدخول عليه، فأذن لي، فلما دخلت وجدته في صدر إيوانه متكئاً على مفارش وتيرة وقد غلّف شعر رأسه ولحيته بالمسك، ووجهه إلى الحائط، وكان من شدّة تيهه لا يقعد إلا كذلك.

قال الفضل: فوقفت أسفل الإيوان، وسلمت عليه فلم يردّ السلام، فسلمت عليه عن أبي وقصصت عليه القصة، فسكت ساعة ثم قال: حتى ننظر.

فخرجت من عنده نادماً على نقل خُمطاي إليه، موقناً بالحرمان عاتباً على أبي كونه كلَّفني إذلال نفسي بما لا فائدة فيه، وعزمت على أن لا أعود إليه غيظاً منه. فغبت عنه ساعة ثم جئته وقد سكن ما عندي، فلما وصلت إلى الباب وجدت أبغالاً محمّلة. فقلت: ما هذه؟

فقيل: إن عمارة قد سيَّر المال، فدخلت على أبي ولم أُخبره بشيء ممّا جرى لي معه كيلا أُكدَّر عليه إحسانه. فمكثنا قليلًا، وعاد أبي إلى الولاية وحصلتْ له أموال كثيرة فدفع إليَّ ذلك المبلغ وقال: تحمله إليه.

فجئت به ودخلت عليه، فوجدته على الهيئة الأولى، فسلمت عليه فلم يرد، فسلمت عليه عن أبي وشكرت إحسانه وعرفته بوصول المال، فقال لي بحرَدٍ: ويحك أقسطاراً (١) كنت لأبيك؟ اخرج عنى لا بارك الله فيك، وهو لك.

فخرجت ورددت المال إلى أبي وعجبنا من حاله، فقال لي: يـا بني، والله مـا تسمح نفسي لك بذلك، ولكن خذ ألف ألف درهم، فتعلّمت منه الكرم والتيه.

وحكى الجهشياري في وأخبار الوزراء، هذه الحكاية، لكن بين الحكايتين

<sup>(</sup>١) القسطار: الصيرفي.

اختلاف قليل، وذكر أن جملة المال ألف ألف درهم، وكان ذلك في أيام المهدي، وكان يجيى قد ضمن فارس فانكسر عليه المال، وقال المهدي لمن يطالبه بالمال: إن أدّى لك المال قبل المغرب من يومنا هذا وإلاً فأتني برأسه، وكان المهدي مغضباً عليه.

### ..... /o/ .....

## من فضائل الفضل بن يحيى

يُحكى أن الفضل بن يحيى البرمكي دخل عليه حاجبه يوماً فقال له: إن بالباب رجلاً زعم أن له سبباً يمتّ به إليك. فقال: ادخله، فأدخله فإذا هو شاب حسن الوجه رث الهيئة، فسلم، فأوماً إليه بالجلوس فجلس فقال له بعد ساعة: ما حاجتك؟ قال، أعلمتك بها رثاثة ملبسي. قال: نعم، فها الذي تمتّ به إليًّ؟

قـال: ولادة تقرب من ولادتـك، وجـوارٍ يـدنـو من جـوارك، واسم مشتق من اسمك.

قال الفضل: أمّا الجوار فيمكن، وقد يوافق الاسم الاسم، ولكن من أعلمك بالولادة؟

قال: أخبرتني أمي أنها لما ولدتني قيل لها: قـد ولد هـذه الليلة ليحيى بن خالـد غلام وسمي الفضل، فسمّتني أمي فضيـلًا إكباراً لإسمـك أن تلحقني به، وصغـرته لقصور قدري عن قدرك، فتبسّم الفضل وقال له: كم أن عليك من السنين؟

قال: خمس وثلاثون سنة.

قال: صدقت، هذا المقدار الذي أعُدُّ.

قال: فها فعلت أمّك؟

قال: ماتت.

قال: فها منعك من اللحاق بنا متقدماً؟

قال: لم أرضَ نفسي للقائك، لأنها كانت في عامية معها حداثة تقعدني عن لقاء الملوك، وعلق هذا بقلبي منذ أعوام، فشغلت نفسي بما يصلح للقائك حتى رضيت نفسي.

قال: فها تصلح له؟

قال: الكبير من الأمر والصغير.

قال: يا غلام، أعطه لكل عام مضى من سنّه ألف درهم، وأعطه عشرة آلاف درهم يجمل بها نفسه إلى وقت استعاله واشتغاله.

# لو طابت لأولئك لطابت لي

كان الفضيل بن عياض الزاهـد المشهور من كبـار السادات. حـدث سفيان بن عينيه قال:

دعانا هارون الرشيد فدخلنا عليه، ودخل الفضيل آخـرنا مقنعـاً رأسه بــردائه، فقال لي: يا سفيان، وأيّهم أمير المؤمنين؟

فقلت: هذا، وأومأت إلى الرشيد.

فقال له: يـا حسن الوجـه، أنت الذي أمْـرُ هذه الأمّـة في يدك وعنقـك؟ لقد تقلدت أمراً عظيماً، فبكى الرشيـد، ثم أَتيَ كلُّ رجـل منا ببـدرة(١)، فكلُّ قبلهـا إلاّ الفضيل.

فقال الرشيد: يا أبا على ـ كنية الفضيل ـ إن لم تستحلّ أخذها فاعطها ذا دَيْنِ أو اشبع بها جائعاً أو أكسُ بها عارياً، فاستعفاه منها.

فلم خرجنا قلت: يا أبا عـلي، أخطأت، ألا أخـذتها وصرفتهـا في أبواب الـبرّ؟ فأخذ بلحيتي ثم قـال: يا أبـا محمد، أنت فقيـه البلد والمنظور إليـه وتغلط مثل هـذا الغلط؟ لو طابت لأولئك لطابت لي.

١) البدرة: كمية من الدراهم موضوعة في كيس، قيل تساوي عشرة آلاف درهم.

# أم البنين وعزّة الميلاء

يقال إن عزّة الميلاء صاحبة كثيّر دخلت على أم البنين ابنة عبد العزيز، وهي أخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الملك، فقالت لها: أرأيت قول كثير:

قضى كـل ذي ديـنٍ فـوقَى غـريمـهُ وعـزّه ممـطول مُـعَـنَى غـريمُـهـا ما كان ذلك الدين؟

قالت: وعدته قبلة فحرجتُ منها.

فقالت أم البنين: انجزيها وعلى إثمها.

قالوا: ثمّ ندمت أم البنين فاستغفرت الله تعالى وأعتقت عن هذه الكلمة أربعين رقبة.

### 104 0000

# العتّابي والمأمون وإسحاق الموصليّ

لما قدم كلثوم بن عمرو المعروف بالعتّابي، الشاعر المشهور مدينة السلام () على المأمون أذن له فدخل وعنده إسحاق الموصليّ، وكان العتّابي شيخاً جليلًا نبيلًا، فسلّم فردّ عليه وأدناه وقرّبه حتى قرب منه فقبّل يده، ثم أمره بالجلوس فجلس، ثم أقبل عليه يسأله عن حاله وهو يجيبه بلسان طلق، فاستطرف المأمون ذلك منه فأقبل عليه بالمداعبة والمزح، فظن الشيخ أنه استخفّ به فقال: يا أمير المؤمنين الإيناس قبل الابساس ()، فاشتبه على المأمون قوله فنظر إلى إسحاق مبتسماً فأوماً إليه بعينه وغمزه على معناه حتى فهمه ثم قال: يا غلام، ألف دينار، فأتى بذلك فوضعه بين يدي العتابي وأخذوا في الحديث، ثم غمز المأمون إسحاق بن ابراهيم الموصليّ عليه،

<sup>(</sup>١) مدينة السلام: بغداد.

<sup>(</sup>٢) الإبساس: ضد الإيناس.

فجعل العتَّابي لا يـأخذ في شيء إلًّا عـارضه فيـه إسحاق بن ابـراهيم، فبقي العتابي متعجباً ثم قال: يا أمير المؤمنين، أتأذن لى في مسألة هذا الشيخ عن اسمه؟ قال: نعم سلهُ.

فقال إسحاق: يا شيخ، من أنت وما اسمك؟

قـال: أنا من النـاس واسمي كُلْ بَصَـلْ. فتبسّم العتـابي ثم قـال: أمـا النسب فمعروف وأما الاسم فمنكر.

فقال له إسحاق: ما أقلّ انصافك! أتنكر أن يكون اسمى كُلْ بَصَل واسمك كُلْ ثُوْم؟ وما كلثوم من الأسهاء؟ أو ليس البصل أطيب من الثوم؟

فقال له العتابي: لله درَّك ما أحجك، أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أصله بما وصلتني به؟

فقال له المآمون: بل ذلك موفّر عليك ونأمر له بمثله.

فقال إسحاق الموصليّ: أما إذا أقررت بهذه فتوهمني تجدني.

فقال له: ما أُظنَّك إلَّا إسحاق الموصلي الذي تناهى إلينا خبره.

فقال: أنا حيث ظننت. فأقبل عليه بالتحية والسلام.

فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما: أمَّا إذا اتفقتها على المودَّة فانصر فا.

فانصرف العتّال إلى منزل إسحاق فأقام عنده.

### القليل محمود

قال الأصمعي: كتب كلثوم بن عمرو العتَّابي إلى رجل:

إن الكريمَ ليخفي عنك عسرته حيى تراهُ غنياً وهو مجهودُ وللبخيل على أمواله عِللّ زرق العيون عليها أوجه سودُ بُتُّ النبوال ولا يمنعبك قبلته فكل ما سدًّ فقراً فهو محمودُ

قال: فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه وفرد نعله.

### اشترينا لسانه وقبلنا هديته

قرأت في كتاب فوات الوفيات أن المهدي جلس جلوساً عاماً فدخل عليه رجـل من العامة وبيده منديل فيه نعل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه نعل رسول الله (ص) قد أهديتها لك، فأخذها منه وقبّلها ووضعها على عينيه وأعطاه عشرة آلاف درهم.

فلما خرج قبال المهيدي لجلسائه: ما تبرون؟ إني أعلم أن رسول الله (ص) لم يرها ولم يلبسها وهي ليست له، لكن لو كذبناه لقال للناس: أتيتُ أمير المؤمنين بنعل رسول الله (ص) فردها عليَّ، وكبان من يصدّقه أكثر ممّن يكنذبه، إذ كبان من شأن العامة الميل إلى أشكالها، والنصرة للضعيف على القبويّ وإن كان ظالماً. ولهذا فقد اشترينا لسانه وقبلنا هديّته وصدَّقنا قوله، وكان الذي فعلناه أرجح وأنجح.

### 177 DESEC

### باعه عرضه برغيف

كان مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني أحد فحول الشعراء، مدح الرشيد فأمر له بأموال طائلة ومدح يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني فأجازة مرّة بمائة وتسعين ألف درهم وأقطعه إقطاعات تبلغ مائتى ألف درهم.

قال مسلم: ثم أفضت الأمور بعد ذلك إلى أن أغضبني يزيد المذكور فهجوته، فشكان إلى الرشيد، فدعان وقال: أتبيعني عِرض يزيد؟

قلت: نعم.

قال: بكم؟

قلت: برغيف. فغضب الرشيد حتى خفته على نفسي وقال: قد كان رأيي أن أشتريه منك بمال حسيم، ولست أفعل ولا كرامة، وأنا بىريء من أبي، ووالله، إن بلغني أنك هجوته لأنزعن لسانك من بين فكيك. قال: فأمسكت عنه بعد ذلك ولم أذكره.

# المعتصم ذاك المثمن القوي

كان المعتصم أبيض أصهب اللحية، ربع القامة، ذا شجاعة وقوة وهمة عالية، وكان يقال له «المثمن» لأنه ثامن خلفاء بني العباس، وملك ثهاني سنين وثهانية أشهر وخلف ثهانية أولاد وثهاني بنات وعمره ٤٨ سنة، وفتح ثهانية فتوح وقتل ثهانية أعداء وهم: بابك وباطيش، ومازيار، والأفشين، وعجيف، وقاروت، وقائد الرافضة ورئيس الزنادقة. وخلف من الذهب ثهانية آلاف ألف دينار، ومن الدراهم مثلها، ومن الخيل ثهانين ألف فارس، وثهانية آلاف مملوك، وثهانية آلاف جارية، وبنى ثهانية قصور وتوفي سنة ثهانمائة وواحد وأربعين م.

قال أحمد بن أبي دُواد:

كان المعتصم يخرج يده إليَّ ويقول: عضّ ساعدي بـأكبر قـوَتك، فـأقول: مـا تطيب نفسى، فيقول: إنه لا يضرّني، فأروم ذلك، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنان.

وقبض يوماً على جندي أخذ ابناً لامرأة فأمره بردّه فأبى، فقبض عليه، فسمعت صوت عظامه، ثم أطلقه فسقط، وكان ذلك في حياة المأمون. وجعل زند رجل بين إصبعيه فكسره.

### 200000 3 F / 21

# لم تنزل بالرَّها

\* كان مزبد المدني كثير المجون حلو النادرة له أخبار كثيرة في البخل. رآه إنسان وهو بالرَّها وعليه جبَّة خزِّ فقال: هبْ لي هذه الجبة، فقال: ما أملك غيرها. فقال الرجل: فإن الله تعالى يقول: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾(١).

فقال: الله أرحم بعباده من أن ينزل هذه الآية بالرَّها في كانون، وإنما أُنزلتُ بالحجاز في حزيران وتموز وآب.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: آية ٩.

\* وباع جارية على أنها تحسن الطبخ جيداً، فلم تحسن شيئاً، فطلب إلى القاضي وطُولب بأن يحلف على أنها تحسن الطبيخ، فاندفع وحلف أيماناً مُغلّظة أنه دفع إليها مرّة جرادة فعملت منها خسة ألوان من الطعام وفضل منها شريحة للقديد، سوى الجنب فإنها عملته جوذابة. فضحك من حضر ويشس الخصم من الوصول إلى شيء منه فخلً سبيله.

# ما وجدتِ تاريخاً غيره؟!

كان علي بن المحسن بن علي، أبو القاسم التنوخي ظريفاً نبيلًا، تقلّد قضاء عدة نواح منها المدائن واذربيجان وغيرهما، وكان جيّد النادرة.

اجتـاز يومـاً في بعض الدروب فسمـع امرأة تقـول لأخرى: كم عمـر بنتكِ يـا الحتى؟

فقالت: رزقتها يوم صُفع القاضي التنوخي وضرب بالسياط.

فرفع رأسه إليها وقال: يا بظراء (١٠)، صار صفعي تــاريخك؟! مــا وجدتِ تــاريخاً غـره!!

### 

## أتوب ولا أعود

وكان أبو القاسم التنوخي، الذي سبق ذكره، نائماً في أحد الأيام فاجتاز واحد غتُ وأزعجه مما يصيح: شراك النعال، شراك النعال. فقال لغلامه: أجمع كل نعل في البيت وأعطها لهذا يصلحها ويشتغل بها حتى لا نسمع مرّة ثانية صوته المزعج، ثم نام.

وأصلحها الإسكافي واشتغل بها إلى آخر النهار ومضى لشأنه. فلما كان في اليوم الثاني فعل كما فعل في المرّة الأولى فلم يدعمه ينام. فقال للغلام: ادخله، فأدخله

<sup>(</sup>١) البظراء: ذات البظر، وهو اللحمة الناتثة بين شفري فرج المرأة.

فقال له: يا ماصَّ بظر أمّه()، أمس أصلحت كل نعل عندنا، واليـوم تصبح عـلى بابنا، هل بلغك أننا نتصافح بالنعال ونقطعها؟! قفاه، قفاه. فقال: يا سيّدي أتوب ولا أعود أدخل إلى هذا الدرب أبداً.

قلت: وهذا أبو القاسم من أهل بيت كلّهم فضلاء، ذكر ابن خلّكان أباه المحسن وجدّه القاضي التنوخي الكبير.

# كافور الأخشيدي وابن جابار

ذكر المسبحى في تاريخه قال:

حدَّثني أبو الدابة كاتب أبي بكر القمي عن أبي الحسن البغدادي قال:

وردت إلى مصر مع والدي وأنا صبيّ دون البلوغ في أيام كافور، وكان أبو بكر المحلي يتولى نفقات مصالحه وخواص خدمه. وقد نتجت بينه وبـين أبي مودّة، وكــان يزوره ويصله.

قال: فجاءه ذات يوم فتذاكرا أخبار كافور وطريقته وما هو عليه من الخشوع، فقال أبو بكر لأبي وأنا أسمع: هذا الأستاذ كافور له في كل عيد أضحى عادة، وهي أن يسلّم إليَّ بغلاً محملاً ذهباً وورِقاً وجريدة تتضمّن أسهاء قوم من حدّ القرافة إلى المنامة وما بينهها، ويمضي معي صاحب الشرطة ونقيب يعرف المنازل، وأطوف من بعد العشاء الأخرة إلى آخر الليل حتى أسلّم ذلك إلى من جعل له وتتضمّن اسمه الجريدة، وأطوف منزل كل إنسان ما بين رجل وامرأة وأقول: الأستاذ أبو المسلاكافور يهنيك بعيدك ويقول: اصرف هذا في منفعتك، فأدفع إليه ما جُعل له.

فلمًا كان في هذا العيـد جريتُ عـلى العادة ورأيتـه زادني في الجريـدة الشيخ أَ عبد الله بن جابار مائة دينار. فأنفقتُ المال في أربابه ولم يبقَ إلاَّ الصرّة، فجعلتهـ كميّ وسرتُ مع النقيب حتى أتينا منزله بظاهـر القرافـة، فطرقت البـاب فنزل إِن

<sup>(</sup>١) هو سبُّ كان يجرى على ألسنة العرب قديماً.

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٣) النقيب: بمعنى الرئيس.

شيخ عليه أثر السهر فسلمت عليه فلم يردّ على وقال:

ما حاجتك؟

قلت: الأستاذ أبو المسك كافور يخص الشيخ بالسلام.

فقال: والى بلدنا؟

قلت: نعم.

قال: حفظه الله، الله يعلم أنني أدعو له في الخلوات وأدبسار الصلوات وللمسلمين بما الله سامعه ومجيبه.

قلت: وقد أنفذ معي هذه الصرّة وهو يسألك قبولها لتصرفها في مؤونه هذا العيد المبارك.

فقال: نحن رعيته ونحن نحبه في الله تعالى وما نفسد هذا بعلَّة.

فراجعته القول فتبين لي الضجر في وجهه والقلق والتلهف واستحييت من الله تعالى أن أقطعه عمّا هو عليه فتركته وانصرفت.

قال: فجئت فوجدت الأمير قد تهيأ للركوب وهو ينتظرني فلما رآني قال: هيـه يا أبا بكر، فقلت له: أرجو أن يستجيب الله تعالى فيك كل دعوة صالحة دعيت لك في هذه الليلة وفي هذا اليوم الشريف.

فقال: الحمد لله الذي جعلني سبباً لإيصال الراحة إلى عياله، ثم أخبرته بامتناع ابن جابار ـ وكان صوفياً زاهداً ـ.

فقال: نعم هو بذلك جدير، لم يجر بيننا وبينه معاملة قبل هذا اليوم.

ثم قال لي: عُدْ إليه واركب دابة من دواب النوبة فلست أشكك فيها لقيت من في هذه الليلة من التعب، ثم امض إليه وأطرق بابه فإذا نزل إليك فإنه سيقول:

ألم تكن عندنا؟ فلا ترد عليه جواباً ثم استفتح واقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرةً لمن يخشى. تنزيلاً ممن خلق الأرض المتحموات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السموات وما في الأرض ما قي المرحمة على العرش استوى، له ما في السموات وما في الأرض ما قي المرحمة الثرى المرحمة المر

٠٠ - ١٠ الأيات ١ - ٦.

يا ابن جابار، يقول لك كافور: ومن كافور العبد الأسود ومن مولاه ومن الخلق؟ أبقى لأحد مع الله تعالى ملكة أو شركة؟ تلاشي الناس كلّهم، ها هنا تدرى من معطيك وعلى من رددت أنت ما سألت، هو أرسل إليك يا ابن جابار، ما تفرق بن السب والمسب!

قال: فركبت وسرت فطرقت منزله فنزل إليّ وقال لى مثل لفظ كافور، فأضربت عن الجواب وقرأت طه ثم قلت له ما قال كافور. فبكى ابن جابار وقال: أين ما حملت؟ فأخرجت له الصرّة فأخذها وقبال: علّمنا الأستباذ كيف التصوّف. قبل له: أحسن الله حزاءك.

قال: فعدت إليه فأخبرته فسرّ بذلك ثم سجد لله تعالى شكراً وقال: الحمد لله الذي جعلني سبباً لإيصال الراحة إلى عباده ثم ركب حينئذٍ.

# أتريد أن يكون عسكرك العشرين؟!

عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال:

لما تَوقَي أبو العباس السفاح(١) دخل أبـو دُلامة الشـاعر المشهـور بنوادره وطـرائفه على المنصور والناس عنده يعزُّونه فأنشأ يقول:

ويلى عليك وويل أهلى كلّهم وويلًا وعَوْلًا في الحساة طويلا فَلْتبكينًا لك النساء بعبرة وليبكين لك الرجال عويلا مات الندى إذ متّ يا بن محمد فجعلته لك في الثراء عديلا إنى سسألت الناس بعدك كلّهم فوجدت أسمح من سألت بخيلا...

قال: فأبكى الناس قوله. فغضب المنصور غضباً شديداً وقال: لئن سمعتك تُنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك.

فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين، إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لي مكُرماً وهو

<sup>(</sup>١) هو أول الخلفاء العباسيين، نوفي سنة ١٣٦ هـ.

الذي جاء بي من البدو كها جاء الله بإخوة يوسف إليه، فقل كها قال يوسف لإخوته: ﴿ لا تَثْرِيبِ عَلَيْكُم اليُّومُ يَغْفُر الله لكم وهو أَرحمُ الراحمين﴾(١).

فُسُرِّيَ عَنِ الْمُنصُورِ وَقَالَ: وقد أُقلناكَ يَا أَبَا دُلَامَةً، فَسَلُّ حَاجِتَكَ.

فقال: يا أمير المؤمنين، قد كان أبـو العباس أمـر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض ولم أقبضها.

فقال المنصور: ومن يعرف هذا؟

فقال: هؤلاء، وأشار إلى جماعة ممن حضر. فوثب سليمان بن مُجالد وأبـو الجهم فقالا: صدق أبو دلامة نحن نعلم ذلك.

فقال المنصور لأبي أيـوب الخازن وهـو مغيظ: يا سليــهان ادفعها إليـه وسيّره إلى هذا الطاغية (يعني عبد الله بن علي أوقد كان خرج بناحية الشام وأظهر الخلاف.

فوثب أبو دلامة وقال: يا أمير المؤمنين، إني أعيذك بالله أن أخرج معهم، فـوالله إنى لمشؤوم.

قال المنصور: امض فإن يُمنى يغلب شؤمك فاخرجْ.

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرّب ذلك مني على مثل هذا العسكر، فإني لا أدري أيهما يغلب: أيمكنك أم شؤمي، إلّا أنني بنفسي أوثق وأعرف وأطول تجربة.

قال: دعني من هذا فها لك من الخروج بدُّ.

فقال: إنَّي أصدقك الآن، شهدتُ والله تسعة عشر عسكراً كُلَها هُـزِمتْ، وكنت سببها. فإن شئت الآن على بصيرة أن يكون عسكرك العشرين فافعلْ.

فاستغرب أبـو جعفـر ضحكـاً "، وأمـره أن يتخلّف مــع عيسى بن مـوسى (<sup>،)</sup> بالكوفة .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن علي: أمير، هو عم الخليفة المنصور، توفي سنة ١٤٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) استغرب ضحكاً: أي أكثر من الضحك وبالغ فيه.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن موسى: أمير من الولاة الفاتحين، وهو ابن أخي السفاح، توفي سنة ١٦٧ هـ.

# يريد أن يلقى بها رسول الله (ص)

رأيت في بعض المجاميع أن الشاعر أبا دُلف العجلي لمّا مرض موته حجب الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه. فاتّفق أنه أفاق في بعض الأيام، فقال لحاجبه: من بالباب من المحتاجين؟ فقال: عشرة من الأشراف، وقد وصلوا من خراسان، ولهم بالباب عدة أيام لم يجدوا طريقاً، فقعد على فراشه واستدعاهم، فلما دخلوا رحب بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم، فقالوا: ضاقت بنا الأحوال، وسمعنا بكرمك فقصدناك، فأمر خازنه بإحضار بعض الصناديق، وأخرج منه عشرين كيساً في كل كيس ألف دينار، ودفع لكل واحد منهم كيسين، ثم أعطى كل واحد منهم مؤونة طريقه وقال لهم: لا تمسّوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم، واصرفوا هذا في مصالح الطريق.

ثم قال: ليكتب لي كل واحدٍ منكم خطه: أنه فلان بن فلان حتى ينتهي إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر جدّته فاطمة بنت الـرسـول (ص) ثم ليكتب: يـا رسول الله إني وجـدت إضافةً وسوء حـال في بلدي وقصدت أبـا دُلَف العجلي فأعطاني ألفيْ دينار كرامة لك، وطلباً لمرضاتك، ورجاء لشفاعتك.

فكتب كل واحد منهم ذلك، وتسلَّمَ الأوراق. وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفنه، حتى يلقى بها رسول الله (ص) ويعرضها عليه.

# سلي أخاك حماداً

كانت بين الفقيه محمد بن أبي ليلى وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة. وكان يجلس للحكم في مسجد الكوفة. فيحكى أنه انصرف يوماً من مجلسه، فسمع امرأة تقول لرجل:

يا ابن الزانيين، فأمر بها فـأخذت ورجع إلى مجلسه، وأمر بها فضربت حـدّين وهي قائمة.

- فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ القاضي في هذه الواقعة في ستة أشياء:
- في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه منه، ولا ينبغي له أن يرجع بعد أن قام
   نه.
- وفي ضربه الحدّ في المجلس، وقد نهى رسول الله (ص) عن إقامة الحدود في المساجد.
  - وفي ضربه المرأة قائمة، وإنما تضرب النساء قاعدات كاسيات.
- وفي ضربه إيّاها حدّين، وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة
   واحدة حدّ واحد.
- - وفي إقامة الحدّ عليها بغير طالب.

فبلغ ذلك محمد بن أبي ليلى، فسير إلى والي الكوفة وقال: ها هنا شاب يقال له أبو حنيفة يعارضني في أحكامي ويُفتي بخلاف حكمي ويشنّع عليَّ بالخطأ، فأريـد أن تزجره عن ذلك، فبعث إليه الوالي ومنعه عن الفتيا.

فيقال إنه كان يوماً في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته:

إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الرّيق أبيض لا يظهـر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟

فقال لها: سلى أخاك حماداً فإن الأمير منعني من الفتيا.

وهـذه الحكايـة معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسّكه بامتثـال إشــارة ربّ الأمر، فإن اجابته طاعة، حتى إنه أطاعه بالسرّ، ولم يردّ على ابنته جواباً، وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر.

## البخاري العالم بالحديث

حكى أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس» والخطيب في «تاريخ بغداد» أن البخاري لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يُلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين، فلم المحلس بأهله انتدب إليه واحد من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، فكان الفقهاء عمن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم ضدّ ذلك يقضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعـرفه، فسأله عن آخـر فقال: لا أعـرفه، فلم يــزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه.

ثم انتـدب الثالث والـرابع إلى تمـام العشرة حتى فـرغـوا كلّهم من الأحـاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه.

فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أمّا حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكلّ إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين كذلك، ورد متون الأحاديث كلّها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقرّ له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل.

<sup>(</sup>١) راجع: «الجذوة»، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تاریخ بغداد»، ۲: ۲۰.

## وقف حمار الشيخ في العقبة

أبو على الجبائي، كان إماماً في علم الكلام، وله في مذهب الإعتزال مقالات مشهورة، وله مناظرة روتها العلماء. فيقال إن أبا الحسن الأشعري سأله عن ثلاثة إخوة:

أحدهم كان مؤمناً براً تقياً.

والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً.

والثالث كان صغيراً، فهاتوا فكيف حالهم؟

فقال الجبائي: أمّا الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر في الدركات، وأمّا الصغير فمن أهل السّلامة.

فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟

فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجــات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات.

فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة.

فقال الجبائي: يقول الباري جلَّ وعلا: كنت أعلم أنك لـو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك.

فقال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلِمَ راعيت مصلحته دوني؟

فقال الجبائي للأشعري: إنك مجنون.

فقال: لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة. فانقطع الجبائي.

وهذه المناظرة دالّة على أن الله تعالى خصَّ من شاء برحمته، وخصّ آخر بعذابه، وأن أفعاله غير معلّلة بشيء من الأغراض.

# هل الرشيد من أهل الجنة؟

كان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجنّة، فاستفتى العلماء فلم يفته أحد بأنه من أهلها فقيل له عن أبي العباس محمد بن صبيح المعروف بابن السمّاك وكان زاهداً عابداً صاحب مواعظ، فاستحضره وسأله، فقال له: هل قدر أمير المؤمنين على معصية فتركها خوفاً من الله تعالى؟

فقال: نعم، كان لبعض الناس جارية فهويتها وأنا إذ ذاك شاب، ثم إني ظفرت بها مرّة، وعزمت على ارتكاب الفاحشة معها، ثم إني فكّرت في النار وهولها، وأن الزنا من الكبائر، فأشفقت من ذلك، وكففت عن الجارية مخافة من الله تعالى.

فقال له ابن السّماك: أبشر يا أمير المؤمنين فانك من أهل الجنة.

فقال هارون الرشيد: ومن أين لك هذا؟

فقال: من قوله تعالى: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهـوى فإنَّ الجنة هي المأوى﴾(١) فسُرًّ الرشيد بذلك.

### ······ \V { ·····

## اجعل حماري في ضيافة مهرك

نقلت من كتاب «الهدايا والتحف» ان اللبادي الشاعر خرج من بعض مدن أذربيجان يريد أخرى، وتحته مهر له رائع، وكانت السنة مجدبة، فضمّه الطريق وغلاماً حدثاً على حمار له، قال: فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر، خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة، فسرنا بقية يومنا، فأمسينا إلى خان على ظهر الطريق، فطلبت من صاحبه شيئاً نأكله، فامتنع أن يكون عنده شيء، فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين، فأخذت واحداً ودفعت إلى ذلك الغلام الأخر، وكان غميّ على

<sup>(</sup>١) سورة النازعات: آية ٤٠.

<sup>(</sup>۲) «الهدایا والتحف»، ص ۹۶.

المهر أن يبيت بغير علفٍ أعظم من غمّي على نفسي، فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال: ما أقدر منه على حبة واحدة.

فقلت: فاطلب لي، وجعلت له جعيلة (۱) على ذلك، فمضى وجاءني بعد وقت طويل وقال: قد وجدت مكوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصها عن مائة درهم. فقلت: ما بعد يمين الطلاق كلام، فدفعت إليه خسين درهماً، فجاءني بمكوك، فعلقته على دابتي وجلست أحادث الفتى، وحماره واقف بغير علف، فأطرق ملياً ثم قال: تسمع، أيدك الله، أبياتاً حضرت الساعة؟

فقلت: هاتها، فأنشد:

فلذاك نظمي ما يقوم بنثركا هو في الحقيقة قطرة من بحركا وجعلت أمري من مقدم أمركا ألُّ عبد مدحك ما حييت وشكركا فاجعلُ حماري في ضيافة مهركا

يا سيدي شعري نفاية شعركا وقد انبسطتُ إليك في إنشاد ما آنستني وسررتني وبررتني وأريد أذكر حاجة إن تقضها أنا في ضيافتك العشية ها هنا

فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره، وابتعتُ المُكُوك الآخـر بخمسين درهماً ودفعته إليه.

### الأبله

وجدت في كتاب «الهدايا والتحف» أن أبا القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري المعروف بالخبز أرزي الشاعر المشهور نادرة طريفة فأحببت إثباتها هنا وهي (١٠):

كان بأصبهان رجل حسن النعمة واسع النفس كـامل المـروءة يقال لـه سهاك بن النعـهان، وكان يهـوى مغنية من أهـل أصبهان لهـا قـدر ومعنى تعـرف بـأم عمـرو.

<sup>(</sup>١) الجعيلة: الأجير.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهدايا والتحف»، ص ١٧٦ ـ ١٧٧.

ولإفراط حبّه إياها وصبابته بها وهبها عـدّة من ضياعـه، وكتب عليه بـذلك كتبـاً، وحمل الكتب إليها على بغل، فشاع الخبر بذلك، وتحدث الناس به واستعظموه.

وكان بأصبهان رجل متخلف بين الركاكة يهوى مغنية أخرى فلما اتصل به ذلك ظن بجهله وقلة عقله أن سهاكاً أهدى إلى أم عمرو جلوداً بيضاً لا كتابة فيها، وأن هذا من الهدايا التي تُستحسن ويجل موقعها عند من تُهدى إليه. فابتاع جلوداً كثيرة، وحملها على بغلين لتكون هديته ضعف هدية سهاك، وأنفذها إلى التي يجب، فلما وصلت الجلود إليها ووقفت على الخبر فيها تغيّظت عليه، وكتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها لا تكلّمه أبداً، وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى لتودعها الرقعة، ففعل، وكانت الأبيات:

وحُرِمْتَ من وصل مُناكا لا عاد طوعك من عصاكا ن بقبح ما فعلت يداكا فلقد فضحت العاشقي أرأيت من يهدي الجلو د إلى عشيقته سواكا وأظهن أنسك رمست أن تحکی بفعلك ذا «ساكا» ع لأم عمرو والصكاكا ذاك الـذي أهـدي الـضـيـا فبعثت منتنة كأت ك قد مسحت جن فاكا ع ولست أهوى أن أراكا من لي بقربك يا رقب لكن لعلي أن أقطً ع ما بعثت على قفاكا

## هذا من معرفة علم النجوم

حكى ابن أبي منصور الجواليقي، أبو محمد اسماعيل، وكمان من أنجب أولاده قال:

كنت في حلقة والدي يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع القصر، والناس يقرأون عليه، فوقف عليه شاب وقال: يا سيدي، قد سمعت بيتين من الشعر ولم أفهم معناهما، وأريد أن تسمعها مني وتعرّفني معناهما فقال: قُلْ، فأنشده:

وَصْلُ الحبيب جِنانُ الخلد أسكنها وهجره النار يصليني بـ النارا

فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة إن لم يسزرني، وبسالجسوزاء إن زارا

قال إسهاعيل: فلما سمعهما والدي قال: يا بنيّ، هذا شيء من معرفة علم النجوم وتسييرها لا من صنعة أهل الأدب، فانصرف الشاب من غير حصول فائدة، واستحيا والدي من أن يُسأل عن شيء ليس عنده منه علم، وقام، وآلى على نفسه أن لا يجلس في حلقته حتى ينظر في علم النجوم ولا يعرف تسيير الشمس والقمر، فنظر في ذلك وحصل معرفته، ثم جلس.

ومعنى البيت المسؤول عنه أن الشمس إذا كانت في آخر القوس كان الليل في غاية الطول، لأنه يكون آخر فصل الخريف، وإذا كانت في آخر الجوزاء كان الليل في غاية القصر، لأنه آخر فصل الربيع، فكأنه يقول: إذا لم يـزرني فالليـل عندي في غاية الطول، وإن زارني كان الليل عندي في غاية القصر، والله أعلم.

## تفل على رجل عبد الملك فشفي

حدث العتبي عن أبيه قال:

دخل عبد الله بن جعفر على عبـد الملك بن مروان وهـو يتأوّه، فقـال: يا أمـير المؤمنين، لو أدخلتَ عليك من يُؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار؟

قال: لست صاحب هزل، والجدّ مع علَّتي أحجى بي.

قال: وما علَّتك يا أمير المؤمنين؟

قال: هاج بي عرق النسا في ليلتي هذه فبلغ مني.

قال: فإن بديحاً مولاي أرقى () الناس. فوجّه إليه عبد الملك، فلما مضى الرسول سُقط في يَدَيْ () ابن جعفر وقال: كذبة قبيحة عند خليفة. فما كان بأسرع من أن طلع بديح فقال: كيف رقيتك من عرق النسا؟

قال: أرقى الخلق يا أمر المؤمنين.

<sup>(</sup>١) ارقى الناس: أي خبير بالرقية.

<sup>(</sup>٢) سقط في يدي: أي تحيرت واضطربت.

قال: فسُرِّي عن عبد الله لأن بديحاً كان صاحب فكاهة يُعرف بها، فمدَّ رجله فتفل عليها وهَمْهُمَ ورقاها مراراً، فقال عبد الملك: الله أكبر وجدت والله خِفةً وراحة يا غلام، ادعُ فلانة حتى تكتب الرقية، فإنا لا نأمن هيجها بالليل فلا نذعر بديحاً.

فلما جاءت الجارية قال بديح: يا أمير المؤمنين، امرأته الطلاق إن كتبتها حتى تعجّل حبائي. فأمر له بأربعة آلاف درهم، فلما صار المال بين يديه قال: وامرأته طالق إن كتبتها أو يصير المال إلى منزلي. فأمر فحُمل إلى منزله، فلما أحرزه قال: يا أمير المؤمنين، امرأته طالق إن كنت قرأت على رجلك إلا أبيات نُصيب:

ألا إن ليلى العامرية أصبحت على الناي مني ذنب غيري تنقم

قال: ويلك ما تقول؟

قال: امرأته طالق إن كان رقاك إلا بما قال.

قال: فاكتمها عليَّ.

قال: وكيف ذاك وقد سارت بها البُردُ إلى أخيك بمصر؟ فطفق عبد الملك ضاحكاً يفحص برجليه.

### الانتحار ولا العار

قال عمرو الشيباني:

أغار حمل بن بدر أخو حذيفة بن بدر الفزاري على بني عبس، فظفر بفاطمة بنت الحُرشب أم الربيع بن زياد وإخوته راكبةً على جمل لها، فقادها بجملها، فقالت له: أيْ رجل، ضلَّ حلمك، والله لئن أخذتني فصارت هذه الأكمة بي وبك التي أمامنا وراءنا لا يكون بينك وبين بني زياد صلح أبداً، لأن الناس يقولون في هذه الحال ما شاؤوه. وحسبك من شر سماعه. قال: فإني أذهب بك حتى ترعى علي إبلى.

فلما أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من أعلى البعير فهاتت خوفاً من أن يلحق بنيها عارٌ فيها.

## طلبت عائشة ناراً فحاءها بعد سنة

عن حماد عن أبيه قال:

كان فِنْذ أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص خليعاً متهتّكاً، وقد أرسلته عائشة مرَّة ليجيئها بنار (جمرة) فخرج لـذلك، فلقى عِيـراً خارجـاً إلى مصر فخرج معهم وأقام هناك عاماً فلما رجع أخلذ نارأ ودخل على عائشة وهمو يركض فسقط وقـد قرب منهـا، فقال: تُعِسَت العجلة، فقـال بعض الشعراء في رجـل ذَكِرَ عِثْل هذه الحال:

ما رأينا لعُبيدٍ مثلاً إذ بعثناهُ يجي بالمسلة فشوى حبولاً وست العجلة غير فند بعشوه قابسان

# الحارث المتشدّد في أمر الدين

لمَّا ولى عبد الملك الخلافة عام الجهاعة، حجَّ في تلك السنة. فلما انصرف رحل معه الحارث بن خالد المخزومي إلى دمشق، فظهرت له منه جفوة، وأقام ببابـه شهراً لا يصل إليه فانصرف عنه وقال فيه:

صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلم انجلت قطعتُ نفسي ألومُها وما بي وإن أقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نفسي إلى من يضيمها عطفتُ عليك النفسَ حتى كأنما بكفيك بؤسي أو عليك نعيمها

وبلغ عبد الملك خبره وأنشد الشعر، فأرسل إليه من ردّه من طريقه، فلما دخل عليه قال له: حار"، أخبرني عنك: هل رأيت عليك في المقام ببابي غضاضةً " أو في

القابس: طالب النار. (1)

حار: ترخیم حارث، أي: یا حارث. **(Y)** 

غضاضة: منقصة وذلة وعيب. (4)

قصدي دناءة؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين.

قال: فيا حملك على ما قلت وفعلت؟

قال: جفوة ظهرت لي، كنت حقيقاً (١) بغير هذا.

قال: فاختر، فإن شئت أعطيتك مائة ألف درهم، أو قضيت دينك، أو وليتك مكة سنةً. فولاً هُ إيّاها، فحجّ بالناس وحجّت عائشة بنت طلحة "عامئذ، وكان يهواها، فأرسلت إليه: أخّر الصلاة حتى أفرغ من طوافي. فأمر المؤذنين فأخروا الصلاة حتى فرغت من طوافها، ثم أقيمت الصلاة فصلى بالناس. وأنكر أهل الموسم ذلك من فعله وأعظموه. فعزله عبد الملك وكتب إليه يؤنّبه فيها فَعَل، فقال: ما أهون والله غضبه إذا رضيت عائشة، والله لو لم تضرغ من طوافها إلى الليل المخرت الصلاة إلى الليل.

فلما قضت حجّها أرسل إليها: يا ابنة عمي ألمّي بنا أو عدينا مجلساً نتحدث فيه. فقالت: في غدٍ أفعل ذلك، ثم رحلت من ليلتها.

### لغز

لتاج الدّين ابن الجرّاح لغز في الدّملج الذي تلبسه النساء، وهـو بديـع في بابـه فأحببت ذكره وهو نثر:

ما شيء قلبه حجر، ووجهه قمر، إن نبذته صبر، واعتزل البشر، وإن أرجعته رضي بالنوى، وانطوى على الخوى، وإن أشبعته قبل قدمك، وصحب خدمك، وإن غلفته ضاع، وإن أدخلته السوق أبى أن يباع، وإن أظهرته جمّل المتاع، وأحسن الإمتناع، وإن شددت ثانية، وحذفت منه القافية، كدّر الحياة، وأوجب التخفيف في الصلاة، وأحدث في وقت العصر الضجر ووقت الفجر الخدر، وجمع بين حسن

<sup>(</sup>١) حقيقاً: جديراً.

 <sup>(</sup>٢) عائشة بنت طلحة: أديبة عالمة بأخبار العرب فصيحة، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق،
 وخالتها عائشة أم المؤمنين. توفيت سنة ١٠١هـ.

العقبى وقبح الأثر، هـذا وإن فصلته دعـا لك، وأبقى مـا إن ركبته هـالك، وربمـا بلغك آمالك، وكثر مالك، وأحسن بعون المساكين مآلك، والسلام.

قلت: وهذا اللغز قد يقف عليه من لا يعرف طريق حلّه، فيعسر عليـه تفسيره فيحتاج إلى الإيضاح، فأقول:

أمّا قوله: «ما شيء قلبه حجر»: فمراده قلب حروف دملج فإنا إذا قلبنا هذه الحروف يخرج منها «جلمد» وهو الحجر.

وقوله: «ووجهه قمر»: يريد أنه مستدير كالقمر.

وقوله: «إن نبذته صبر واعتزل البشر»: فالبشر جمع بشرة، فالإنسان إذا ألقى الدملج عنه صبر واعتزل بشرته إذ ليس فيه أهلية المنع فهو يصبر ويعتزل المكان الذي كان فيه.

وقوله: «وإن أوجعته رضي بالنوى»: فالنوى لفظ مشترك يقع على البعد وعلى نوى التمر، وعادتهم في بلاد العراق أن يطحنوا نوى التمر والرطب والبسر ويعلفوا به البقر، وقصد ها هنا هذه التورية، فان الدملج إذا خرج من العضد أو من الساق فقد جاع، لأنه يكون فارغ الجوف، ويرضى بالنوى الذي هو البعد عن عضو صاحبه، ويقولون: فلان يرضى بالنوى إذا كان فقيراً لا يجد ما يتبلغ به فهو يجتزىء بحصّ النوى، وهذا يفعله أهل الحجاز والبلاد المجدبة كثيراً، لقلّة الأقوات عندهم، فقد استعمل صاحب هذا اللغز لفظة النوى في هذين المعنيين وهذه هي التورية.

وقوله: «وانطوى على الخوى»: فالخوى هو الخلوّ وإذا كان فارغ الجوف فهو خاوٍ، وقوله: «أشبعته قبل قدمك»: مراده بالإشباع هنا: لبس، الدملج، فإن صاحبه إذا لبسه فقد ملا جوفه ويكون فوقه القدم فكأنه يقبله.

وقوله: «وصحب خدمك»: فيه تورية أيضاً فان الخدم جمع خادم، وهذا الجمع قليل الاستعمال لهذا الواحد فإنه لا يقال فاعل وجمعه فَعَل إلا في ألفاظ مسموعة مثل خادم وخدم، وغائب وغيب، وحارس وحرس، وجامد وجمد، وغير ذلك، فهو موقوف على السماع، وخدم جمع خدمة أيضاً، وهو سير يُشدّ في رسغ البعير تُشدّ إليه سريحة الفعل وبه سُمّي الخلخال خَدَمة لأنه ربما كان من سيور يركب فيه اللذهب والفضة ويجمع على خِدام أيضاً.

وقوله: «وإن غلفته ضاع»: هذا فيه تورية أيضاً، فان التغليف أن يجعل للشيء غلافاً، والتغليف استعمال الطيب أيضاً.

وقوله: «ضاع» فيه تورية أيضاً، فإنه يقال: ضاع الشيء من الضياع، وضاع الطيب إذا عبقت رائحته.

وقوله: «وإن أدخلته السوق أبى أن يباع»: فالسوق جمع ساق وفيه التورية أيضاً لأن السوق موضع البيع والشراء، والسوق كها ذكرناه.

وقوله: «أَبِي أَن يُباع»: لأن العادة أنه لا يُباع إلّا إذا أخرج من العضو الذي هو فيه، ولا يباع قبل إخراجه فكأنه قبل الإخراج أبي البيع.

وقوله: «وإن أظهرته جمل المتاع، وأحسن الإمتاع»: فهذا ظاهر لا حاجة له إلى فسير.

وقوله: «وإن شددت ثانيه»: وهو الميم.

وقوله: «وحذفت منه القافية» وهي الجيم، فيبقى الدمل وهو يكدّر الحياة بألمه ويوجب التخفيف في الصلاة للألم أيضاً.

وقوله: «وأحدث في وقت العصر الضجر»: فالعصر فيه التورية أيضاً لأنه اسم للصلاة وهو مصدر لفعل عَصرَ، وكذلك الفجر، لأنه اسم للصبح وهو مصدر لفعل فَجَرَ، فالإنسان في وقت عصر الدمل يحصل له الضجر والقلق وإذا فجره وخلص منه حصل له الخدر والراحة.

وقوله: «وجمع بين حسن العقبى وقبح الأثر»: فقصر المقابلة بين الحسن والقبح، ولا شك أن عقبى انفجار الدمل حسنة، وإن كان الأثر الـذي يبقى في المكان قبيحاً.

وقوله: «وإن فصلته دعا لك»: معناه أنك إذا فصلت أحد النصفين من لفظ الدملج من النصف الآخر، فالنصف الأول منه «دُمْ» وهو دعاء للانسان بالدوام.

وقوله: «وأبقى ما إن ركبته هالك» فالباقي منه «لج» واللّج هو لج البحر، وإن كان النصف من الدملج مخففاً. ولجّ البحر مشدّداً لكنهم يغتفرون مشل هذا في الألغاز والتصاحيف والأحاجي ولا يبالون به، ولا شك أن ركوب البحر أمر هاثل فلهذا قال: «هالك وربما بلغك آمالك» لأنه يوصل الانسان إلى الموضع الذي بقصده.

وقوله: «وكثر مالك» معناه إذا ركبه الانسان للتجارة.

وقوله: «وأحسن بعون المساكين مآلك»: فعون المساكين هـو السفينة فهي عـون لهم على حاجتهم وسدّ خلّتهم ومآل الشيء عاقبة أمره. قال الله تعالى: ﴿أَمَا السّفينة فَكَانَت لمساكين يعملون في البحر﴾(١٠)، والله تعالى أعلم.

## قضى حاجته بعد توقيع الوزير

نقلت من كتاب «الهفوات النادرة...» لمحمد بن هلال حكاية ظريفة، ولا بدّ في الكتب من مزج الهذل بالجدّ، والحكاية هي:

أن أبا سعيد ماهك بن بندار المجوسي الرازي كان من كبار كتاب الديلم المشهور وكان يكتب لعلي بن سامان أحد قواد الديلم، فأراد الوزير أبو محمد المهلبي أن ينفذ ماهك في بعض الخدم فقال له، وقد أراد الخروج من عنده: يا أبا سعيد، لا تبرح من الدار حتى أوقفك على شيء أريده معك، فقال: السمع والطاعة لأمر سيدنا الوزير، ونهض من بين يديه، فقال الوزير: هذا رجل مجنون، وربما طال بي الشغل وضاق صدره وانصرف، فتقدّموا إلى البواب أن لا يدعه يخرج من الباب، فجلس ماهك طويلا، وأراد دخول بيت الخلاء، فقام يطلب ذلك فرأى الأخلية مقفلة، وكان قد تقدم الوزير بذلك، وقال: كانت دار أبي جعفر الصيمري منتنة الراثحة لأجل خلاء كان بها لعامة الناس. فوجد ماهك الخلاء الخاص غير مقفل، وعليه ستر مسبل، فرفع الستر ليدخل، فجاء الفرّاش فمنعه ودفعه، فقال: يا هذا أليس هذا بيت خلاء؟

قال: بلي.

فقال: أريد أن أعمل فيه حاجتي فلِمَ تمنعني؟

قال: هذا خلاء خاص لا يدخله غير الوزير.

قـال: فبقيـة الأخليـة مقفلة، فكيف أعمل وقد جئت أخــرج فمنعني البـوّاب

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: آية ٧٩.

أَفَأُخرى في ثيابي؟

فقال الفرّاش: استأذن في دخول بيت الخلاء ليتقدم لك بذلك ويفتح لـك أحد الأخلية فتقضى حاجتك، فاشتدّ به الأمر، فكتب إلى الوزير رقعة وقال فيها:

قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس ولا يحسن ذكره، والفراش يقول لا تدخل، والبواب يقول لا تخرج، وقد تحيّر العبد في البين، والأمر في الشدّة، فإن رأى سيدنا الوزير أن يفسح لعبده بأن يعمل ما يحتاج إليه في بيت الخلاء فعل إن شاء الله تعالى، والسلام. ودفع الرقعة إلى بعض الحجاب، فأوصلها إلى الوزير، فلم يعلم ما أراد بالرقعة، فاستعلم ما الصورة فعرف بها، فضحك واستلقى على ظهره، ووقع على ظهر الرقعة:

يَخْرَى أبو سعيد أعزّه الله بحيث يختار، إن شاء الله تعالى.

فجاءه الحاجب بها فأخذه ودفعه إلى الفرّاش وقال: هذا ما طلبت، وهو توقيع سيدنا الوزير، فقال الفرّاش: التوقيعات يقرؤها أبو العلاء ابن أبرونا كاتب ديوان الدار، وأنا لا أحسن أن أكتب ولا أقرأ، فصاح ماهك في الدار: هات من يقرأ في الدار صك الخرا!!

فضحك فرَّاش آخر وأخذ بيده، وحمله إلى بعض الحجر حتى قضى حاجته.

# 

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة، دعا بنيه وكانوا أحد عشر ابناً. وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. فأحضر عمر بن عبد العزيز أحد عشر ديناراً ونصف دينار، فأمر أن يكفّن وأن يُشترى له مكان يُدفن فيه بخمسة دنانير ويقسم الباقي على بنيه، وقال: يا بنيّ، ليس لي مال فأوصي لكم به، ولكن ما تركت لأحد عليكم علقة تبعة، ولا يطأكم مدخل ولا أخذ ثأر، ولا عرض ولا دم. والله الخليفة عليكم.

فقال له مسلمة: أو خيرٌ من هذا يا أمير المؤمنين.

قال: وما هو؟

قال: تأخذ من مالي ثلاثمائة ألف دينار وتقسمها بينهم كما تريد.

فقال عمر: أو خير من ذلك؟

فقال: وما هو يا أمير المؤمنين؟

قال: أن ترد المال على من أخذ منه، فإنه ليس بملكك.

قال: فبكي مسلمة عند ذلك.

# ما أخطأ من جعلك سيداً

قيل إن المهلّب بن أبي صفرة مرّ بحيّ من همدان فرآه شاب من أهل الحيّ فقال: أهذا المهلّب؟

قالوا: نعم!

فقال: والله إن ما يساوى خسمائة درهم.

وكان المهلب أعور، فسمعه، فلما كان من الغدّ أخذ المهلّب في كمّه خمسائة درهم وأتى إلى الحيّ وارتقب الغلام حتى رآه. فأتى إليه وقال له:

افتح حجرك. ففتح الشاب حجره، فسكب فيه الخمسهائة درهم وقال له: خذ قيمة عمّك المهلّب والله يما ابن أخي لو قـوّمتني بخمسة آلاف درهم لأتيتك بها. فسمعه شيخ من أهل الحي فقال: والله، ما أخطأ من جعلك سيّداً.

## أعطاه البعير بما عليه

خرج أعرابي حاجاً، فلما كان في بعض الطرق مات جمله فذهب إلى عمرو بن عثمان وكان يومئذ والى المدينة فشكا إليه فلم يعطه شيئاً فقعد الأعرابي يتصفّح وجوه الناس، فمرّ به عبد الله بن جعفر فقام إليه الأعرابي وقال:

أب المعفر إن الحجيج تحملوا وليس لرحلي فاعلمن بعيرُ أب المعفر ضنَّ الأميرُ بمالهِ وأنت على ما في يديك أميرُ أيا جعفريا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطيرُ أبا جعفرٍ من بيت آل نبوّة صلاتهم للعالمين طَهورُ

وكان لعبد الله بن جعفر بعير يقدّمه، فعزله، وقال له: خذه بما عليه. فذهب غلام عبد الله ليأخذ سيفاً كان على البعير. فقال عبد الله: دعه، فقد أعطيته البعير بما عليه، وقال للأعرابي: احتفظ بالسيف، فشراؤه ألف دينار. فرحمة الله على من كانت هذه الفعال فعالهم.

# ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين

روي عنه (ص) أنه قال:

إذا جمع الله الخلق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم أناس وهم يسر فينطلقون سراعاً إلى الجنة فتتلقّاهم الملائكة، فيقولون: إنّا نراكم قليلًا فها كان فضلكم؟ فيقولون: كُنا إذا ظُلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جُهِل علينا حلمنا.

فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين.

### حديث الكرم والمروءة

حدّث الأصمعي قال:

كنت أخشى رجلًا لكرمه فأتيته بعد مدّة فوجدته قد أغلق بابه، ولزم بيته، فأخذت ورقة وكتبت فيها هذا البيت:

إذا كان الكريم له حجاب في فضل الكريم على اللئيم وبعثت بها إليه، ووقفت أنتظر الجواب. فعادت وعلى ظهرها هذا البيت:

إذا كان الكريم قليل مال تستربالحجاب عن الغريم

ومع الورقة صرّة فيها خمسهائة دينار.

فقلت: والله لأتحفنَ أمير المؤمنين بهذه الحكاية، فأخذت الصرة والرقعة ومضيت إلى المأمون فدخلت عليه.

فقال: من أين يا أصمعي؟

فقلت: من عند أكرم الناس، حاشا أمير المؤمنين!

ثم قصصت عليه القصة ووضعت الصرّة والـرقعة بـين يـديـه، فتـأمّــل الصرّة وقال: يا أصمعي، هذه الصرّة بختم بيت المال. فأحضر الرجل الذي دفعها إليك.

فقلت: والله يا أمير المؤمنين، الرجل قد أولاني خيراً.

قال: لا بدّ منه.

قلت: غير مروّع؟

قال: غير مروّع.

فعرفته مكانه، فبعث إليه فحضر، فلما مثل بين يديه، جعل المأمون يتوسّمه وينظر إليه. ثم قال: ألست الرجل الذي وقف بموكبنا بالأمس وشكا إلينا رقّه حاله وكثرة عياله؟

قال: بلي يا أمير المؤمنين.

قال: وأمرنا لك بخمسمائة دينار.

قال: نعم! وهي هذه.

قال: ولم دفعتها للأصمعي على بيتٍ واحدٍ من الشعر؟

قال: إستحييت من الله تعالى ان أردّ قاصدي إلاّ كا ردّني أمير المؤمنين بالأمس.

قال: لله درّك!! ما أكرم خلقك وأوفر مروءتك!

ثم أمر بألف دينار فأخذها وانصرف.

قال الأصمعي: فقلت إن رأى أمير المؤمنين أن يلحقني به.

قال: لا، نحن نكمل لك الألف، فأمر للأصمعي بكمالها.

## إن مثلك لا يؤذي

دخل بعض الشطار اللصوص إلى دار خلف بن أبي أيوب فرآه قائماً يصلي بالليل، فجمع ما كان في بيته من قماش وغيره. وربط ذلك كرةً وحملها على رأسه وخلف ينظر إليه، ولم يكلمه. فخرج اللص إلى الحائط فلم يقدر على النهوض، فقال له خلف: يا أخي، لا تتعب نفسك. خذ المفتاح وافتح الباب فلعلك محتاج. فقال اللص: والله إن مثلك لا يؤذى.

ثم ترك القهاش وتاب إلى الله تعالى.

### الأرض والعبيد ملكك

كان لعبد الله بن الـزبير أرض مجـاورة لأرض معاويـة بن أبي سفيان وكـان فيها عبيد لعهارة، فـدخل عبيـد معاويـة في أرض عبد الله واغتصبـوا منها قـطعة. فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية:

«وأمّا بعد،

يا معاوية فإنَّ عندك عبيداً قد اغتصبوا أرضي، فَمُرْهُم بالكفّ عنها وإلَّا كان لي ولكم شأن».

فلما وقف معاوية عملى كتاب عبد الله بن الزبير دفعه إلى ولده يزيد فلمّا قرأه قال: ما تقول يا يزيد؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشاً يكون أوّله عندك وآخره عندنا يأتيك برأسه وتستريح منه.

قال: عندي خير من ذلك.

قال: ما هو يا أبت؟

فقال: على بدواة وقرطاس. ثم كتب فيه:

«وقفت على باب ابن أخي وقد ساءني والله ما ساءه والدنيا وما فيها هينة في جنب رضاك، وقد كتبت على نفسي سطوراً أشهدتُ فيها الله تعالى وجماعة من

المسلمين أن الأرض وما فيها والعبيد الذين بها ملكك. فضمّها إلى أرضك، والعبيد إلى عبيدك والسلام».

فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتابه كتب له جواباً فيه:

«وقفت على كتاب أمير المؤمنين، لا أعدمني الله بقاءه، ولا أعدمه هذا الرأي الذي أحلّه هذا المحل والسلام، فلما وقف معاوية على الكتاب أعطاه لولده يزيد فلما قرأه تهلّل وجهه فرحاً.

فقـال له: يـا بنيّ، إذا بُليت بشيء من هذا الـداء داوِهِ بمثل هـذا الدواء، وإنّـا لقومٌ لم نَرَ في الحلم إلّا خيراً.

## اعتقه ووهب له النخيل

خرج عبد الله بن جعفر وكان يشتهر بالكرم والجود إلى بعض أسفاره، فنزل على نخيل لقوم، وفيها عبد أسود يحرسها، فأى بقوته، وهو ثلاثة أقراص، فدخل كلب إلى تلك النخيل وهو يلهث، فدنا من الغلام وهو يتشوّف إلى تلك الأقراص، فرمى له الثاني فأكله، ثم الثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه.

فقال: يا غلام، كم قوتُك في كل يوم؟

قال: ثلاثة أقراص.

قال: فلِمَ آثرت هذا الكلب بها؟

قال: يا سيدي، ليست أرضنا بـأرض كلاب، ولم أشـك أنه جـاء من مسافـة بعيدة، وهو جائع، ولم يحضرني سواها، فكرهت ردّه من غير شبع.

قال: فما أنت صانع في هذا اليوم؟

قال: أطوي(١) إلى غدٍ.

قال عبد الله: بخ منى بخ !! والله إن هذا الغلام أسخى منى، فها برح حتى اشترى النخيل والغلام، ثم أعتقه ووهب له النخيل وارتحل عنه.

<sup>(</sup>١) أطوي: أجوع.

# اعلمهم أنّ المال والدار لهم

اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داراً كانت لـه من السوق بتسعين ألف درهم، فلما كان الليل، سمع عبد الله بكاء آل خالـد فقال: ما بالهم يبكون؟ قال: لخروجهم من دارهم التي اشتريتها.

فقال: يا غلام، أعلمهم أنَّ المال والدار لهم جميعاً.

### 23 19 Y DEXXED

## من معجزات النبي (ص)

لما أصيبت عين قتادة بن النعمان الخزرجي يوم أحد، خرجت حدقتها، فجاء إلى النبي (ص) فقال له رسول الله (ص): أيما أحبُ إليك أن أسأل الله تعالى أن يردّ عليك عينك أو أسأله أن يحفظ عليك أجرك؟

فقـال: يا رســول الله، إنّ تحتي امرأة تحبّني وأحبّهـا، وإن هذا يشينني عندهـا، فاسأل الله تعالى أن يردّ علىً عيني، فهو أكرم من أن يحرمني ثوابي.

فأخذ رسول الله (ص) عينه بيده وردّها إلى مكانها فأبصر بها في الحال كأحسن ما كانت، وعاش بعد ذلك خمسين سنة ما رمدت عينه، ولا آلمته أبداً، وكان يقول: هذه أشرف عينيّ وأصحّهها.

ودخل بعض ولده على عمر بن عبد العزيز في يوم قسمة فقال: انتسب. فقال هذين البيتين:

أنا ابْنُ الذي سالتُ على الخدّ عينُهُ فردَّت بكفّ المصطفى أحسن السرد فعادت كما كانت كأحسن حالها فبوركتِ من عين وبوركتِ من يلدِ

\*

194 222

# أشد البلاء أمر اللؤماء على الكرماء

سأل المهلّب بن أبي صفرة ولـده يزيـد وهو صغـير، فقال لـه: يا بنيّ، مـا أشدُّ الـلاء؟

قال: معاداة العقلاء.

قال: فهل غير ذلك يا بني ؟

قال: نعم!

قال: مسألة البخلاء.

قال: فهل غير ذلك يا بنيّ؟

قال: نعم.

قال: وما هو؟

قال: أمر اللؤماء على الكرماء.

# لا تظلمهم أيها الأمير

قال خالد بن كلثوم.

كنت مع زبراء بالمدينة وهو وال عليها، وهو من بني هاشم أحد بني ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فأمر بأصحاب الملاهي فحبسوا وحبس عطرد المغني الفقيه، فأخبروه أن عطرد هذا من أهل الهيئة والمروءة والنعمة والمدين، فدعا به فخلى سبيله، وأمره برفع حوائجه إليه فدعا له.

وخرج فإذا هو بالمغنين أحضروا ليعرضوا، فعندما رآهم عطرّد عـاد إليه وقـال: أصلح الله الأمير، أعلى الغناء حبستَ هؤلاء؟

قال: نعم.

قال: فلا تظلمهم أيها الأمير، فوالله ما أحسنوا منه شيئاً وهم ليسوا بمغنين.

فضحك الأمير كثيراً وخلَّى سبيلهم.

# أشد ذكاءً من بشار

قال شبيب بن عافية:

كان لبشّار مجلس يجلس فيه بالعشيّ يُقال له البردان، فدخل إليه نسوة في مجلسه هذا فسمعنَ شعره، فعشق امرأة منهنّ، وقال لغلامه: عرّفها محبتي لها واتبعها إذا انصرفت إلى منزلها. ففعل الغلام وأخبرها بما أمره فلم تُجبه إلى ما أحبّ. فتبعها إلى منزلها حتى عرفه. فكان يتردّد إليها حتى ضاقت به، فشكته إلى زوجها فقال لها: أجبيه وعديه إلى أن يجيئك إلى البيت ففعلت.

وجاء بشّار مع امرأة وجّهتْ بها إليه. فدخل بيتها وزوجها جالسٌ وهو لا يعلم، فجعل يحدّثها وقال لها: ما اسمك بأبي أنتِ؟

فقالت: أمامة. فقال:

أمامة قد وُصِفْتِ لنا بحسنِ وإنّا لا نراكِ فألمِسِينا<sup>(۱)</sup> قال: فأخذتْ يده فوضعتْها على (....)<sup>(۱)</sup> زوجها وقد أنعظ<sup>(۱)</sup>، ففزع ووثب قائماً وصرخ وقال:

أَمَسُكِ طائعاً إلا بعودِ سلام الله إلا من بعيدِ علي (...) أن أشد من الحديدِ وخيرٌ من زيارتكم قُعودي

عليَّ أليةً ما دمتُ حياً ولا أهدي لقوم أنتِ فيهم طلبتُ غنيمةً فوضعت كفيّ فخيرٌ منك من لا خيرَ فيهِ

وقبض زوجها عليه وقال: هممت بأن أفضحك. فقال له: كفاني، فديتك، ما فعلتَ بى، ولستُ والله عائداً إليها أبداً، فحسبك ما مضى، وتركه وانصرف.

<sup>(</sup>١) ألمسينا: أي دعينا نلمسك، يريد مغازلتها.

<sup>(</sup>٢) ما يُستقبح ذكره عند الرجل.

<sup>(</sup>٣) انعظ: انتصب واشتهى الجماع.

<sup>(</sup>٤) ما يُستقبح ذكره عند الرجل.

## لو سمع بالشعر ما قطعها

كـان مطيـع بن إياس شـاعراً خليعـاً حلو النـادرة وهـو الـذي يقـول في نخلتيْ حلوان(١):

أسعدان يا نخلتي حلوان واعلما أن ريب لم ينزل يَفْ رُقُ بين الْأَلْف والأقرانِ ولعمرى لو ذقتها ألم الفُرْ قبة أبكاكها الذي أبكاني أسعداني والقيا أنّ نحساً سوف يلقاكما فتفترقان

وابكيا لى من ريب هـذا الـزمـانِ

فلم خرج هارون الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوان، فوصف له الحكيم أكل جُمَّار النخل، فلم يكن بحلوان إلَّا تلك النخلتان اللتان في العقبة، فقطعوا لــه رأس إحداهما وأتي به إليه، فأكل منه، فلما بلغ إلى العقبة نظر إلى القائمة وإذا عليها مكتوبٌ هذه الأبيات التي تقدّمت، فاغتمّ لذلك وبكى وقال: والله لـو سمعت بهذا الشعر ما قطعتها ولو قتلني الدم، ويعزّ عليَّ أن أكون النّحس الذي فرّق بينهما.

# ما ذنبي أنا؟

شكا أبو العيناء محمد بن القاسم بن سليهان إلى عبيـد الله بن سليهان بن وهب الوزير سوء الحال، فقال له: أليس قد كتبنا إلى إبراهيم بن المدبّر في أمرك؟

قـال: نعم، قد كتبتُ إلى رجـل قد قصر من همتـه طـول الفقـر، وذلَّ الأسر، ومعاناة الدهر، فأخفق سعيى وخابت طلبتي.

فقال عبيد الله: أنت اخترته.

فقال: ما ذنبي، وما عليَّ أيها الوزير في ذلك وقد اختار موسى قومه سبعين رجلًا فها كان فيهم رشيد، واختار النبي (ص) عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح كـاتباً فـرجع

<sup>(</sup>١) راجع: «شعراء عباسيون»، ص٩٦.

إلى المشركين مرتـداً، واختار عـلي بن أبي طالب رضي الله عنـه أبا مـوسى الأشعري حاكماً له فحكم عليه.

وإنما قال «ذلّ الأسر» لأن ابراهيم المذكور كان قـد أسره علي بن محمـد صاحب الزنج بالبصرة وسجنه فنقب السجن وهرب.

# تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنَّم

ودخل أبو العيناء على المتوكل في قصره المعروف بالجعفري سنة ٢٤٦ هـ فقال له المتوكل:

ما تقول في دارنا هذه؟

فقال: إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأنت بنيت الدنيا في دارك، فاستحسن كلامه ثم قال له: كيف شربك للخمر؟

قال: أعجز عن قليله وأفتضح عند كثيره.

فقال له؛ دع عنك هذا ونادمنا.

فقال: أنا رجل مكفوف، وكل من في مجلسك يخدمك، وأنا أحتاج أن أخدم ولست آمن من أن تنظر إليَّ بعين راضية وقلبك عليَّ غضبان، أو بعين غضبان وقلبك راض ٍ. ومتى لم أُميَّز بين هذين هلكت، فأختار العافية على التعرض للبلاء.

فقال: بلغنا عنك بذاء في لسانك.

فقال: يا أمير المؤمنين، قد مدح الله تعالى وذم فقال: ﴿نعم الْعبد إنه أواب﴾. وقال عزّ وجل: ﴿هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم﴾.

وقال الشاعر:

إذا أنا بالمعروف لم أثنِ صادقاً ولم اشتم النَّكس اللئيم المذتما ففيمَ عرفت الخير والشرّ باسمه وشقً ليَ الله المسامع والفما

قال: فمن أين أنت؟

قال: من البصرة.

قال: فها تقول فيها؟

قال: ماؤها أجاج وحرّها عذاب، وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنّم.

# نبشوا القبور وأحرقوا بقاياها

حكى المسعـودي في «مـروج الــذهب»٬٬ في ولايــة هشـــام بن عبـــد الملك أن الهيثم بن عديّ روى عن عمر بن هانىء الطائي قال:

خرجت مع عبد الله بن علي وهو عمّ السفّاح والمنصور، فانتهينا إلى قبر هشام بن عبد الملك، فاستخرجناه صحيحاً ما فقد منه إلّا خرمة أنفه، فضربه عبد الله ثهانين سوطاً ثم أحرقه، واستخرجنا سليهان بن عبد الملك من أرض دابق، فلم نجد منه شيئاً إلّا صلبه وأضلاعه ورأسه، فأحرقناه، وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أميّة، وكانت قبورهم بقنسرين.

ثم انتهينا إلى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبد الملك فها وجدنا في قبره لا قليلاً ولا كثيراً، واحتفرنا عن عبد الملك فها وجدنا إلا شؤون رأسه، ثم احتفرنا عن يـزيد بن معاوية فها وجدنا منه إلا عظهاً واحداً، ووجدنا مع لحده خطاً أسود كأنما خطّ بالرماد بالطول في لحده، ثم تتبّعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم.

وكان سبب فعل عبد الله ببني أميّة هذا الفعل أن زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم خرج على هشام بن عبد الملك وسَمَتْ نفسه إلى طلب الخلافة، وتبعه خلق من الأشراف والقرّاء، فحاربه يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين فانهزم أصحاب زيد وبقي في جماعة يسيرة فقاتلهم أشدّ قتال وهو يقول متمثلاً.

ذلّ الحساة وعزّ المات وكلا أراه طعاماً وبيلا فإن كان لابد من واحدٍ فسيري إلى الموت سيراً جميلا

 <sup>«</sup>مروج الذهب»، ۳: ۲۱۹.

وحال المساء بين الفريقين، فانصرف زيد مُثخناً بالجراح، وقد أصابه سهم في جبهته، فطلبوا من ينزع النصل، فأت بحجام من بعض القرى فاستكتموه أمره فاستخرج النصل، فهات من ساعته فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره التراب والحشيش وأجروا الماء على ذلك، وحضر الحجام مواراته فعرف الموضع. فلما أصبح مضى إلى يوسف منتصحاً له، فدلّه على موضع قبره، فاستخرجه يوسف وبعث رأسه إلى هشام. فكتب إليه هشام: أن أصلبه عرياناً فصلبه يوسف كذلك، ففي ذلك يقول بعض شعراء بني أميّة يخاطب آل أبي طالب وشيعتهم من جملة أبيات:

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أرّ مهدياً على الجذع يُصلب

وبنى تحت خشبته عموداً، ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وتذريته في الرياح، وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين وقيل إثنتين وعشرين ومائة.

وذكر أبو بكر ابن عياش وجماعة من الإخباريين أن زيداً أقام مصلوباً خمس سنين عرياناً فلم يَرَ أحد له عورة ستراً من الله سبحانه وتعالى له، وقال بعضهم: إن العنكبوت نسج على عورته وذلك بالكناسة بالكوفة. فلما كان في أيام الوليد بن يـزيد وظهر يحي بن زيد بخراسان، وهي واقعة مشهورة، كتب الوليد إلى عامله بالكوفة: أن أحرق زيداً بخشبته ففعل ذلك وأذرى رماده في الـرياح على شاطىء الفـرات، والله تعالى أعلم أي ذلك كان. فهذا الـذي حمل عبـد الله بن عليّ على ما فعله ببني أمية انتصاراً لبنى عمّه وانتقاماً لهم بنظير ما فعل بهم.

# بات ليلته متعجباً

اختص الهيثم بن عـديّ بمجالسـه المنصـور والمهـدي والهـادي والـرشيـد وروى عنهم.

قـال الهيثم: قال لي المهـدي: ويحك يـا هيثم، إن الناس يخـبرون عن الأعراب شحاً ولؤماً وكرماً وسـماحاً وقد اختلفوا في ذلك، فيما عندك؟

فقلت: على الخبير سقطت. خرجتُ من عند أهلي أريد ديار فرائد لي ومعي ناقة أركبها إذ ندَّت فذهبت، فجعلتُ أتبعها حتى أمسيت فأدركتها، ونـظرت فإذا

خيمة أعرابي فأتيتها، فقالت ربّة الخباء: من أنت؟ فقلت: ضيف.

فقالت: وما يصنع الضيف عندنا؟ إن الصحراء لـواسعة، ثم قـامت إلى بـرٍ فطحنته، ثم عجنته وخبزتـه وقعدَتْ فـأكلَتْ، ولم ألبث أن أقبل زوجهـا ومعه لبن، فسلم ثم قال: من الرجل؟

فقلت: ضيف.

فقال: مرحباً حيّاك الله، فدخل الخبـاء وملأ عقبـاً من لبن، ثم أتاني بــه وقال: اشرب، فشربت شراباً هنيئاً، فقال: ما أراك أكلت شيئاً، وما أراها أطعمتك.

فقلت: لا والله، فدخل إليها مُغضباً وقال: ويلك أكلت وتركت ضيفك.

فقالت: وما أصنع به؟ أطعمه طعامي؟ وجاراها في الكلام حتى شجّها ثم أخـذ شفرة وخرج إلى ناقتي فنحرها فقلت: ما صنعت عافاك الله؟

فقال: لا والله ما يبيت ضيفي جائعاً. ثم جمع حطباً وأجّج ناراً وأقبل يكبّب ويطعمني ويأكل ويلقي إليها ويقول: كلي لا أطعمك الله حتى إذا أصبح تركني ومضى، فقعدت مغموماً، فلمّا تعالى النهار أقبل ومعه بعير ما يسأم الناظر أن ينظر إليه، فقال: هذا مكان ناقتك، ثم زوّدني من ذلك اللحم وممّا حضره، وخرجت من عنده. فمضّني الليل إلى خباء، فسلّمت فردّت صاحبة الخباء السلام وقالت: من الرجل؟

فقلت: ضيف.

فقالت: مرحباً بك حيّاك الله وعافاك، فنزلت، ثم عمدت إلى برّ فطحنته وعجنته، ثم خبزته خبزة روّتها بالـزبد واللّبن ثم وضعته بين يـدي فقالت: كُـلْ واعذر، فلم ألبث أن أقبل أعرابي كريه الوجه، فسلّم فرددت عليه السلام، فقال: مَنْ الرجل؟

قلت: ضف.

قال: وما يصنع الضّيف عندنا، ثم دخل إلى أهله فقال: أين طعامي؟

<sup>(</sup>١) العقب: الوعاء والقدح.

فقالت زوجته: أطعمته الضّيف.

فقال: أتطعمين الضيف طعامي؟ فتحاربا الكلام فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشجّها، فجعلت أضحك، فخرج إليَّ فقال: ما يضحكك.

قلت: خبر.

قال: والله لتخبرني. فأخبرته بقضية المرأة والرجمل اللّذين نزلت عندهما قبله. فأقبل عليَّ وقال: إن هذه التي عندي هي أخت ذلك الرجمل، وتلك التي عنده هي أختي. فبتُ ليلتي متعجّباً وانصرفت.

## إنهم يقولون ما لا يفعلون

رُوي أن أبا نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهور حضر مجلس الهيثم بن عدي في حداثته، والهيثم لا يعرفه، فلم يستذّنه ولا قرب مجلسه، فقام مغضباً، فسأل الهيثم عنه، فخبر باسمه، فقال: إنّا لله! هذه والله بليّة لم أجنها على نفسي، قوموا بنا إليه لنعتذر، فصاروا إليه، ودقّ الباب عليه وتسمّى له، فقال؛ ادخل، فدخل فإذا هو قاعد يصفّى نبيذاً له، وقد أصلح بيته بما يصلح به مثله، فقال: المعذرة إلى الله تعالى وإليك، والله ما عرفتك وما الذنب إلّا لك حيث لم تعرّفنا نفسك فنقضي حقك ونبلغ الواجب من برّك، فأظهر له قبول العذر، فقال الهيثم: استعهدك من قول يسبق منك في . فقال: ما قد مضى فلا حيلة فيه، ولك الأمان فيها استأنف. فقال: وما الذي مضى جعلت فداك؟ قال: بيت مرّ وأنا فيها ترى (يعني أنه غضبان). قال: فتنشدينه، فدافعه فألح عليه فأنشده:

يا هيشم بن عدي لست للعرب ولستَ من طيء إلَّا على شغبِ إذا نسبتَ عدياً في بني تُعلَم في النسب

(يريد: دعيّ، وهو المشكوك في نسبه).

فقام من عنده، ثم بلغه بعد ذلك بقية الأبيات وهي:

للهيشم بن عدي في تلوّنه في كلّ يوم له رجل على خشب

في ينزال اخما حمل ومرتحل له لسان ينزجيه بنجوهره كمأنني بك فوق الجسر منتصباً حتى نبراك وقد درّعته قسما لله أنت فيا قبري تهم مها

إلى الموالي وأحساناً إلى العربِ كأنه لم يسزل يُغدى على قتبِ على قتبِ على جوادٍ قريب منك في الحسبِ من الصديد مكان الليف والكربِ إلّا اجتلبت لها الأنساب من كثب

فعاد الهيثم إلى أبي نواس وقال له: يا سبحان الله! أليس قـد أمنتني وجعلت لي عهداً أن لا تهجوني!

فقال: إنهم يقولون ما لا يفعلون.

### 

# الحَرْفُ بـ ٨٠ ألف درهم

للنضر بن شُميل الشاعر النحوي مع المأمون حكايات ونوادر، لأنه كان يجالسه. فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب «درّة الغواص في أوهام الخواص» في قوله: ويقولون هو سَداد من عَوز فيلحنون في فتح السّين، والصواب أن يُقال بالكسر.

وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شُميل المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثهانين ألف درهم، وساق خبره. وذكر إسناداً انتهى فيه إلى محمد بن ناصح الأهوازي قال:

حدثني النضر بن شُميل قال: كنت أدخل على المأمون في سَمَره، فدخلت ذات ليلة وعليَّ ثوب مرقوع، فقال: يا نضر، ما هذا التقشَّف حتى تـدخـل عـلى أمـير المؤمنين في هذه الخُلقان؟ (١٠).

قلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحَرُّ مَرْو شديد، فأتبرّد بهذه الخُلقان.

قال: لا، ولكنك قشف. ثم أجرينا الحديث، فأجرى هو ذكر النساء فقال:

<sup>(</sup>١) راجع: «درة الغواص»، ص ١٠٥.

حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قبال، قال رسول الله (ص): «إذا تزوّج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سَداد من عَـوَز» فأورده بفتح السين.

قال: فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله (ص): «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سِداد من عَوز».

قال: وكان المأمون متكئاً فاستوى جالساً وقال: يا نضر، كيف قلت سداد؟

قلت: لأن السَّداد ها هنا لحن.

قال: أو تلحنّني؟

قلت: إنما لحن هشيم وكان لحَّانة فتبع أمير المؤمنين لفظه.

قال: فما الفرق بينهما؟

قلت: السَّداد، بالفتح، القصد في الدين والسبيل، والسَّداد، بالكسر، البُلغة وكل ما سددت به شيئاً فهو سِداد.

قال: أو تعرف العرب ذلك؟

قلت: نعم يا أمير المؤمنين هذا العرجي يقول:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغر

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له، وأطرق ملياً ثم قال: ما مالك يا نضر؟

قلت: أَرَيْضة بمرو أتصابيها واتمزّزها.

قال: أفلا نفيدك مالاً معها؟

قلت: إني إلى ذلك لمحتاج.

قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب. ثم قال: كيف تقول إذا أمرت أن مترب؟

قلت: اتربه.

قال: فهو ماذا؟

قلت: مُتْرَبُ.

قال: فمن الطين؟

قلت: طِنْهُ.

قال: فهو ماذا؟

قلت: مطين.

قال: هذه أحسن من الأولى. ثم قال: يا غلام، أتربه وطِنْهُ. ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل. قال: فلما قرأ الفضل الكتاب قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فها كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكذبه، فقال: لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا إنما لحن هشيم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تُتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار، ثم أمر لي بثلاثين ألف درهم فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد منى.

# أضاعه فوجده فرده

قال عبد الله بن رجاء (۱): كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنّه الليل رجع إلى منزله، وقد حمل لحماً فطبخه أو سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب، حتى إذا دبّ الشراب فيه غرّد بصوت عال وهو يقول:

أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسِداد ثغر

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يسمع جلبته كل ليلة، وأبو حنيفة كان يصلي الليل كلّه، ففقد أبو حنيفة صوته مرّة فسأل عنه فقيل: أخذه العَسَسُ منذ ليال وهو محبوس. فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غدٍ وركب بغلته واستأذن على الأمير، فقال الأمير: إيذنوا له وأقبلوا به راكباً ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته، ففعل، ولم يزل الأمير يوسع له في مجلسه، وقال: ما حاجتك؟

فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال، يأمر الأمير بتخليته.

<sup>(</sup>١) انظر القصة في: وتاريخ بغداد،، ١٣: ٣٦٢، و والأغاني،، ١: ٣٨٩.

 <sup>(</sup>٢) العسس: رجال الأخلاق الذين يطوفون بالليل بحثاً عن المشاغبين.

فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يـومنـا هـذا، فـأمـر بتخليتهم أجمعين، فركب أبـو حنيفة والإسكـاف يمشي وراءه، فلما نزل أبـو حنيفة مضى إليـه وقال: يا فتى أضعناك؟

فقال: لا، بل حفظت ورعيت جزاك الله خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يَعُدْ إلى ما كان عليه.

# خلّصه وخلّص نفسه

قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة، فقال الربيع صاحب المنصور، وكان يعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين، هذا أبو حنيفة يخالف جدَّك، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يقول: إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الاستثناء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً باليمين. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إن الربيع ينزعم أنه ليس لك في رقاب جُندك بيعة.

قال: وكيف؟

قال: يحلفون لـك ثم يرجعـون إلى منازلهم فيستثنـون فتبطل أيمـانهم. فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تتعرّض لأبي حنيفة.

فلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع: أردت أن تشيط بدمي. قال: لا، ولكنك أردتَ أن تشيط بدمي فخلّصتك وخلصت نفسي.

# هذا أبو حنيفة

قال أسد بن عمرو(''): صلّى أبو حنيفة فيها حُفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة، وكان عامة ليله يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، وكان يُسمع

<sup>(</sup>۱) راجع: وتاريخ بغداد،، ۱۲: ۲۵۶ و ۳۲۵.

بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه. وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرّة.

### ..... Y.7

### الدهاء والفطنة

كان يحي بن أكثم بن صيفي من أدهى الناس وأخبرهم بالأمور، وقد رأيت في بعض المجاميع أن أحمد بن أبي خالد الأحول وزيـر المأمـون وقف بين يـدي المأمـون وخرج يحي بن أكثم من بعض المستراحات، فوقف، فقال له المأمون:

اصعد، فصعد وجلس على طرف السرير معه.

فقـال أحمد: يـا أمير المؤمنـين إن القـاضي يحي صـديقي وبمن أثق بـه في جميـع أموري، وقد تغيّر عمّا عهدته منه.

فقال المأمون: يا يحي إن فساد أمر الملوك بفساد خاصتهم، وما يعد لكما عندي أحد، فما هذه الوحشة بينكما؟

فقال له يحي: يا أمير المؤمنين والله إنه ليعلم أني له على أكثر ممّا وصف، ولكنه لمّا رأى منزلتي هذه المنزلة خشي أن أتغيّر له يوماً فأقدح فيه عنــدك، فأحبّ أن يقــول لك هذا ليأمن مني، وإنه والله لو بلغ نهاية مساءتي ما ذكرته بسوء عندك أبداً.

فقال المأمون: أكذلك يا أحمد؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين.

قال: استعين بالله عليكما، فما رأيت أتمّ دهاءً ولا أعظم فظنةً منكما.

# لماذا يُسمى الروم «بنو الأصفر»

ها هنا نكتة غريبة يُحياج إليها ويكثر السؤال عنها، وهي: أن أهل الـروم يقال لهم «بنو الأصفر» واستعملتـه الشعراء في أشعـارهم، فمن ذلك قـول عديّ بن زيـد العبادي من جملة قصيدته المشهورة:

وبنــو الأصفــر الـكــرام ملوك الــرو م ِ لم يــبــقَ مــنهُــمُ مــذكـــودُ

ولقد تتبّعت ذلك كثيراً فلم أجد ما يشفي الغليل، حتى ظفرت بكتاب قديم إسمه «اللفيف» ولم يكتب عليه اسم مؤلفه فنقلت منه ما صورته:

عن أبي العباس عن أبيه قال: انخرم مُلْك الروم في الزمان الأول، فبقيت منه امرأة فتنافسوا في الملك حتى وقع بينهم شرّ، فاصطلحوا على أن يملكوا أول من يُشرف عليهم، فجلسوا مجلساً لـذلك، وأقبل رجل من اليمن معه عبد لـه حبشي يريد الروم، فأبقَ العبد منه، فأشرف عليهم فقالوا: انظروا في أيّ شيء وقعتم؟

فزوّجوه تلك المرأة، فولدت غلاماً فسموه «الأصفر» فخاصمهم المولى، فقال الغلام:

صدق أنا عبده فأرضوه، فأعطوه حتى رضي، فبسبب ذلك قيـل للروم بنـو الأصفر، لصفرة لون الولد، لكونه مولداً بين الحبشي والمرأة البيضاء، والله أعلم.

# المذاكرة أعجب من الصلة

كان المأمون يكرم جمانب أبي عبد الله محمد بن عمر عمر الواقدي ويبالخ في رعايته. وكتب إليه الواقدي مرّة يشكو ضائقة لحقته وركبه بسببها دين، وعين مقداره في رسالته، فوقع المأمون فيها بخطّه:

فيك خلّتان (۱): سخاء وحياء، فالسخاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت، والحياء حملك أن ذكرت لنا بعض دينك، وقد أمرنا لك بضعف ما سألت، وإن كنّا قصرّنا عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك، وإن كنّا بلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك، فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة، وأنت حدّثتني حين كنت على قضاء الرشيد أن النبي (ص) قال للزبير: يا زبير إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش. ينزل الله سبحانه للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر له، ومن قلّل قلّل عليه.

قال الواقـدي: وكنت نسيت الحديث، فكـانت مذاكـرته إيـاي أعجب إليّ من صلته.

<sup>(</sup>۱) خلتان: عادتان، خصلتان.

# أريحيّة أهل الخير والمعروف

روى المسعودي في كتاب «مروج الذهب» أن الواقدي الذي تقدم ذكره قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضائقة شديدة، وحضر العيد فقالت امرأة: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدّة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمةً لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزيّنوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة، فلو احتلت في شيء تصرفه في كسوتهم.

قال: فكتبتُ إلى صديق لي وهو الهاشمي أسأله التوسعة عليَّ بما حضر، فوجّه إليَّ كيساً نحتوماً ذكر أن فيه ألف درهم فها استقر قراري حتى كتب إليَّ الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الهاشمي، فوجّهت إليه الكيس بحاله، وخرجتُ إلى المسجد فأقمت فيه ليلتي مستحيياً من امرأتي، فلها دخلتُ عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنّفني عليه. فبينا أنا كذلك إذ وافي صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني عها فعلته فيها وجهت به إليك، فعرّفته الخبر على وجهه فقال لي: إنك وجّهت إليّ وما أملك على الأرض إلّا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجّه كيسي بخاتمي.

قال الواقدي: فتواسينا ألف درهم فيها بيننا، ثم إنّا أخرجنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك، وغي الخبر إلى المأمون فدعاني وسألني فشرحت له الخبر، فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل واحد منّا ألف دينار وللمرأة ألف دينار.

### لقهان ولبد

كان لقمان بن عاد قد سيره قومه \_ وهم عاد النين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز \_ إلى الحرم يستقي لهم، فلما هلكت عاد خُير لقمان بين أن يعيش عمر سبع بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده نسر آخر، فاختار

النسور، فكان يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمانين سنة، وهكذا، حتى هلك منها ستّة، وبقي السابع فسُمّي لبداً، فلمّا كبر وعجز عن الطيران كان يقول له لقمان: انهضْ لبد، فلما هلك لبد مات لقمان.

وقد ذكرت العرب لبدأ في أشعارها كثيراً. فمن ذلك قول النابغة الذبياني:

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد

# المستنصر وأيام الغلاء

أبو تميم معد الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله، بُويع بالأمر بعد موت والده الظاهر سنة ٢٤٧ هـ، وجرى على أيامه ما لم يجرِ على أيام أحد من أهــل بيته عمن تقدمه أو تأخره.

منها: أنه حدث في أيامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف عليه السلام، وأقام سبع سنين، أكل الناس بعضهم بعضاً، حتى قيل إنه بيع رغيف واحد بخمسين ديناراً، وكان المستنصر في هذه الشدّة يركب وحده، وكل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونها، وكانوا إذا مشوا تساقطوا في الطرقات من الجوع. وكان المستنصر يستعير من ابن هبة صاحب ديوان الإنشاء بغلته ليركبها صاحب مظلّته وآخر الأمر توجّهت أمّ المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوع، وذلك في سنة ٤٦٢ هـ، وتفرّق أهل مصر في البلاد وتشتّتوا، ولم يزل هذا الأمر على شدّته حتى تحرّك بدر الجمالي والد الأفضل أمير الجيوش من عكا وركب البحر وجاء إلى مصر وتوتى تدبير الأمور فصلُحت، وشرح ذلك يطول.

### YIY

# العجب وحسن الإتّفاق

قرأ بعض الفضلاء في أحد الكتب أن بعض الأدباء اجتاز بدار الشريف الرضي بسامراء وهو لا يعرفها، وقد أخنى عليها الزمان وذهبت بهجتها وأخلقت ديباجتها

وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة وحسن الشارة، فوقف عليها متعجباً من صروف الزمان وطوارق الحدثان. وتمثل بقول الشريف الرضى المذكور<٠٠:

وليقيد وقيفيتُ عيلى دبسوعيهُم أ وطيلوكميا أبيب أبيبًا فبكيتُ حتى ضعّ من لغب نضوي ولعّ بعذليَ الركبُ وتسلفتت عينى فمذ خفيت عنى الطلول تسلفت القسلب

فمر به شخص وسمعه وهو ينشد الأبيات فقـال له: هـل تعرف هـذه الدار لمن

فقال: لا.

فقال: هذه الدار لصاحب هذه الأبيات، الشريف الرضي، فتعجّبا من حسن الاتفاق.

ولقد اذكرتني هذه الواقعة حكاية هي في معناها ذكرهــا الحريــري في كتاب «درة الغواص في أوهام الخواص»(٢) وهي على منا رواه أن عبيد بن شريـة الجرهمي عناش • ٣٠ سنة وأدرك الإسلام فـأسلم ودخل عـلى معاويـة بن أبي سفيـان بـالشـام وهــو خليفة، فقال له: حدَّثني بأعجب ما رأيت، فقال: مررت ذات يـوم بقوم يـدفنون ميتاً لهم، فلما انتهيت إليهم اغرورقتْ عيناي بالدموع فتمثَّلتُ بقول الشاعر:

> فــاستقــدر الله خــيــرأ وارضَـــينَّ بـــه وبينها المرء في الأحياء مغتبط يبكى الغريب عليه ليس يعرفة

يــا قـلبُ إنــك من أســـاء مــغــرورُ ﴿ فَاذْكُـرُ وَهِــلَ يَنْفُعْنُـكُ اليــوم تـذكــيرُ قد بحت بالحبّ منا تخفيه من أحدد حتى جرت لك أطلاقاً محساضيرُ فلست تسدري وما تسدري أعاجلهما أدني لسرشمدك أم مما فيمه تسأخميرُ فبينها العسرُ إذ دارت مياسيرُ إذا هـو الرّمس تعنبوهُ الأعباصيرُ ٣ وذو قسرابسته في الحسيّ مسرورٌ

قال، فقال لي رجل: أتعرف من يقـول هذا الشعـر؟ فقلت لا، قال: إن قـائله هو الذي دفنًاه الساعة، وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولست تعرفه، وهـذا الذي

دیوانة، ۱: ۱۸۱. (1)

ددرة الغواص، ص ٥٥. **(Y)** 

الرمس: القبر. وتعفوه: تمحوه. (۳)

خرج من قبره أمسُّ الناس رحماً به وأسرَّهم بموته. فقال له معاوية: لقد رأيت عجباً، فمن الميت؟ قال: هو عثير بن لبيد العذري.

## يريد فروة من صفاتها: كذا . . .

ذكر العماد الأصبهاني في كتاب «الخريدة» أن أبا الفتح محمد بن عبيد الله بن الكاتب المعروف بابن التعاويذي الشاعر كان صاحبه لمّا كان بالعراق. فلما انتقل العماد إلى الشام واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين كتب إليه ابن التعاويذي رسالة وقصيدة يطلب منه فروة، وذكر الرسالة وهي:

«وقد كلف مكارمه وإن لم يكن للجود عليها كلفة، وأتحفه بما وجهه إليه من أمله وهو لعمر الله تحفه، أهدى فروة دمشقية، سرية نقية، يلين لمسها، ويزين لبسها، ودباغتها نظيفة، وخياطتها لطيفة، طويلة كطوله، سابغة كأنعمه، حالية كذكره، جميلة كفعله، واسعة كصدره، نقية كعرضه، رفيعة كقدره، موشية كنظمه ونثره، ظاهرها كظاهره، وباطنها كباطنه، يتجمّل بها اللابس، وتتحلّى بها المجالس، وهي لخادمه سربال، وله ـ حرس الله مجده ـ جمال، يشكره عليها من لم يلبسها، ويثني عليه من لم يتدرعها، تذهب خميلة وبرها، ويبقى حميد أثرها، ويخلف إهابها وجلدها، ويتجدّد شكرها وحمدها، وقد نظم أبياتاً ركب في نظمها الغرر، وأهدى وأحلً الثناء في محلّه، وجمع بين الفضل وأهله، وهي في حسنه وخفارة كرمه، ثم ذكر القصيدة التي أولها():

بابي من ذبت في الح ب له شوقاً وصبوة وهي موجودة في ديوانه.

وكتب العهاد جواب القصيدة على هذا الرويّ أيضاً، وهما طويلتان.

<sup>(</sup>۱) دیوانه، ص ٤٥٣.

# الدنيا تتنقل من قوم ٍ إلى قوم

كان الوزير ابن الزيّات فلا اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره المحدّدة إلى داخل، وهي قائمة مثل رؤوس المسالّ في أيام وزارته. وكان يعنّب فيه المصادّرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال، فكيفها انقلب واحد منهم أو تحرّك من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه، فيجدون لذلك أشدّ الألم ولم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة.

وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمني فيقول له: الرحمة خَور في الطبيعة، فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور، وقيده بخمسة عشرة رطلاً من الحديد فقال: يا أمير المؤمنين ارحمني، فقال له: الرحمة خَور في الطبيعة ـ كما كان يقول للناس ـ فطلب دواة وبطاقة فأحضرتا إليه فكتب:

هي السبيلُ فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العينُ في النوم لا تجزعن رويداً إنها دولٌ دنيا تَنَقَّلُ من قوم إلى قوم

وسيرها إلى المتوكل، فاشتغل عنها ولم يقف عليها إلا في الغد، فلما قرأها المتوكل أمر بإخراجه، فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاً وذلك في سنة ٢٣٣ هـ وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوماً.

ولما مات وجـد في التنّور مكتـوب بخطّه قـد خطه بـالفحم على جـانب التنـوّر يقول:

> من له عهد بنوم يرشد الصّب إليهِ رحم الله رحيماً دلّ عيني عليهِ سهرت عيني ونامت عين من هُنْتُ لديهِ

وقال أحمد الأحول: لما قبض على ابن الزيات تلطّفتُ إلى أن وصلت إليه فرأيته في حديدِ ثقيل، فقلت له: يعزّعليّ ما أرى، فقال:

<sup>(</sup>١) ابن الزيات: كان وزير المعتصم بالله.

سل ديار الحيّ من غيرها وعفاها ومحا منظرها وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيّرت معروفها منكرها إنما الدنيا كظل مائل نحمد الله كذا قدّرها

وعندما دُفن لم يعمق قبره فنبشته الكلاب وأكلته.

وكان الجاحظ منقطاً إليه فخاف أن يؤخذ مع أسبابه، فغاب وكان يقول: كدتُ أكون...

وحكى ابن أبي العيناء قال:

كنت عند ابن أبي داود بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيداً وكان في أسبابه وناحيته، وعند ابن أبي داود محمد بن منصور، وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخورستان فقال ابن أبي داود للجاحظ: ما تأويل هذه الآية ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد﴾.

فقال: تلاوتها تأويلها أعزّ الله القاضي.

فقال: جيئوا بحدّاد.

فقال: أعز الله القاضي، ليفك عني أو ليزيدني؟

فقـال: بل ليفـك عنك، فجيء بـالحداد وغمـزه بعض أهل المجلس أن يعنّف بساق الجاحظ ويطيل أسره قليلًا، ففعل، فلطمه الجاحظ وقال:

إعملْ عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة فإن الغرر على ساقي وليس بجدع ولا ساجة، فضحك ابن أبي داود وأهل المجلس منه، وقال ابن أبي داود لمحمد بن منصور: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه.

# قتلوهُ ودفنوا أعضاءه في كل اتجاه

كان أبو نصر محمد بن منصور بن محمد الملقب عميد الملك الكندري من رجال الدهر جوداً وسخاءً وكتابةً وشهامة، استوزرهُ السلطان طُغرلبَك السجلوقي ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة، ولم يزل وزيراً إلى أن توفي طغرلبك وقام في المملكة ابن أخيه ألب أرسلان الذي عزله من الوزارة سنة ٢٥٤ هـ لسبب يطول شرحه وفوض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي وحبس عميد الملك الكندري بنيسابور في دار عميد خراسان، ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره، فكان في حجرة تلك الدار عياله، وكانت له بنت واحدة لا غير، ولم أحس بالقتل دخل الحجرة وأخرج كفنه وودّع عياله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلى ركعتين، وأعطى الذي هم بقتله مائة دينار نيسابورية وقال:

حقي عليك أن تكفنني في هذا الثوب الذي غسلته بماء زمزم، وقال لجلده: قبل للوزير نظام الملك: بئس ما فعلت، علّمت الأتبراك قتبل البوزراء وأصحاب الديوان، ومن حفر مهواة (الله وقع فيها، ومن سنّ سنّة سيَّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ورضى بقضاء الله المحتوم.

قتل سنة ٤٥٦ هـ ومن العجائب أنه دُفنتْ مذاكيره بخوارزم، وأريق دمه بـمرو الروذ ودُفن جسده بقريته كندر، وجمجمته ودماغه بنيسابور، وحُشيت سـوأته بـالتبن ونقلتْ إلى كرمان، وكان بها نـظام الملك فدفنت هنـاك، وفي ذلك عـبرة لمن اعتبر، بعد أن كان رئيس عصره.

# الرازي ذلك الطبيب الماهر

ذكر القاضي التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة» في باب من اشتد بلاؤه بمرض فعافاه الله بأيسر سبب وأقاله: أن غلاماً من بغداد قدم الريّ وكان ينفث

<sup>(</sup>١) المهواة: الحفرة.

الدم، وكان لحقه ذلك في طريقه، فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق، صاحب الكتب المصنفة، فأراده ما ينفث ووصف له ما يجد. فأخذ الرازي مجسه، ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به، فلم يقم له دليل على سلّ أو قرحة، ولم يعرف العلّة، واستنظر الرجل لينتطر في الأمر، فقامت على العليل القيامة وقال: هذا أيأس لي من الحياة لحذق الطبيب وجهله بالعلّة، فازداد ما به من الألم، فولد الفكر للرازي أن عاد إليه فسأله عن المياه التي شربها في طريقه، فأحبره أنه شرب من مستنقعات وصهاريج، فقام في نفس الرازي بحدة الخاطر وجودة الذكاء أن علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فعلها وقال له: إذا كان في غدٍ جئتك فع الجتك ولم أنصرف حتى تبرأ، ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن يطبعونى فيك لما آمرهم، فقال: نعم.

فانصرف الرازي فجمع ملء مركنين كبيرين من طحلب فأحضرهما في غدٍ معه فأراه إياهما وقال له: ابلغ.

فقال: لا أستطيع.

فقال للغلمان: خذوه فأنيموه، ففعلوا به ذلك، وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبساً شديداً ويسأله أن يبلعه ويهدّه بأن يُضرب إلى أن أبلعه كارها أحد المركنين بأسره، والرجل يستغيث فلا ينفعه مع الرازي شيء إلى أن قال العليل: الساعة أقذف، فزاد الرازي في ما يكسبه في حلقه، فذرعه القيء فقذف، فتأمل الرازي قذفه فإذا فيه علقة، وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قرّبت إليه بالطبع وتركت موضعها والتفّت على الطحلب ونهض العليل معافى.

# هل هذه صلاة أبي حنيفة؟

ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سهاه «مغيث الخلق في اختيار الأحق» أن السلطان محموداً بين سبكتكين كان على مذهب أبي حنيفة، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكان يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه،

وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي، فوقع في خلده حكة، فجمع الفقهاء من الفريقين في مَرْو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين عى الأخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي، وعلى مذهب أبي حنيفة، لينظر فيه السلطان، ويتفكّر ويختار ما هو أحسنها.

فصلًى «القفّال المروزي» بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأى بالأركان والهيئات والسّنن والأداب والفرائض على وجه الكمال والتهام وقال: هذه صلاة لا يجوّز الإمام الشافعي دونها.

ثم صلًى ركعتين على ما يجوّز أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوعاً ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع عليه الدباب والبعوض، وكان وضوءه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نيّة في الوضوء، وكبّر بالفارسية «دوبركك سبن» ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره من غير نيّة السلام وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة.

فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين، فأنكرت الحنيفة أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفّال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفّال. فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. انتهى كلام إمام الحرمين.

## معذور بما صنع

ليحيى بن المنحم النديم مع المعتضد وقائع ونوادر، فمن ذلك ما حكاه أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب «مروج الذهب»(١) عن يحيى

<sup>(</sup>١) راجع: دمروج الذهب، ٤: ٢٧٩.

المذكور أنه قال: كنت يوماً بين يديّ المعتضد وهو مغضب، فأقبل بدر مولاه، وكان شديد الغرام به، فلم رآه من بعيد ضحك وقال: يا يجيى من الذي يقول من الشعرا:

من القلوب وجية حيثما شفعا في وجهه شافع يمحو إساءته فقلت: يقوله الحكم بن عمرو الشارى.

فقال: لله درّه! أنشدني هذا الشعر، فأنشدته:

كأنه الشمس من أعطاف لمعت حسناً أو البدر من أزراره طلعا مستقبل بالندى يهبوي وإن كبرت منه الذنبوب ومعنذور بمنا صنعنا من القلوب وجيه حيثها شفعها

ويــلى عـلى من أطـــار النــوم فـــامتنعــا ﴿ وزاد قــلبــي عـــلى أوجــاعـــه وجــعـــا في وجهه شافعً بمحو إساءته

# قطع الله يديك ورجليك

قـال الجاحظ: سـألني بعضهم كتابـأ بالتـوصة إلى بعض أصحـاب، فكتبـت له رقعة وختمتها. فلمّا خرج الرجل من عندي فضَّها فإذا فيها:

وكتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقَّه، فإن قضيت له حاجة لم أحمدك، وإن رددته لم أذمك.

فرجع الرَّجل إلَّ، فقلت له: كآنك فتحت الرقعة وقرأتها؟

قال: نعم.

قلت: لا يضرك ما فيها، فإنه علامة لى إذا أردت العناية بشخص!

فقال: قطع الله يديك ورجليك ولعنك!

قلت: ما هذا؟! ما هذا؟

قال: هذا علامة لي إذا أردت أن أشكر أحداً. .

### \* وقال الجاحظ:

ما أخجلني أحد إلَّا امرأتان: رأيت إحداهما، وكانت طويلة القامة، وكنت على

طعام فأردت أن أمازحها فقلت لها؛ انزلي كُلي معنا (معرّضاً بطولها). فقالت: اصعد أنت حتى ترى الدنيا (معرّضة بقصره).

\* وأمّا الأخرى فإنها أتتني وأنا على باب داري فقالت: لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي. فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائع وقالت له: مثل هذا وانصرفت. فسألت الصائغ عن قولها، فقال: إنها أتت إليَّ تسألني أن أنقش لها على خاتم صورة شيطان فقلت لها ما رأيت الشيطان لأنقش صورته. فذهبت فأتت بك وقالت ما سمعت.

# غنيزة صاحبة امرىء القيس

جاء في كتاب شرح المعلقات السبع للزوزني، وفي كتاب الأغاني للأصفهاني مـا يلي:

ذكر رواة أيام العرب أن امرأ القيس بن حجر بن عمرو الكندي كان يعشق عُنيزة ابنة عمّه شرحبيل، وكان لا يحظى بلقائها ووصالها، فانتظر ظعن الحي، وتخلّف عن الرجال حتى إذا ظعنت النساء سبقهن إلى الغدير المسمى دارة جلجل واستخفى لأنه كان يعلم أنهن سيردن هذا الماء ويغتسلنَ.

فلم وردت العدارى اللواتي كانت عُنيزة فيهن وخلعنَ ثيابهن وشرعنَ في الإنغاس في الماء ظهر امرؤ القيس وجمع ثيابهن وجلس عليها، ثم حلف على أن لا يدفع إليهن ثيابهن إلا بعد أن يخرجن إليه عاريات. فخاصمنه زمنا طويلاً من النهار فأبي إلا إبراز قسمه، فخرجت إليه أوقحهن فرمى بثيابها إليها، ثم تتابعن حتى بقيت عُنيزة، وأقسمت عليه فقال: يا ابنة الكرام لا بد لك أن تفعلي مثل ما فعلنَ، فخرجت إليه فرآها مقبلة ومدبرة.

فلمًا لبسنَ ثيابهنّ أخذت في عذله وقلن: قد جوّعتنا وأخّرتنا عن الحيّ. فقال لهن: لو عقرت راحلتي أتأكلن؟

<sup>(</sup>١) ظعن: خروج وارتحال.

قلن: نعم.

فعقر راحلته ونحرها، وجمعت الإماء الحطب وجعلن يشوين اللحم إلى أن شبعن، وكانت معه ركوة فيها خر فسقاهن منها، فلما ارتحلن قسمن أمتعته فبقي هو دون راحلة فقال لعنيزة: يا ابنة الكرام لا بدّ لك من أن تحمليني، وألحّت عليها صواحبها أن تحمله على مقدم هودجها، فحملته، فجعل يدخل رأسه في الهودج يقبّلها ويشمّها، وذكر هذه القصّة في أثناء معلقته التي مطلعها:

قف نبكِ من ذكرى حبيبِ ومنزلَ بسقط اللوى بين الدخول فحومل

## معاوية أدهى

جاء في بعض المجاميع () أن أعرابياً طلب إلى حاجب معاوية أن يستأذن له بالدخول عليه، فلم سأله عن اسمه وحاجته أجاب «أنا أخوه لأبيه وأمّه» ولم يزد على ذلك.

ولَّا أذن له بالدخول، سأله معاوية: «أي الأخوة أنت؟»

فقال الأعرابي: ابن آدم وحواء.

فقال الخليفة: يا غلام، أعطه درهماً.

فقال الرجل: أتعطى أخاك لأبيك وأمَّك درهماً واحداً؟

فقال معاوية: لو أنني أعطيت كل ما في بيت المسلمين لأخوتنا من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا الدرهم.

# ليلى الأخيلية وتوبة

جاء في كتاب الأغاني أن ليلى الأخيلية من بني عامر، كانت بارعة الجمال، أحبها توبة بين الحميّر وأحبته فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياهـا وزوّجها رجـلاً من بني

<sup>(</sup>١) المجاميع: جمع مجموع، وهو عدة موضوعات تكون في كتاب واحد.

الأدلع فكان شديد الغيرة عليها. وكان توبة كثير الغارات فقتل في إحمدى غاراته، فرثته ليلى. ويُروى أنها مرّت بقبر توبة في أحد الأيام وهي في هودجها ومعها زوجها. فأرادت أن تسلّم على توبة فأبى زوجها، فألحت، وصعدت، وهي في هودجها، إلى أكمة فيها قبر توبة. فقالت: السلام عليك يا توبة، ثم حوّلت وجهها إلى القوم فقالت: ما عرفتُ له كذبةً قط قبل هذه.

قالوا: وكيف؟

قالت: أليس هو القائل:

ولو أنّ ليلى الأخيلية سلّمت عليّ ودوني تربة وصفائح (١٠ لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدىً من جانب القبر صائح

قالت ليلى: فما باله لا يسلّم عليٌّ كما قال؟

فها أتمّت كلامها حتى ثارت من جانب القبر بومة كانت كامنة أخافها الهودج، فنفر الجمل فوقعت ليلي على رأسها وماتت من وقتها، فدفنوها إلى جنبه.

# ما معنى أن نقول: رجع بحفّي حُنين؟

قرأت في مجمع الأمثال للميداني أن أحد الأعراب ساوم حُنيناً الأسكافي على خُفيّن ، ولكنه لم يشترهما بعد جدل طويل، فغاظ حُنيناً جدل الأعرابي، فقام وعلّق أحد الخفّين في طريق الأعرابي، ثم سار وطرح الآخر في طريقه، وكمن له.

فلمًا مرَّ الأعرابي ورأى أحد الخفين قال: ما أشبه هذا بخفّ حُنين ولو كان معه الآخر لأخذته. فتقدّم، ورأى الخف الثاني مطروحاً فندم على تركه الأول، فنزل وعقل راحلته (٣ ورجع إلى الأول.

<sup>(</sup>١) الصفائح: الحجارة.

<sup>(</sup>٢) الخف: الحذاء.

<sup>(</sup>٣) الراحلة: الناقة.

فذهب حُنين براحلته، ورجع الأعرابي إلى الحيّ وليس معه إلّا الخفّان. فقال له قومه: ما الذي جئتَ به من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفيّ حنين.
«يضرب هذا المثل عند الرجوع بالخيبة».

### ······ YYE ·····

# ما معنى أن نقول: إن وراء الأكمة ما وراءها؟

يقال إن فتاة واعدت صديقها أن تأتيها وراء الأكمة إذا فرغت من عملها في البيت ليلًا، فشغلها أهلها بما يأمرونها به من العمل، فقالت حين غلبها الشوق: حبستموني، وإن وراء الأكمة ما وراءها.

يضرب هذا المثل لمن يفشي على نفسه أمراً مستوراً.

### \_\_\_\_\_\_YYo \_\_\_\_\_

# ما معنى أن نقول: جزاء سِنِيّار؟

سنهار رجل رومي بنى قصر الخَوَرْنَق في العراق للنعهان، أحد ملوك المناذرة، فلما فرغ منه ألقاه الملك من أعلاه فخرّ ميتاً. وإنما فعل ذلك لئلاً يبني مثله لغيره، فضربت العرب به المثل لمن يجزي الإحسان بالإساءة.

# لقد أخجلتني

ضمّ عثمان بن رواح السفر ورفيقاً له، فقال له الرفيق: امض ٍ إلى السوق فاشترِ لنا لحماً.

قال: والله ما أقدر. فمضى الرفيق واشترى اللحم ثم قال لعشان: قم الآن فاطبخ القدر.

قال: والله ما أقدر. فطبخها الرفيق، ثم قـال: قم وضع الأكـل على الـطاولة، فقـال: والله ما أقـدر، فوضعهـا الرفيق وقـال له: قم الآن فكُـلْ. فقال: والله لقـد أخجلتني واستحييت من كثرة خلافي عليك، ولولا ذلك ما فعلت.

# سرّ دموع التهاسيح

يقول أحد علماء الحيوان: أن عيون التهاسيح تدمع كلّها همّت بابتلاع فريسة كبيرة الحجم، لا لأنها تبكي عليها كما يُظن، بل لأن فتح الفكين يسبب ضغطاً على الغدد الدمعية بالعين، فتسيل منها الدموع. لذلك درج بعضهم على وصف من يتظاهر بالحزن ويفتعل البكاء بأن دموعه كدموع التهاسيح.

### ...... ۸۲۲ ......

## بخلاء العرب وأغربة العرب وصعاليك العرب

جاء في كتاب الأغاني برواية ابن دريد عن أبي عبيدة قال:

بخلاء العرب أربعة: الحطيئة، وحميد الأرقط، وأبو الأسود الدؤلي، وخالــد بن صفوان.

وأخبر ابن الكلبي أن أغربة العرب ثـلاثة هم: عنـترة وأمّهُ زبيبـة، وخفان بن عمـير الشريدي وأمّـهُ ندبـة، والسليـك بن عمـير السعـدي وأمّـهُ السلكـة، وإليهن ينسبون.

أمّا صعاليك العرب منهم طائفة من الناس اشتهروا بالعدو السريع والغارة على القبائل للنهب والسلب وأشهرهم: الشنفري، وتأبط سُرّا، وعروة بن السورد، والسليك بن السلكة، وعمرو بن البراق وأسيد بن جابر.

وممّا يروى عن الشنفري أنه حلف ليقتلنّ مئة رجل من بني سلامان، فقتل تسعةٌ وتسعين، ثم احتالوا عليه فأمسكه رجل منهم عدّاء هو أسيّد بن جابر ثم قتله، فمرّ به رجل منهم فرفس جمجمته فدخلت شظيّة منها برجله فهات فتمّت القتلى مائة.

## لمن الجائزة؟

عين أحد الملوك إكليلًا من الذهب يقدّمه جائزة لأعظم عمل يقوم به أحد أفراد رعيّته، وذات يوم مثل أمامه شاعر ورسّام وعالم. وتقدّم الشاعر فأنشد أمام الملك قصائد من روائع شعره.

وبعده جاء الرّسام الـذي عرض أمـامه لـوحاتـه الفنيّة ورسـومه الجميلة وخـطه البديع.

وأخيراً جاء العالم وهو يحمل كتبه ويشرح للملك بعض اختباراته وتجاربه ويوضح له الاكتشافات والاختراعات التي توصّل إليها في مباحثه.

وفي النهاية ظهرت امرأة كلّل الشيب شعرها، فسألها الملك: ما لديك أيها العجوز؟ وما عندك لتقدميه؟

أجابت: إن الذين مثلوا أمامك أيها الملك هم أولادي، وقد جئت لأرى من منهم ينال الجائزة ويحظى بتاج الذهب؟

وهتف الملك على الفور: ضعوا التاج على رأس هذه السيدة صانعة هؤلاء الرجال العظهاء.

### الإيثار

لما دالت دولة الأمويين، هرب مروان إلى جهة حرّان بالشام، وهرب معه كـاتبه عبد الحميد بن يحـي. فقال له مروان: يا عبـد الحميد فـرّ أنت واتركني إلى الغـوائل فإن العباسيين إذا قتلوني لم يخسرني غير أهـلي، وأمّا أنت، فـإنهم إذا قتلوك خسرتك العرب كلّها.

ولمّا عزم عليه بالفرار، فرّ عبد الحميد بعد أن قتل سيده مروان ولم يمسك به بنو العباس، فذهب واختفى بدار صديقه عبد الله بن المقفّع، ففاجأه الطلب وهو في بيته، فقال الذين دخلوا عليهما من الجند: أيكما عبد الحميد؟

فابتدر ابن المقفّع، وكان يعلم الداهية، فقال: أنا ذلك عبد الحميد. وأراد بهذا

القول أن يضلُّل الجند خوفاً على صاحبه.

وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال: ترفقوا بنا، فإنَّ كلاً منا لـه علامات، فوكلوا بنا بعضكم ويمضي بعضكم الأخر، ويتفقّد عـلاماتنـا من عند من وجهكم إلينا.

ففعل الجنود وعادوا بعلامة عبد الحميد فأخذوه إلى السفَّاح فقتله.

## مع تفاحة

أهدت جارية من جواري المأمون تفاحة إليه وكتبت معها:

«فكرت في هدية تخف مؤونتها وتهون كلفتها، ويحل موقعها، فلم أجد إلا أن أهدي إليك تفاحة، هي أحسن الفاكهة، قد اجتمعت فيها ألوان قوس قرح، من الصفرة الدرية، والحمرة الخمرية، والشقرة الذهبية، وبياض الفضّة، ولون التبر، يلتذ بها من الحواس: العين ببهجتها، والأنف بريحها، والفم بطعمها. إن حملتها لم تؤذك، وإن رماك بها أحد لم تؤلك، فتناولها بيمينك، ولا تبعدها عن عينك، فإذا طال لبثها عندك، ومقامها بين يديك، وخفت أن تـزول بهجتها، وتـذهب نضرتها، فكلها هنيئاً مريئاً».

# أبلغ الكلام

كان موسى بن نُصير يوالي فتوحه في الأندلس، حتى وصل إلى بلد حصين يسمى «ماردة» فوجد العدو قد تحصن به. وحاول العرب مرّة بعد مرّة إجلاء العدو، ولكن عبثاً، فلمّا يئسوا أقبل نفرٌ من الجند إلى القائد وقالوا له: «لا سبيل إلى هؤلاء القوم، وهذا حصن صغير نستطيع أن نخافه، وقد كلّت أجسامنا من السعي، وما نرى إلّا الرجوع».

فابتسم القائد الكبير، وكان في نحو الخامسة والشهانين من العمر وقال: «ليعـد

منكم من يريد، أمّا أنا فقد خرجت في سبيل الله، ولن أعود إلّا أن يشاء الله والجنة في آخر هذا الطريق».

ثم امتطى حصانه واستعدّ للهجوم فاجتمع حوله الجند. وبعد ساعـات كان الحصن قد استسلم.

### 

## الشاعر والبراغيث

أرق أحد الشعراء وهو مدمن للخمرة، ولم يكن لديه شراب، وحالت البراغيث دون إغفائه فكتب إلى صديق له يقول:

سوداً إذا انتبهت في الليل لم أنم فينقضي الليل في صيدي ولدغهم غير الشراب وليس الصحو من شيمي حتى إذا غت لم أشعر بسفك دمي

أشكو إليك براغيث بُليتُ بها أصيد ذا فيبقى ذا فيلدغني وقد تيقًنت أني ليس ينقذني فابعثْ إليَّ دمَ العنقود أشربه

# المتنبّي وبائع البطيخ

المعروف عن المتنبي أنه كان لا يكفّ عن مدح الكرم وأهله، وكانت فيه كبرياء وعلوّ همّة، ومع ذلك اشتهر بالبخل والحرص على المال، وقد قيـل له: «إن بخلك ينافي ما تتّصف به من خلال وما تمدح وما تمدح به الناس».

فقال أبو الطيب:

«إن للبخل عندي سبباً... وردت من الكوفة إلى بغداد في صباي، ومررت ببائع فاكهة عنده باكورة بطيخ فسألته: بكم تبيع البطيخة؟ فقال غير مكترث: إذهب فليس هذا من أكلك. فقلت له: سألتك عن الثمن فأجبني. فقال: البطيخة بدرهمين. فعرضتُ عليه خمسة دراهم ثمناً لخمس بطيخات فلم يقبل. وإذا شيخ من التجار يمر فوثب إليه صاحب البطيخ يدعو له ويقول: يا مولاي، هذا بطيخ

باكورة، فهل تأذن لي أن أحمله إلى دارك؟ فساومه الشيخ في الثمن وقبل البائع أن يبيع البطيخات الخمس بدرهمين، وحملها إلى دار الشيخ ورجع مسروراً بما فعل. فقلت له: ما رأيت أعجب من جهلك يا هذا. عرضتُ عليك خمسة دراهم فأبيت وقبلت من ذلك الشيخ درهمين. فقال لي: اسكت، إن هذا الرجل يحمل مائة ألف دينار. فقلت: إن الناس لا يكرمون أحداً إلا إذا كان يملك المال الكثير، وأنا لا أزال حريصاً على المال حتى أسمع الناس يقولون: إن أبا الطيّب قد ملك مائة ألف دينار.

ـ وهكذا أثّرت هذه الحادثة في نفس المتنبي وطبعته بطابع ٍ في سلوكـه الشخصي وشعره لم يفارقه مدى الحياة.

## هذه الخرافات. . كيف بدأت؟

### \* الرقم ١٣:

يعتقد كثيرون أنه إذا وُجد ١٣ شخصاً في غرفة واحدة أو جلسوا إلى مائدة واحدة، فإن واحداً منهم يموت قبل نهاية العام. وترجع هذه العقيدة إلى ما روي في قصة العشاء الأخير الذي شهده السيّد المسيح وتلاميذه الإثنا عشر فقد كان بينهم يهوذا الذي خانه ثم ما لبث أن أدرك عظم جرمه فانتحر.

### \* حدوة الحصان:

يتفاءل كثيرون من تثبيت حدوة الحصان فوق أبواب منازلهم، على أن يكون طرفاها إلى أعلى. ومنشأ هذه العقيدة أن الشيطان كها تصوّره الأساطير يتحرّك دائهاً بصورة دائرية. وانه إذ يتحرك بموازاة الحدوة ثم يصل إلى الطرف الأعلى المفتوح تُعاق حركته فلا يتمكن من دخول البيت.

## \* المشي تحت السلالم:

يتشاءم بعض الناس من العبور تحت سلّم يعتمد على حاجـز أو جدار. ومنشـاً هذه العقيدة أن السلم في هذا الوضع يكون مثلثاً. والمثلث عند القـدماء رمـز الحياة وتحدّيه ينطوي على تحدّ للثالوث المقدس ولعقيدة التثليث في الدين المسيحي.

## \* تحطيم المرايا:

من العقائد الشائعة في كثير من بلاد العالم أن تحطيم المرايا يجلب سوء الحظ، ومرجع هذه العقيدة أن انعكاس الصورة في الماء أو فوق زجاج المرآة يمثّل الروح ـ أو ما كان يسميه المصريون القدماء «القرين» ـ وتحطيم المرآة نذير بتحطيم الروح وفراقها للجسد.

# إن مَنْ لا يَرحم لا يُرحم

عن ابن الكلبي عن أبيه قال:

وفد قيس بن عاصم على رسول الله (ص) فسأله بعض الأنصار عمّا يُتحدثُ به عنه من الموؤودات'' التي وَأَدَهُنَّ من بنـاته، فـأخبر أنـه مـا ولــدت لــه بنت قطّ إلاّ وَأَدَها. ثم أقبل على رسول الله (ص) يحدثه فقال له:

كنت أخـاف سوء الأحـدوثة والفضيحـة في البنات، فـما وُلِدَتْ لي بنت قطّ إلّا وَأَدتها، وما رحمت منهن مـوؤودة قطّ إلّا بُنيّة لي ولـدتها أمّهـا وأنا في سفـر، فدفعتهـا أمّها إلى أخوالها فكانت فيهم.

وقدمتُ فسألتُ عن الحَمْلِ ، فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولداً ميتاً.

ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبيّة ويفعت، فزارت أمها ذات يوم، فدخلتُ فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئاً من الطيب، ونظمت عليها وَدَعاً، وألبستها قلادة عقيق وجعلت في عنقها قلادة بَلَح. فقلت، من هذه الصبيّة فقد أعجبني جمالها وعقلها. فبكت ثم قالت: هذه ابنتك، كنت خبرتك أن ولدتُ ولداً ميتاً وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. فامسكتُ حتى إذا كانت أمها في شغل عنها أخرجتها يوماً فحفرت لها حفيرة فجعلتها فيها وهي تقول: يا أبني ما تصنع بي؟! وجعلتُ أقذف عليها التراب وهي تقول: يا أبني أمغطيً أنت

<sup>(</sup>١) الموؤودات: اللواتي يُدفنَ وهنّ أحياء، وهي عادة كانت شائعة عند البعض في أيام الجاهلية وأسبابها كثيرة (راجع: والأغاني، ١٤: ٧٧).

بالتراب؟! أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني؟! وجعلت أقـذف عليها الــتراب حتى واريتها وانقطع صوتها، فها رحمت أحداً ممن واريته غيرها.

فدمعتْ عينـا النبي (ص) ثم قـال: «إن هـذه لَقَســوة، وإنّ من لا يـرحم لا يُرحم».

### 

### من نوادر المعلمين

حكى الجاحظ فقال: ألّفت كتاباً عن نوادر المعلمين، وما يقع لهم. ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب، فدخلت يوماً مدينة، فوجدت فيها معلماً في هيئة حسنة، فسلّمت عليه فرد عليّ أحسن ردّ، ورحّب بي، فجلست عنده وباحثته في القرآن فإذا هو ماهر فيه، ثم باحثته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب، فاذا هو كامل الآداب فقلت هذا والله ممّا يقوّي عزمي على تقطيع الكتاب. وكنت أختلف إليه وأزوره، فجئت يوماً لزيارته فإذا بالكتاب مغلق، ولم أجده، فسألت عنه فقيل مات له ميّت فحزن عليه، وجلس في بيته للعزاء فذهبت أجده، فسألت عنه فقيل مات له ميّت فحزن عليه، وقالت: «ما تريد؟» قلت: «سيدك». فدخلت وخرجت. وقالت «باسم الله»، فدخلت إليه، فإذا به جالس، فقلت له: «هذا الذي توفى ولدك؟» قال: «لا» فقلت: «فأخوك» قال: «لا». قلت: «سبحان له: «هذا الذي توفى ولدك؟» قال: «لا» فقلت: «حبيبتي». قلت: «سبحان الله، النساء كثير، وستجد غيرها». فقال: «أتظن أني رأيتها؟» قلت: «هذه منحسة ثانية» ثم قلت: «وكيف عشقت من لم تر؟» فقال:

ـ كنت جالساً في هذا المكان، فرأيت رجلًا عليه برد وهو يقول:

يا أم عمرو جيزاك الله مكرمة ردّي عليّ فوادي أينها كانا فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا الشعر.. فعشقتها. فلما كان منذ يومين مرّ ذلك الرجل بعينه وهو يقول: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار فعلمت أنها ماتت، فحرنت عليها وأغلقت المكتب، وجلست في الدار. فقلت:

«يا هذا إني كنت ألّفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين، وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه، والآن قد قوّيت عزمي على إبقائه وأول ما أبدأ بك إن شاء الله».

### ····· ۲۳۸ ····

### قصة زرقاء اليهامة وهند بنت النعيان

جاء في كتاب الأغاني:

روي عن هند بنت النعان أنها كانت تهوى زرقاء البهامة، وأنها أول امرأة أحبّت امرأة في العرب؛ فإن الزرقاء كانت ترى الجيش من مسيرة ثلاثين ميلاً، فغزا قوم من العرب اليهامة، فلها قربوا من مسافة نظرها قالوا: كيف لكم بالوصول مع الزرقاء؟ فاجتمع رأيهم على أن يقتلعوا شجراً تستّر كل شجرة منها الفارس إذا حملها، فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته، وساروا بها؛ فأشرفت كها كانت تفعل، فقال لها قومها: ما ترين يا زرقاء ؟ \_ وذلك في آخر النهار \_ قالت: أرى شجراً يسير؛ فقالوا: كذبت، أو كذبت عينك! واستهانوا بقولها؛ فلها أصبحوا، صبحهم القوم فاكتسحوا أموالهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا الزرقاء فقلعوا عينها: فوجدوا فيها عروقاً سوداً، فسئلت عنها فقالت: إني كنت أديم الاكتحال بالأثمد، فلعل هذا منه، وماتت بعد ذلك بأيام. وبلغ هنداً خبرها، فترهبت ولبست المسوح، وبنت ديراً يعرف بدير هند إلى الآن، فأقامت فيه حتى ماتت.

### PYY .....

## الجاحظ . . . ورسالة التربيع والتدوير

كان رجل في عصر الجاحظ اسمه «ابن عبد الوهاب» مدّعياً بنفسه فأرسل إليه الجاحظ متهكماً:

«أطال الله بقاءك وأتمّ نعمته عليك وكرامته لك. قد علمت حفظك الله، إنك لا تحسد على شيء حسدك على حسن القامة، وضخم الهامة، وعلى حور العين وجودة القدّ، وعلى طيب الأحدوثة والصنيعة المشكورة. وان هذه الأمور هي خصائصك التي بها تكلُّف، ومعانيك التي بها تلهج. . . وبعد، أبقـاك الله فأنت في يدك قياسك الذي إليه تنسب، ومذهبك الذي إليه تذهب، أن تقول: وما على ان رآني الناس عريضاً وأكون في حكمهم غليظاً، وأنا عند الله طويل جميل، وفي الحقيقة مقدود رشيق. وقد علموا، أبقاك الله، أن لك مع طول البادّ راكباً طول النظهر جالساً. ولكن بينهم فيك إذا قمت اختلاف، وعليك لهم إذا اضطجعت مسائل، ومن غريب ما أعطيت وبديع ما أوتيت انًا لم نر مقدوداً واسع الجفرة غيرك، ولا رشيقاً مستفيض الخاصرة سواك، فأنت المديد، وأنت البسيط، وأنت البطويل وأنت المتقارب. فيا شعراً جمع الأعاريض ويا شخصاً جمع الاستدارة والطول! بل ما يهمَّك من أقاويلهم ويتعاظمك من اختلافهم، والراسخون في العلم والناطقون بالفهم يعلمون أن استفاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك، وإن ما ذهب منك عرضاً قد استغرق ما ذهب منك طولاً. ولئن اختلفوا في طولك لقد اتفقوا في عرضك، وإذ قد سلموا لك بالرغم شطراً ومنعوك بالظلم شطراً، فقد حصلت ما سلَّموا وأنت على دعواك فيها لم يسلموا.

ولعمري أن العيون لتخطىء وأن الحواس لتكذب وما الحكم القاطع إلا للذهن، وما الاستبانةِ الصحيحة إلا للعقل، إذا كان زماماً على الأعضاء وعياراً على الحواس...».

قصّة في شعر الرقص المقنّع

قرأت في بعض الكتب القصيدة النادرة التالية:

الحشيد منك البدار لكن لم يسر أحيداً سواهما

كالياسمينة في شذاها أوفى عمليهما وهمى تخمطر كمالفراشمة فماشتهماهما فجاوبته مقلتاها وكيا رأته كيذا رآها ناظريه ناظراها ساعديه ساعداها وجنتيه وجنتاها خطاه تتبعها خطاها يسبر على حشاها محملوليك وكهذا فستهاها الشعور وما وراها وقالت الحسناء. أها قد نام عنها حارساها وشكا الهوى وشكت هواها على عجل يداها ويقبل المعشوق فاها

فـتّانـة... خـلابـة شكت الصالة مقلتاه حتى إذا ما اختار كل فتى رفيقته اصطفاها ورأت بــه مــن تبــتــغــي وتسقيدمها للرقص يسقيرأ متلاصقي الجسمين يسند وتكاد لولا الخبوف تلمس متدافعين كموجتين يمشى فتمشى و-هـى تحسـبــه هى في لشام كالدجي لكنسا الالحاظ تخترق فاض الغرام فقال آه فانسل من أصحابه سراً وأغضت جارتاها ومشى بهــا في روضـــةِ حتى إذا أمنا الورى طارت سرقعها ويرقعه كيها تقبّل ثغره فرأى المتيم بنت ورأت مليحتنا أباها

### 

# أقدم قصيدة غرام تنظمها امراة في زوجها

كشفت الحفريات الأثرية، التي أجريت في هذا القرن في العراق وتركيا، عن أقدم حضارة في العالم، يرقى عهدها إلى ستّة آلاف سنة، أسسها السومريون في البلاد الواقعة جنوب الجزيرة الفراتية، والممتدة إلى الخليج الفارسي. وقال العلماء

المشتغلون بالسومريات إن هذه الحضارة هي أول حضارة عرفها الانسان، فقد سبقت حضارة الصين والهند، كها سبقت الحضارة الفرعونية والحضارة الفينيقية، ثم حضارات بابل واليهود واليونان، مما دعا العالم الأثري الأميركي «كرامر» أستاذ السومريات في جامعة بنسلفانيا واحد المتخصصين بالحضارة السومرية، أن يؤلف كتاباً ضخهاً ضمّنه خلال أعهاله واكتشافاته السومرية خلال ربع قرن سهاه «التاريخ يبدأ بسومر». «سومر: بلد من بلاد ما بين النهرين» خلال السبعين السنة الأحيرة، عثر على آلاف من الألواح السومرية الصغيرة والكبيرة، كتب عليها بالحروف الأكادية، وهي من فصيلة الحروف السامية. وبعد جهود جبارة استطاع العلماء حل هذه الكتابات ومعرفة ما فيها، فاذا هي تسجّل تاريخ سومر من نواحيه المختلفة: في صلاتها بالدول المجاورة، وحكوماتها وبرلماناتها، وحروبها الأهلية وثقافتها من طب وزراعة وريّ وفلسفة وأخلاق وحكمة وما وراء الطبيعة من البعث والحساب والجنّة والنار الخ. . . وهذه الألواح محفوظة في متاحف أميركا وتركيا والعراق وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان.

ومنذ ربع قـرن والعلماء يجدّون في تـرجمة هـذه اللوحات، وحتى الآن لم يـترجموا أكثر من خمسة آلاف منها.

وبين هذه الألواح لوح محفوظ في محتف الآثار الشرقية باستامبول عثر عليه العالم الأميركي «كرامر» فتبين له أن فيه أقدم قصيدة حب، تتغنى فيها إحدى العرائس بجمال زوجها وحبه. وكان هذا الزوج ملكاً على سومر منذ أربعة آلاف سنة.

كانت العادة في سومر أن يتزوج الملك كل سنة إحدى الفتيات اللواتي نذرن أنفسهن لآلهة الحب «اينانا» ليضمن الخصب في الأرض، فتعطي الناس من ثمرها، والخصب في النساء فيلدن الأولاد وكانت حفلة الزواج تجري في أول يوم من العام. وكانت تسبقها الأعياد والولائم، فتهزج فيها الأهازيج، وتقام الرقصات، وترسل الأنغام وتنشد الأشعار. ويعتقد العالم «كرامر» أن من المحتمل أن تكون قصيدة الحب هذه مما ألقته إحدى الفتيات العرائس أمام زوجها الملك ليلة زفافها، في تلك الأعياد. وهذه ترجمة القصيدة.

أيها الزوج العزيز على قلبي!

جمالك باهر، وحلو كالعسل. أيها الأسد العزيز على قلبي! جمالك باهر وحلو كالعسل.

أسرتني، فدعني أقف مضطربة أمامك. أريد أن تقودني بيدك إلى الغرفة. أسرتني، فدعني أقف مضطربة أمامك. أيها الأسد، أريد أن تقودني بيدك إلى الغرفة.

أيا زوجي دعني أداعبك، فمداعبتي الولهى أحلى من العسل! وفي الغرفة المملوءة بالعسل، دعني أنعم بجمالك الساطع. أيها الأسد، دعني أداعبك، فمداعبتي الولهى أحلى من العسل.

وجدت في يا زوجي، كل لذائذك، فقل ذلك لأمي فتهدي إليك الثمار وقل ذلك لأبي فيغمرك بالهدايا.

وأنت ما دمت تحبّني، فاقترب، أتوسل إليك، وداعبني. أنت يا آلهي وحارسي إقترب، أتوسل إليك، وداعبني!

تلك هي القصيدة، وهي قصيدة حلوة يظهر فيها حب المرأة وإعجابها بـزوجها الملك الجميل ورغبتها في إسعاده.

وبالرغم من أن هذه القصيدة نظمت منذ أربعة آلاف سنة، فانها لا تختلف في عواطفها عن قصائد الحب النسائية التي نظمت فيها بعد، مما يـدل على أن طبيعة الانسان واحدة، وخفقات قلبه متشابهة، مهما اختلف الزمان والمكان.

# إله عمر يعلم!...

كان عمر بن الخطّاب يجوب شوارع المدينة ليلاً وطال به المسير والطواف حتى أصابه شيء من التعب فاتّكاً إلى جدار أحد البيوت وإذا بأصوات نسائية تخترق حجب الليل وتطرق أذنيه فتبين حديث امرأة تقول:

ـ قومي، يا بنيَّة، إلى ذلك اللبن فاخلطيه بالماء!

وعقب عبارتها سكوت. فأنصت عمر، يريـد أن يعرف مـاذا تجيب الأخـرى فسمعها تقول:

ـ يا أمَّاه أوما علمتِ بما كان اليوم من عزمة أمير المؤمنين؟

فقالت الأم: وما كان من عزمته يا بنيّة؟؟

قالت: إنه أمر مناديه فينادي ألّا يشاب اللبن بالماء!

فقالت الأم: قومي يا بنيّتي إلى اللبن فاخلطيه بالماء، فانك بمؤضع لا يراك فيـه عمر ولا منادي عمر.

فأجابت البنت قائلة: لا، يا أمّاه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ، واعصاه في الحلا.

إن كان عمر لا يعلم، فإله عمر يعلم!....

وسمع عمر ذلك كله. وكان معه رجل يدعى أسلم فقال له:

ـ يا أسلم، علّم المكان واعرف الموضع! ثم مضى مواصلًا طوافه. وإذ أصبح الصباح قال:

ـ يا أسلم، امض إلى ذلك الموضع فانظر من القائلة ومن المقولة لها، وهـل لهما بعل؟

وذهب أسلم يستقصي الأمر، ثم عاد إلى عمر بن الخطاب وأخبره أن الفتاة أيّم لا بعل لها، وأنها تعيش مع أمها وليس لهما رجل.

ثم دعا عمر أولاده فاجتمعوا فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوّجه؟.. ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية.

فقال عبد الله: لي زوجة!

وقال عبد الرحمن: لي زوجة! وقال عاصم: لا زوج لي يا أبتاه، فزوجني!

وهكذا زوج عمر بن الخطاب تلك الفتاة التي أعجبته بقوتها وأمانتها وخلقها، ابنه عاصم فولدت له بنتاً، وولدت هذه البنت عمر بن عبد العزيز.

# زواج حاتم وقوة شخصية المرأة العربية الجاهلية

نزل حاتم في بعض أسفاره على بني فهم. وكان فيهم جارية بارعة الجهال يقال لها ماوية. وكانت قد وضعت على نفسها أن لا تتزوّج إلاّ بمن تختبر أخلاقه حتى لا تسقط في الندامة. فضربت حول خبائها سرادقاً للضيوف. وكان كل طارق يأتيها تمتحنه حتى تقف على دخيلة أمره. وما زالت كذلك حتى نزل حاتم بقومها، وكان قد سبقه إليها رجلان من الشعراء يخطبانها: أحدهما النابغة الذبياني والأخر رجل من بني مزينة. فحضر حاتم إليها. وأرسلوا إليها جميعاً يعلمونها بقدومهم. فأرسلت إليهم أن يبيتوا ليلتهم في السرادق. فاذا كان الغد استحضرتهم إلى مجلسها. وبعثت لكل واحد منهم جزوراً «أي جملاً سميناً» يصلح منه لنفسه ما شاء من الطعام. فوثب كل إلى جزوره فنحره وأضرم النار. ولما علمت ماوية بذلك خلعت ثيابها ولبست ثياب أمةٍ لها وخرجت إليهم كأنها سائلة تستعطى.

وكان أول من وقفت عليه النابغة فاستطعمته. فأعطاها قليلاً من خبائث الجزور «أي الرديء من لحم الجمل» فأخذته. ومرّت على المزني، فأعطاها كذلك. ثم انتهت إلى حاتم، فاقتطع لها كثيراً من أطايب الجزور وتلطف لها في كالامه، فانصرفت وقد وقع حاتم في قلبها موقعاً جميلاً.

ولما دخلت إلى خبائها دفعت ما معها من اللحم إلى جاريتها وقالت: احفظيه إلى الغِد. ولما كان الصباح استحضرتهم إلى مجلسها واستنشدتهم ما يصفون أنفسهم به، فقال النابغة:

هــلاً ســألتِ بني ذبيــان عن نسبي يوم الطعان، إذا ما احمرّت الحَـدَقُ

ولي لــــان إذا نــلت المــلوك بــه أمسى عــليّ ســحــابُ المــال يــــدفـقُ وقال المزنى:

أماوية أن تسرغبي في فصاحة وان تسرغبي في المال فالمال هين وان تسرغبي في خوض يسوم كسريهة

وأفضت النوبة إلى حاتم، فأنشد يقول:

أماوي ! إن المال غاد ورائع أماوي ! إن المال لا ينفع السفني أماوي ! إن لا أقول لسائل وقد علم الأقوام لو أن حاتماً

ويبقى من المال الأحاديثُ والمذكرُ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر إذا جماء يوماً: حلّ في مالنا النذر أراد ثراء المال كان له وفسر

ف إلى مشلي الفصاحة تُنسبُ

وليس على مشلى إذا شاء يُصعُب

فانى فى الهبيجاء ليبث مجرَّبُ

فلما فرغ حاتم من إنشاده قالت ماوية: والله لا يسمع أحد بمثل هذه الأبيات ويبقى عنده قيمة للمال. ثم دعت بالطعام، وكانت قد أمرت الجارية إن تقدّم إلى كل واحد منهم ما أعطاها إياه لم استطعمته أمس. ففعلت كذلك. فأطرق النابغة والمزني إلى الأرض، وخرجا منصرفين. ولبث حاتم عندها. فرفعت الحجاب وقالت: إن رأيت أن تطلّق نوّاراً فأنا مكانها. قال: لا والله، لا تسمح نفسي بذلك. ثم فارقها وانصرف إلى ديار طيّ. فما لبث إلاّ قليلاً حتى توفيت زوجته نوّار. فنازعته نفسه إلى ماوية وعاد إليها فتزوّج بها وحملها إلى قومه. وكان يومئذ ابن سب وعشرين سنة.

# أعرابي لا يحسن القسمة

قال الجاحظ: قال أبو الحسن: حدثني أعرابي كان ينزل بالبصرة قال: قدم أعرابي من البادية فأنزلته، وكان عندي دجاج كثير، ولي امرأة وابنان وابنتان، فلما حضر الغداء جلسنا جميعاً أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي. قال: فدفعنا إليه الدجاجة وقلنا له: اقسمها بيننا ـ نريد بذلك أن نضحك منه ـ فقال: لا أحسن

القسمة، فان رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. قلنا: فإنّا نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فناولني إياه وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين وقال: الساقان للابنتين. ثم قطع الزّمكيّ (ذنب الطائر) وقال: العجز للعجوز. وقال: الزور للزائر. ثم أخذ الدجاجة وسخر منّا. قال: ... فلما كان الغد قلت لامرأي: اشوي لنا خس دجاجات. فلما حضر الغداء قلت: أقسم بيننا.

قال: إني أظن أنكم غضبتم في أنفسكم.

قلنا: لا، لم نغضب في أنفسنا فاقسم.

قال: أقسم وترأ أو شغْفاً؟

قلنا: أقسم وترأ.

قال: أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة، ثم رمى إلينا بـدجاجـة. ثم قال: وابنـاك ودجاجة ثلاثة، ثم رمى إليهما بدجاجة. ثم قال: وابنتاك ودجـاجة ثـلاث، ثم رمى إليهما بدجاجة، ثم قال: انا ودجـاجتان ثلاثة، وأخذ دجـاجـتين وسخر منّا.

قال: . . . فرآنا ننظر إلى دجاجتيه.

فقال: ما تنظرون لعلكم كرهتم قسمتي. الوِتر لا يكون إلا هكذا. فهـل أقسم لكم قسمة الشَّفْع؟ قلنا: نعم.

فضمهن إليه، ثم قال:

ـ أنت وابناك ودجاجة أربعة، ورمى إلينا بدجاجة. ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة أربع، ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال. أنا وثـلاث دجاجـات أربعة، وضم إليه الثلاث ورفع يديه إلى السهاء وقال:

ـ اللهم لك الحمد أنت فهمتنيها! .

## لن يبيت في داره

قرأت في كتاب «فوات الوفيات» الطرفة التالية:

قال الشريف محمد بن أسعـد بن الجواني المعـروف بالنحـوي: كان الـوزير أبـو

الفضل ابن حنزابة يهوى النظر إلى الحشرات من الأفاعي والحيات والعقارب وأم أربعة وأربعين وما يجري هذا المجرى، وكان في داره التي تقابل دار الشكالي قاعة لطيفة موجهة فيها تلك الحيات، ولها قيم وفراش وحاوي مستخدمون برسم نقل سلل الحيّات وحطها. وكان كل حاوي في مصر يصيد ما يقدر عليه من الحيّات، ويتناهون في ذوات العجب من أجناسها، في الكبار وفي الغريب منها، وكان يثيبهم على ذلك أجل ثواب، ويبذل لهم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها. وكان له وقت يجلس فيه على دكة مرتفعة، ويدخل المستخدمون والحواة فيخرجون ما في تلك السلل، ويطرحونه على ذلك الرخام ويحرّشون بين الهوام، وهو يتعجّب من ذلك ويستحسنه.

فلما كان ذات يوم أنفذ خلف بن المدبر الكاتب وكان من كتاب أيامه ودولته، وهو عزيز عنده ويسكن جواره فأنفذ يقول له في رقعة: وإنه لما كان البارحة وعرض علينا الحواة الحشرات الجاري بها العادات، انساب منها الحية البتراء وذات القرنين الكبرى والعقربان الكبير وأبو صوفة وما حصلوا لنا بعد عناء طويل ومشقة وجملة بذلناها للحواة، ونحن نأمر الشيخ وفقه الله تعالى بالتوقيع إلى حاشيته بصون ما وجد منها إلى أن ينفذ الحواة بردها إلى سللها».

فلم وقف ابن مدبّر عليها قلب الرقعة وكتب:

«أتاني أمر سيدنا الوزير ـ أدام الله نعمته وحرس مـدّته ـ بمــا أشار إليـه من أمر الحشرات، والذي اعتمد عليه في ذلك أن الطلاق يلزمه ثــلاثاً إن بــات هو أو أحــد من أولاده في الدار، والسلام».

### 737 .....

## الفطنة وشدة الذكاء

كان الخفاجي يرى رأي الشيعة الإمامية وكان قد عصى بقلعة عزاز من أعلا حلب، وكان بينه وبين أبي نصر ابن النحاس الوزير لمحمود بن صالح مودة مؤكدة، فأمر محمود أبا نصر ابن النحاس أن يكتب إلى الخفاجي كتاباً يستعطفه ويؤنسه وقال: إنه لا يؤمّن إلّا إليك ولا يثق إلّا بك، فكتب إليه كتاباً، فلما فرغ منه وكتب «إن شاء الله تعالى» شــدّد النون من إن، فلما قـرأه الخفاجي خــرج من عزاز قــاصـداً حلب، فلم كان في الطريق أعاد النظر في الكتاب، فلما رأى التشديد على النون أمسك رأس فرسه، وفكرّ في نفسه، وأن ابن النحاس لم يكتب هـذا عبثاً، فــلاح له أن أراد ﴿إِنَّ الملاَّ يأتمرون بك ليقتلوك﴾ ١٠٠.

فعاد إلى عزاز وكتب الجواب «أنا الخادم المعترف بالأنعام» وكسر الألف من «أنا» وشدُّد النون وفتحها. فلما وقف أبو نصر على ذلك سُرٌّ به وعلم أنه قصد به ﴿إنَّـا لَنَّ ندخلها أبدأ ما داموا فيها() وكتب الجواب يستصوب رأيه، فكتب إليه الخفاجي:

خفُّ من أمنتَ ولا تسركن إلى أحدِ فيها نصحتك إلَّا بعد تجريب إن كانت السترك فيهم غير وافية فيها تريد على غدر الأعاريب تمسَّكوا بوصايا اللؤم بينهم وكاد أن يندرسوها في المحاريب

واستدعى محمود بأبي نصر ابن النحاس وقال له: أنت أشرت على بتولية الخفاجي وما أعرفه إلّا منـك، ومتى لم تفرغ بـالي منه قتلتـك وألحقت بك جميـع من بينك وبينه صلة وحرمة. قال: مُرْني بأمرِ امتثله، قال: تمضي إليه وصحبتك ثلاثـون فارساً، فإذا قاربته عرَّفه بحضورك فإنه يلتقيك، فإذا حضر وسألك النزول عنده والأكـل معه فـامتنع وقـلُ له: إن حلفتـك أن لا تأكـل زاده، ولا تحضر مجلسه حتى يطيعك في الحضور عندي، وطاوله في الحديث حتى يقارب النظهر، ثم ادَّع أنك جُعْتَ وأخرج هاتين الخشكنانجتين فكلْ أنت هذه وأطعمه هذه فإذا استوفى أكلها معجّل الحضور إلىَّ فإنّ منيته فيها، ففعل ما أمره به. ولما أكلهـا الخفاجي رجـع أبو نصر إلى حلب ورجع الخفاجي إلى عزاز.

ولما استقرّ بها وجد مغصـاً شديـداً ورعدة مـزعجة، وقـال: قتلني والله أخي أبو نصر ثم أمر بالركوب خلفه ورده، ففاتهم، ووصل إلى حلب، وأصبح من الغد عند محمود فجاءه من اعزاز من أخبره أن الخفاجي في السياق ومات وحُمل إلى حلب.

سورة القصص: آية ٢٠. (1)

سورة المائدة: آية ٤. **(Y)** 

الخشكنانجة: نوع من الفطير. (4)

## لكل واحد ديناران ولك دينار واحد

روى محمد بن عون عن ابن عُيينة أن المأمون جلس فجاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين مات أخي وخلَف ستمائة دينار، فأعطاني ديناراً وقالوا: هذا نصيبك. فقال المأمون: هذا خلّف أربع بنات؟

قالت: نعم.

قال: لهن أربعيائة دينار، وخلف والدة؟

قالت: نعم.

قال: لها ماثة دينار، وخلف زوجة لها خمسة وسبعون ديناراً، بالله ألكِ إثنا عشر أَخاً؟

قالت: نعم.

قال: لكلّ واحد ديناران ولك دينار واحد.

# أتفرح بموافقة هؤلاء؟!

قال يحي بن أكثم: كنت عند المأمون، وعنده جماعة من قوّاد خراسان، وقد دعا إلى القول بخلق القرآن، فقال لهم: ما تقولون في القرآن؟

فقالوا: كان شيوخنا يقولون ما كان فيه من ذكر الجهال والبقر والخيل والحمير فهو مخلوق، وما سوى ذلك فهو غير مخلوق، فأمًّا إذْ قال أمير المؤمنين هو مخلوق فنحن نقول كلّه مخلوق.

فقلتُ للمأمون: أتفرح بموافقة هؤلاء؟!

# لم يلتقوا وهم في موضع واحد

اشتهى الشاعر أبو الهندي الصبوح () يوماً فدخل الخيّارة فـأعطى ديناراً وجعل يشرب حتى سكر ونام، وجاء قوم يسلمون عليه فوجدوه نائهاً فقالوا للخيار الحقنا به، فسقاهم حتى سكروا، وانتبه أبو الهندي فسأل عنهم فعرفه الخيار حالهم، فقال: يا هذا الآن وقت السكر والآن طاب، الحقني بهم، فسقاه حتى سكر، وانتبهوا فقالوا للخيار: ويحك هو نائم إلى الآن؟

فقال: لا، انتبه وعرّفته خبركم وسكر ونام.

فقالوا: ألحقنا به، فسقاهم حتى سكروا، ولم يزل على ذلك دأبه ثلاثة أيام، ولم يلتقوا وهم في موضع واحد.

ثم تركوا الشرب عمداً حتى أفاق فلقوه.

## بعد الشرب يرجو حسن المغفرة

قال صدقة بن ابراهيم البكري: كان الشاعر أبو الهندي ـ يشرب معنا، وكان إذا سكر يتقلّب تقلّباً قبيحاً في نومه. فكنّا كثيراً ما نشد رجله لئلاً يسقط. فسكرنا ليلة على سطح، وشددنا رجله بحبل طويل ليهتدي على القيام لبوله، فتقلّب فسقط من السطح فأمسكه الحبل، فبقي معلقاً منكساً، فأصبحنا فوجدناه ميتاً، فمررت على قره بعد حين فوجدت عليه مكتوباً("):

إجعلوا إن مت يوماً كفني ورق الكرم وقبري المعصرة الني أرجو من الله غداً بعد شرب السرّاح حُسْنَ المغفرة وكان الفتيان يجيئون إلى قبره فيشربون ويصبّون الأقداح عليه.

<sup>(</sup>١) الصبوح: شراب الصباح.

<sup>(</sup>٢) والديوانه، ص ٢٣.

### عفا عنه لجودة بلاغته

كان يزيد بن المهلب والياً على خراسان، وكان حسن الـوجه، جميـل الصورة، فانعزل عنها وتولّى قتيبة بن مسلم. وكان سمج الوجه فقيل فيه:

كانت خراسان أرصاً إذ يزيد بها وكل بابٍ من الخيرات مفتوحُ فبدّلت بعده قِرداً يطوف بها كأنما وجهه بالخلّ منضوحُ

فبلغ ذلك قتيبة فطُلب، فهرب منه، ومضى الشاعر إلى أمّ قتيبة فأخذ منها كتابـاً بالوصية به، وقدم به إليه.

فلما دخل عليه قال: بأي وجه تلقاني؟

قال: بالوجه الذي ألقى به ربّي، فإنّ إحسانه إليَّ أكثر من إحسانك إليّ ومخالفتي له أكثر من مخالفتي لك.

فضحك، وتركه.

# أخذ المال والخيل والجارية

قيل: إن فتى من ذوي النعم، قعد به دهره، وألح عليه الفقر، وكانت له جارية من أحسن الناس وجها وجمالاً، وكان يجبها حباً شديداً، وهي كذلك، فلها ضاق عليه الحال واشتد به الأمر قال لها: ما ترين ما نحن فيه من الشدّة، ورقة الحال، فإن رأيت أن أبيعك لبعض الممولين، فأتسع في ثمنك، وأنت تتمتّعين عنده، فعلت.

فقالت: والله، إن فراق روحي من جسدي، عليّ أهون من فراقك.

ثم إنه طيّب خاطـرها وخـرج بها واستشـار بعض أصحابـه أن يعرضـوا ذكرهـا لبعض التجار ليشتريها أحد منهم.

فقالوا له: إن كان ذلك لا بدّ منه، فابعثها إلى عبد الله بن معمـر، وكان عــاملًا على العراق. فحملها إليه وعرضها عليه فاستحسنها ووقعت منه موقع الإعجاب.

فقال: كم رجوت فيها؟

فقال: أربعين ألفاً.

فدفع له ثمنها، وعشرة آلاف لنفقته وعشرة رؤوس خيل وقال له: هـل رضيت بذلك؟

قال: نعم! وسّع الله عليك ورضي عنك.

فأمر عبـد الله أن تدخـل الجاريـة إلى داره ويكرم مثـواها. فـأمسكت الجـاريـة بجانب السرير وجعلت تقول:

ولم يبقَ في كفيَّ غير التفكّر أقلل فقد بان الحبيب أو اكثرى ولم تجدى بدأ من الصبر فاصبرى

هنيئاً لك المال الذي قد أخذته أقسول لمنفسي وهمي في كسربساتهما إذا لم يكن في الأمر عندك حيلةً

فلما سمع الفتي ذلك، بكي حتى ارتفع نحيبه، ثم قال:

لـولا قعود الـدهـر عنـك فلم يكن يفرّقنا شيء سـوى الموت فـاصبري أروح بهم من فرافك مُؤلم أناجي به قلباً قليل التصبر عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلّا أن يشاء ابن معمسر

فقال عبد الله بن معمر: قد شئت. خُذها، وخذ المال الذي صار إليك.

فأخذ الفتي المال، والخيل، والجارية، وانصرف داعياً لـ على فعله الجميل و إحسانه.

### 

### عرفها من رائحة طيبها

كتب كمال الدين الشهرزوري قصة إلى المستنجد بالله يـوسف بن محمد لمـا قدم إلى بغداد رسولًا من قبل نور الدين ابن زنكي .

يقال إن ليلته حانت من ابنة عمه، فلما توجه إليها وجد في طريقه بعض حجرات جواريه مفتوح الباب، فدخل إليها، فقالت له الجارية: امض إلى ابنة عمك فإني أخاف أن تعلم بنا فلا آمن شرّها، فقال: في ساقها خلخال إذا جاءت عرفت بها. فمضت إليها جارية ووشت بالحال، فرفعت خلخالها إلى أعالي ساقها وقصدت المقصورة ففاحت روائح الطيب فنمّ ذلك عليها، فخرج من المقصورة من الباب الآخر وقال:

استكتمت خلخالها ومشت تحت الظلام به في انطقا حتى إذا هبّت نسيم صبا ملا العبير بنشرها الطُّرُقا

## ومن الغباوة ما يُضحك

قال الأصمعى:

كانت امرأة موسرة بالكوفة وكانت لها على الناس ديون بالسّواد، فاستعانت بابن عبدل (١) في دينها وقالت له: إنّي امرأة ليس لي زوج، وجعلت تعرض بـأنها تزوجه نفسها. فقام ابن عبدل في دينها حتى اقتضاه. فلما طالبها بالوفاء كتبتْ إليه:

سيخطئك النبي حاولت مني فقطع وصل حبلك من حبالي كما أخطأت معروف بن بشر وكنت تعدد ذلك رأس مال

قال: وكان ابن عبدل أق ابن بشر بالكوفة فسأله، فقال له: أخسائة أحبُ إليك الآن عاجلة أم ألف في قابل ٢٠٠؟

قال: ألف في قابل؟

فلما أتاه قال له: ألف أحبُّ إليك أم ألفان في قابل؟

قال: ألفان في قابل.

فلم يزل ذلك دأبه حتى مات ابن بشر وما أعطاه شيئاً.

<sup>(</sup>١) ابن عبدل الأسدي: صاحب نوادر، كان أعرج أحدب، من الشعراء المجيدين، هجّاء خبيث اللسان.

<sup>(</sup>٢) قابل: أي في المام القادم.

### أفحمه

قال عاصم بن الحدثان:

كان ابن عبدل الأسدي أعرج أحدب، وكان من أطيب الناس وأملحهم. فلقيه صاحب العَسَس ليلةً وهو سكران محمول في محفّة (١) فقال له: من أنت؟

فقال له؛ يـا بغيض أنت أعرف بي من أن تسـألني من أنا، فـاذهب إلى شغلك فإنك تعلم أن اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة يحمولين في محفّة.

فضحك الرجل كثيراً وانصرف عنه.

### ..... 707 <u>.....</u>

# اليوم الذي غاب عنه عذَّاله

حدّث ابن مخارق قال:

واعد العرجي الشاعر المشهور محبوبته عند شِعبٍ أن من شعاب عرج الطائف إذا نزل رجالها يوم الجمعة إلى مسجد الطائف.

فجاءت على أتانٍ<sup>٣</sup> لها ومعها جارية لها، وجاء العرجي عـلى حمار، ومعـه غلام له؛ فواقع<sup>(١)</sup> المرأة، وواقع الغلام الجارية، ونزا<sup>(١)</sup> الح<sub>م</sub>ار على الأتان.

فقال العرجي: هذا يوم قد غاب عذَّاله.

\*

<sup>(</sup>١) المحفة: مركب كالهودج تُحمل عليه العروس.

<sup>(</sup>٢) الشُّعب: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٣) الأتان: أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٤) واقع: جامع.

<sup>(</sup>٥) النزو للحيوان كالمجامعة للإنسان.

# أريحيّة عمر بن عبد العزيز والعرجي

روى محمد بن مزيد عن بعضهم قال:

إن العرجي الشاعر كان غازياً، فأصابت الناس مجاعة، فقال للتجّار: اعطوا الناس وعليَّ ما تُعطُون، فلم يزل يُعطيهم ويُطعم الناس حتى أخصبوا(١) فبلغ ذلك عشرين ألف دينار، فألزمها العرجي نفسه.

وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز فقال: بيت المال أحقّ بهذا، فقضى التجار ذلك المال من بيت المال.

### ez YOA maaaa

## بخل الحطيئة

أخبر أبو عبيدة والمدائني قالا :

أى رجل الحطيئة وهو في غنم لـه فقال لـه: يا صـاحب الغنم، فرفـع الحطيئة العصا وقال: إنها عجراء من سَلَم().

فقال الرجل: إن ضيف.

فقال: للضيوف أعددتها. فانصرف عنه.

وقيل: إنَّ الرجل قال له: السلام عليكم. فقال له: عجراء من سَلَم. فقال: السلام عليكم.

فقال أعددتها للطرّاق<sup>(۱)</sup>. فأعاد السلام فقال له: إن شئت قمتُ بها إليك، فانصرف الرجل.

<sup>(</sup>١) أخصبوا: كانت السنة عندهم خصبة، أمرعوا.

<sup>(</sup>٢) عجراء من سلم: أي عصا قاسية من عود السلم، وهو نوع من الشجر القاسي.

<sup>(</sup>٣) الطرَّاق: جمع طارق، وهو الزائر.

# لو كان خواماً لوجدت ما أتقوَّت به

قيل: أشرف المأمون يوماً من قصره فرأى رجلًا وفي يده فحمة، وهو يكتب بهـا على حائط القص .

فقال المأمون لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب وائتنی به .

فنزل الغلام فأدركه، وقبض على يده، وقرأ ما كتب فإذا هو:

يا قصر، جمّع فيك الشؤم واللّوم حتى يعشش في أرجائك البومُ أكبون أول، من ينبعناك مرغبومُ

يــوم يعشّش فيـك البــوم من فــرحي

فقال له: أجب أمير المؤمنين.

فقال: سألتك بالله لا تذهب بي إليه.

قال: إنه براك.

فلما مثُل بين يديه، قال الغلام: وجدته قد كتب كذا وكذا، وذكر البيتين.

فقال المأمون: ويلك!! ما حملك على هذا؟

فقال الرجل: يا أمر المؤمنين، إنه لم يخفّ عنك ما حواه هـذا القصر من خزائن الأموال والحلى والحُلل والطعام والشراب والفُرُش والجواري والخدم. فمررت عليه وأنا في غاية من سوء الحال من الجوع والعطش، ولي يومان ما استطعتم فيهما بـطعام ولا شراب، فوقفت ساعة وفكّرت في نفسي وقلت: هذا القصر عامر، وأنا جائع، فلا فائدة له، فلو كان خرابًا ومررت به على تلك الحالة لم أعـدم رخامـةً أو خشبةً أو مسهاراً أبيعه وأتقوّت بثمنه. أوَ ما علم أمير المؤمنين ـ اعزّه الله ـ أنه قيل:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرى المسيب ولا حظ تمنى زوالها وما ذاك عن بغض ولا عن كسراهم ولكن يسرى نفعه بانتقالها

> فقال المأمون: يا غلام، أعطه ألف دينار، وأطعمه، واسقه، وقال له: يا هذا هي لك في كل سنة ما دام قصرنا عامراً بنا.

# استحالت القصيدة جوهرأ

قال الأصمعى:

دخل نُصيب الشاعر على يزيد بن عبد الملك ذات يوم، فأنشده قصيدةً امتدحه بها، فطرب لها يزيد واستحسنها، فقال له: أحسنت يا نُصيب! سلني ما شئت.

فقال: يُدك يا أمير المؤمنين بالعطاء أبسط من لساني بالمسألة.

فأمر به فَمُلىء فمه جوهراً، فلم يزل به غنياً حتى مات.

# أهل العشق «صحيح مساكين»

قال العتبي:

دخل نصيب الشاعر المشهور على عبد العزيز بن مروان، فقال لـه عبد العـزيز، وقد طال الحديث بينهما: هل عشقت قطّ؟

قال: نعم، أُمَّةُ لبني مُدلج.

قال: فكنت تصنع ماذا؟

قال: كانوا يحرسونها مني، فكنت أقنع أن أراها في الطريق وأشـير إليها بعيني أو حاجبي وفيها أقول:

أخالسها التسليم إنْ لم تسلّم مدامعها خوفاً ولم تتكلّم جيع حياة العاشقين بدرهم

وقسفت لهما كسيمها غمرُ لسعملَني ولمّا رأتسني والسوشساة تحسدَرتُ مساكين أهمل العشق ما كنت أشتري

فقال عبد العزيز: ويحك! فها فعلت؟

قال: بيعت فأولدها سيدها.

قال: فهل في نفسك منها شيء؟

قال: نعم، بقايا أحزان.

## نتحابب. . . فهمنا، لكن ما دخل الدراهم؟!

قال ابن مودود:

كان الدارمي المكيّ شاعراً ظريفاً وكانت متفتيات أهل مكة لا يطيب لهنّ متنزّه إلّا بالدارمي. فاجتمع جماعة منهنّ في متنزّه لهنّ، وفيهنّ صديقة له، وكلّ واحدة منهنّ قد واعدت هواها أن فخرجن حتى أتين الجحفة وهو معهنّ. فقال بعضهنّ لبعض: كيف لنا أن نخلو مع هؤلاء الرجال من الدارمي؟ فإنّا إن فعلنا قطّعنا في الأرض أن قالت لهنّ صاحبته: أنا أكفيكنة أ

قلن: إنَّا نريد ألَّا يلومنا.

قالت: عليَّ أن ينصرف حامداً، وكان أبخل الناس، فأتتهُ فقالت: يـا دارمي، إنَّا قد تَفِلْنا<sup>ن،</sup> فاجلُبُ لنا مسكاً وطيباً.

قال: نعم هوذا. . آق ســوق الجحفة آتيكنّ منهــا بمسكٍ وطيب، فــأق المكارين فاكترى(٢) حماراً فصار عليه إلى مكة وهو يقول:

> أنا بالله ذي السعر وبالركن والمسخرة من السلائي يُسردنَ السطي سبِ في اليُسر وفي المُسرة وما أقوى على هذا ولوكنتُ على البصرة

> > فمكث النسوة ما شئن ولم يعد.

ثم قدم مرّة من مكة فلقيته صاحبته ليلةً في الطواف، فأخرجته إلى ناحية المسجد وجعلت تعاتبه على ذهابه ويعاتبها إلى أن قالت له: يا دارمي بحق هذه

 <sup>(</sup>١) متفتّيات: الفتيات اللواتي بلغنَ سن المراهقة فمُنِعنَ من اللعب مع الصبيان وأرغمنَ على المكوث في خدورهنّ.

<sup>(</sup>٢) واعدت هواها: واعدت من تهواه وتحبه.

<sup>(</sup>٣) الجحفة: قرية بطريق المدينة.

 <sup>(</sup>٤) قطعنا في الأرض: أي يكشف أسرارنا ويذيع خبرنا.

<sup>(</sup>٥) تغلنا: تغيرت رائحتنا.

<sup>(</sup>٦) اکتری: استأجر.

الكعبة أتحبني؟ فقال: نعم. فبربّكِ أتحبّينني؟ قالت: نعم. قال: فيا لك الخبر فأنتِ تحبيني وأنا أحبك فها دخل الدراهم بيننا؟!

### 77° ····

## الأمين يركب ظهره

قال الحسين بن يحى:

قال لي الحسين بن الضحّاك: شربنا يوماً مع الخليفة الأمين في بستان، فسقانا على الرّيق، وجلد بنا في الشرب، وتحرّز من أن نذوق شيئاً. فاشتد الأمر عليّ، وقمت لأبوّل، فأعطيتُ خادماً من الخدم ألف درهم على أن يجعل لي تحت شجرةٍ أومأت إليها رقاقةً فيها لحم، فأخذ الألف وفعل ذلك. ووثب محمد الأمين فقال: من يكون منكم حماري؟ فكل واحدٍ منهم قال له: أنا، لأنه كان يركب الواحد منا عبثاً ثم يصله.

ثم قال: يا حسين، أنت أضلع القوم. فركبني وجعل يطوف وأنا أعدل ابه عن الشجرة وهو يمر بي إليها حتى صار تحتها. فرأى الرقاقة فطأطأ فأخذها فأكلها على ظهري وقال: هذه جُعلت لبعضكم، ثم رجع إلى مجلسه وما وصلني بشيء. فقلت لأصحابي: أنا أشقى الناس، ركب ظهري وذهب ألف درهم مني وفاتني ما يُسك رمقي ولم يصلني كعادتي، ما أنا إلا كها قال الشاعر:

ومطعم الصيد يوم الصيد مطعمه أنَّى توجَّه والمحروم محروم

### 377 c.....

# ليسمع الأمير حُجّه ولده دُلامة!!

عندما حجّت الخيـزران ـ زوجة المهـدي ـ صاح بهـا أبو دلامـة الشاعـر المشهور بالنوادر والطرائف قالت: سَلوهُ ما أمره. فقالوا له: ما أمرك؟

<sup>(</sup>١) أضلع القوم: أشدّهم وأقواهم أضلاعاً.

<sup>(</sup>٢) أعدل: أميل وأحيد.

<sup>(</sup>٣) طأطأ: نكس.

قال: فإبراهيم الإمام؟

قلت: بحرفة اسمه قتله مروان في حرّان. وأزيدك يا أمير المؤمنين: إبراهيم بن الحوليد خُلع، وإبراهيم بن عبد الله بن حسن قُتل، وعمه إبراهيم بن حسن سقط عليه السجن فهات، وما رأيت والله أحداً يُسمّى بهذا الاسم إلاّ قُتل أن نُكب أو رأيته مضروباً أو مقذوفاً() أو مظلوماً.

ثم ما انقضى الكلام حتى سمعت ملاحاً يصيح بآخر: مُدّ يـا ابراهيم يـا عاضً بظر أُمّه () مدّ.

فقلت له: أبقيَ لك شيء بعد هذا! ليس والله في الدنيا اسم أشــأم من ابراهيم والسلام. فضحك والله حتى أشفقت عليه.

### ...... 777

# ولدي بين رجلين: مطيع لله وعاصٍ له

عن العتبي عن أبيه قال:

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع ولده حوله، فلمّا رآهم استعبر وبكى ثم قال: بأبي وأمي من خلّفتهم بعدي فقراء! فقال له مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، فتعقّب فعلك وأغنهم، فها يمنعك أحد في حياتك ولا يرتجعه الوالي بعدك. فنظر إليه نظر مُغضب متعجّبِ فقال: يا مسلمة، منعتهم إياه في حياتي وأشقى به بعد وفاتي! إن ولدي بين رجلين: إمّا مطيع الله فالله مصلح له شأنه ورازقه ما يكفيه، أو عاص له فها كنتُ لأعينه على معصيته.

يا مسلمة، إني حضرتُ أباك لما دُفن فحملتني عيني عند قبره فرأيته قد أفضى إلى أمرٍ من أمر الله راعني وهالني، فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن وليتُ، وقد اجتهدت في ذلك طول حياتي، وأرجو أن أفضي إلى عفو الله وغفرانه.

قال مسلمة: فلما دُفن حضرت دفنه، فلما فرغ من شأنه حتى حملتْني عيني، فرأيته فيها يرى النائم وهو في روضةٍ خضراء نضرة فيحاء وأنهارٍ مطّردة وعليه ثيـاب

<sup>(</sup>١) مقذوفاً: مشتوماً.

<sup>(</sup>٢) سبُّ كان يجري على أنسنة العرب قديماً.

# ذعرتم الفتى؟!

سئل الأحنف بن قيس عن الحلم ما هو فقال: هو الذل مع الصبر. وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه: إني لأجد ما تجدون، ولكني صبور. وكان يقول: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري، لأنه قَتَلَ ابن أخ له بعض بنيه فأتي بالقاتل مكتوفاً يقاد إليه، فقال: ذَعَرتم الفتي، ثم أقبل على الفتي فقال: يا بني، بئس ما صنعت: نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت بقومك؛ خلوا سبيله، واحملوا إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة. ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وَجُهُه.

## طاوس بن كيسان والمرأة الماجنة

قالت امرأة ماجنة: ما بقي أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له فقال: إذا كان وقت كذا فتعالى، فجئت ذلك الـوقت فذهب بي إلى المسجـد الحرام فقـال: اضطجعى، فقلت: ها هنا؟ فقال: الذي يرانا هنا يرانا ثَمَّ.

### ...... ۲۲٤ .....

# أبو الأسود الدؤلي واضع علم النّحو

قيل إنّ أبا الأسود الدؤلي كان يعلِّم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراقين يومئذ، فجاءه يوماً وقال له: أصلح الله الأمير، إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم؟ قال: لا، قال: فجاء رجل إلى زياد وقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنون!! ادعوا لي أبا الأسود، فلما حضر قال: ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم.

وقيل: إنه دخل بيته يــوماً فقــال له بعض بنــاته: يــا أبتِ، ما أحسَنُ السـماءِ،

فقال: يا بنية نجومُها، فقالت: إني لم أرد أي شيء منها أحسن، إنما تعجبت من حسنها، فقال: إذن فقولي ما أحسَنَ السهاء، وحينئذ وضع النحو.

### ...... ٣٣٥ ....

# حِلمُ معن بن زائدة

دخل أعرابي يوماً بلا استئذان على معن بن زائدة أيام إمارته وابتدره بقوله: أتذكر إذ لحافك جلد البعير فقال معن: نعم أذكر ذلك ولا أنساه.

فقال الأعرابي:

فسبحان اللذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير قال: سبحانه على كل حال. فقال:

فلست مسلّماً إن عشت دهراً على معنٍ بستسليم الأمرر قال: السلام سنة تأتي بها كيف شئت، فقال:

أمير يسأكل الفالوذ سراً ويطعم ضيف خبر الشعير قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ونطعم ما نشاء. فقال:

سأرحل عن بلادٍ أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال: إن جاورتنا فمرحباً بك، وإن رحلتَ عنّا فمصحوب بالسلامة. فقال: فَجُدْ لي يا ابن ناقصةٍ بشيءٍ فإنّ قد عزمت على المسير قال: أعطوه ألف درهم. فقال:

قسليل ما أتسبت به وإنّى الأطمع منك بالمال الكشير قال: أعطوه ألفاً آخر.

فتقدم الأعرابي يقبّل الأرض بين يديه وقال: ما جئتك والله أيها الأمير إلّا مختبراً

حِلمك لما اشتهر عنك، فألفيت فيك من الحلم ما لو قُسّم على أهل الأرض لكفاهم جيعاً.

سألتُ الله أن يبقيك ذخراً في البرية من نظير قال معن: أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على مديحنا أربعة.

## الحجاج والشيخ

حُكي ان الحجاج خرج في بعض الأيام للتنزّه، فصرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فلقي شيخاً من بني عجل، فقال له: من أين أنت يا شيخ؟

قال: من هذه القرية.

قال: ما رأيك بحكام البلاد؟

قال: كلُّهم أشرار يظلمون الناس ويختلسون أموالهم.

قال: وما قولك في الحجاج؟

قال: هذا أنجسهم، سوَّد الله وجهه ووجه من استعمله على هذه البلاد.

فقال الحجاج: أتعرف من أنا؟

قال: لا والله!

قال: أنا الحجاج.

قال: أنا فداك، وأنت أتعرف من أنا؟

قال: لا.

قال: أنا زيد بن عامر مجنون بني عجل أُصْرَعُ في كل يوم مرّة في مثل هذه الساعة.

فضحك الحجاج وأحسن إليه.

بيض، فأقبل عليَّ فقال؛ يا مسلمة، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا أو نحوه، فإنَّ الحكاية تزيد أو تنقص.

### ••••• Y7Y •••••

## طرب فرمى بنفسه في الفرات

قال ابن كناسة:

اصطحب شيخ مع شباب في سفينة في الفرات ومعهم مغنية. فلمّا صاروا في بعض الطريق قالوا للشيخ: معنا جارية لبعضنا وهي مغنية، فأحببنا أن نسمع غناءها فهبناك، فإن أذنت لنا فعلنا. قال: أنا أصعد إلى طلل() السفينة، فاصنعوا أنتم ما شئتم. وأخذت الجارية عودها فغنّت:

حتى إذا الصبح بدا ضوؤه وغابت الجوزاء والمرزم أقبلت والوطء حفي كما ينساب من مكمنه الأرقم

فطرب الشيخ وصاح ثم رمى بنفسه بثيابه في الفرات، وجعل يغوص في الفرات ويطفو ويقول: أنا الأرقم! أنا الأرقم! فألقوا أنفسهم خلفه، فبعد لأي ما استخرجوه وقالوا له: يا شيخ، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إليكم عني ! فإني والله أعرف من معاني الشعر ما لا تعرفون.

وقال اسهاعيل في خبره: فقلت له: ما أصابك؟

فقـال: دبّ شيء من قدمي إلى رأسي كـدبيب النمل ونــزل في رأسي مثله. فلمّا وردا على قلبي لم أعقل ما عملت.

(١) طلل السفينة: أعلاها.

# من أجوبة الأذكياء

قال المتوكل للشاعر أبي العيناء المشهور بنوادره ولطائفه: ما أشدّ ما مرَّ عليك في ذهاب بصرك؟

قال: فوت رؤيتك، يا أمير المؤمنين.

فاستحسن هذا منه، وأمر له بجائزة حسنة.

وغاب أبو العيناء عن المتوكل مدّة ثم دخل عليه، فقال له: ما أقعدك عنّا يا
 أبا العيناء؟

قال: سُرق حماري يا أمير المؤمنين.

قال: كيف سررق؟

قال: والله ما كنت مع اللصّ فأعرف كيف سرقه.

قال: فها منعك أن تزورنا على غيره؟

قال: ثلاثة أشياء.

قال: ما هُنُ؟

قال: قلَّة يساري(١٠)، ومنَّة العواري(١٠)، وذلة المكاري(١٠).

وقيل لأبي العيناء: ما بال الحمير إذا أحسّت بالرجوع إلى مرابطها، والقرب من دور أهلها، أسرعت المشي إلا حمارك، إذا قرب من دارك تخابث في المشي ؟؟
 قال: لعلمه بسوء المنقل.

•

<sup>(</sup>١) اليسار: السعة.

<sup>(</sup>۲) العوارى: مفرد عارية، وهو الذي يعيرك ماله.

<sup>(</sup>٣) الكارى: ما يكرى لأجل بثمن.

# الإبل الأدم ورعاتها

وفدت ليلي الأخيليّة على الحاج بن يوسف، فلما دخلت عليه قال لها:

يا ليلى: أنشدينا من شعرك. فأنشدته ما اختارت، وهو يستزيدها. فلمّا قضت إنشادها قال محصن الفقعسي وكان جالساً عند الحجاج: مَنْ هذا الذي مدحته هذه المرأة بهذه الأبيات؟ وأظنّها كاذبة.

فنظرت إليه وقالت: أيها الأمـير، إن هذا الـرجل المعـترض لو رأى ثــوب الذي مدحتُهُ لسرَّه أن لا تكون في بيته عذراء إلاّ وهي منه حامل.

فقال الحجاج: هذا الجواب الذي كنت غنيًّا عنه.

ثم قال لها: يا ليلى، سلي حاجتكِ. فأنشدت:

إذا ورد الحبجاج أرضاً مريضة تتبّع أقصى دائسها فسفاها شفاها شفاها من الداء العياء الذي بها غلام إذا هزّ القناة تباهي

فقال لها: لا تقولي «غُلام» قولي «هُمام».

ثم قال لها: قد أمرنا لك بعشرين، أترضين؟

قالت: زِدْ، فمثلك مَنْ زاد.

قالت: أربعين.

قالت: زد فمثلك مَنُ زاد.

قال: مائة، واعلمي انها غنم.

قالت: معاذ الله، أنت أجود جوداً، وأعظم مجداً وأورى زنداً.

قال: فها هي؟ ويحك!

قالت: أُدْماً ١٠٠.

فجعلها إبلاً إناثاً.

قالت: ورعاتها.

قال: ورعاتها.

<sup>(</sup>١) الأدم: هي البِيضُ من الإبل، وهي أكرمها وأجلها.

# إنهم بقر

حدّث عثمان الوراق قال:

رأيت العتّابي الشاعر العباسي يـأكل خبـزاً على الـطريق بباب الشـام فقلت له: ويحك، أما تستحى؟

فقال لي: أرأيت لوكنّا في دارٍ فيها بقر، كنت تستحي وتحتشم أن تأكـل وهي تراك؟

فقال: لا.

قال: فاصبرْ حتى أعلمك أنهم بقر.

فقـام فوعظ وقصَّ ودعـا، حتى كثر الـزحام عليـه، ثم قال لهم: روى لنـا غـيرُ واحد، أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار.

فها بقي واحد إلا وأخرج لسانه يومى، بـه نحو أرنبـة أنفه ويقـدّره حتى يبلغ أم لا. فلما تفرّقوا، قال لي العتّابي: أَلَمْ أُخبرك أنهم بقر؟!

### فضيلة عبيد الله بن زياد

قال أبو عبيدة:

إن عبيد الله بن زياد استعمل حارثة بن بدر على نيسابور، فغاب عنه أشهراً قليلة ثم قدم فدخل عليه، فقال له: ما جاء بك ولم أكتب إليك؟

قال: استوفيت خراجك وجئت به وليس لي بها عمل، فها مقامي؟

قال: أو بذلك أمرتك؟ ارجع فاردد عليهم الخراج وحمده على دفعات حتى تنقضي السنة وقد فرغت من ذلك، فإنه أرفق بالرعية وبك، واحمدر أن تحملهم على بيع غلاتهم ومواشيهم ولا التعنيف عليهم.

فرجع فرد الخراج عليهم، وأقام يستخرجه منهم على دفعات حتى مضت السنة.

# لم يَنَمْ من فزع «بَوْزَع»

عن حماد عن أبيه قال:

كان جعفر بن أبي جعفر المنصور المعروف بابن الكرديّة يستخف الشاعر الظريف مطيع بن إياس، وكان منقطعاً إليه وله منه منزلة حسنة. فذكر له مطيع بن إياس حماداً الراوية، وكان مطّرحاً مجفواً في أيامهم. فقال له: دعني فإن دولتي كانت في بني أُميّة وما لي عند هؤلاء خير. فأبي مطيع إلّا الذهاب به إليه. فاستعار سواداً وسيفاً، ثم أتاه فدخل على جعفر فسلّم عليه وجلس. وفقال له جعفر. أنشدني.

فقال: لمن أيّها الأمير.

قال: لجرير.

قال حمَّاد: فسلخ الله شعره أجمع من قلبي إلَّا قوله:

بان الخليط برامتين فودّعوا

فاندفعت أنشده إيّاه حتى بلغت إلى قوله:

وتقوع بـوزع قــد دببت عـلى العصـا هــلاً هــزئــتِ بــغــيرنــا يــا بــوزع قال حمّاد: فقال لي جعفر: أعِدْ هذا البيت أعِدْ. فأعدته.

فقال: إيش هو بَوْزَعُ؟

قلت: اسم امرأة.

قـال: امـرأة إسمهـا بـوزع!! هـو بـريء من الله ورســولـه ومن العبــاس بن عبد المطلب إن كانت بوزع إلا غولاً من الغيلان! تركتني والله يا هــذا لا أنام الليــل من فزع بوزع!! يا غلمان، قفاه.

قال: فصُفعت والله حتى لم أدرِ أين أنا.

ثم قال: جرّوا برجله، فجروا برجلي حتى أُخرِجت من بين يديه وقد تخرق() السواد وانكسر جفن السيف ولقيت شراً عظيماً مما جرى من ذلك.

 <sup>(</sup>١) تخرق: تمزّق خرقاً.

وكان أغلظ من ذلك على غرامتي السواد والسيف. فلمَّا انصرف إلىَّ مطيع جعل يتوجَع لى فقلت له: ألم أخبرك أني لا أصيب منهم خيراً وأن حظي قد مضى مع من مضى من بني أُميّة!

## وقتها كان مريضاً

كانت صفية بنت عبد المطّلب في فارع (۱) يوم الخندق. قالت: وكان حسّان بن ثابت معنا فيه والنساء والصبيان. قالت: فمرّ بنا رجل من اليهود فجعل يُطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله (ص) ليس بيننا وبينهم أحد يدافع عنّا، ورسول الله والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصر فوا إلينا عنهم إذ أتانا آتٍ. قالت: فقلت: يا حسّان إن هذا اليه ودي كها ترى يطيف بالحصن ويتجسّس، وإني والله ما آمنه أن يدلّ على عوراتنا مَنْ وراءنا من يهود، وقد شُغل عنا رسول الله (ص) وأصحابه، فانزلْ إليه فاقتله.

فقال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطّلب! لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا.

قالت: فلما قال ذلك ولم أرَ عنده شيئاً احتجزتُ ثم أخذتُ عموداً ثم نزلُت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغتُ منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسّان، انزل إليه فاسلُبْهُ فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل.

قال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطّلب.

# الفرق كبير جداً ولا يقاس

ذكر المدائني أنه كان بين عمر بن عبد العزيز وبين يعقوب بن سلمة وأخيه عبد الله كلام، فأغلظ يعقوب لعمر في الكلام فقال له عمر: اسكت فإنك ابن

<sup>(</sup>١) فارع: حض حسَّان بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) احتجزت : شد دُت الثوب على وسطي .

أعرابية جافية. فقـال عقيل لعمـر: لعن الله شرّ الثلاثـة، مني ومنك ومنـه! فغضب عمر، فقال له صخير بن أبي الجهم: آمين. فهو والله أيهـا الأمير شرّ الشلائة. فقـال عمر: والله إني لأراك لو سألته عن آيةٍ من كتاب الله ما قرأها.

فقال: بلى والله إنى لقارىء لأية وآيات.

فقال: فاقرأ، فقرأ، إنّا بعثنا نوحاً إلى قومه، فقال له عمر: قد أعلمتك أنك لا تحسن. ليس هكذا قال الله.

قال: فكيف قال؟

قال: ﴿إِنَّا أُرسلنا نُوحاً ﴾(١).

فقال: وما الفرق بين وأرسلنا، و وبعثنا،؟!

## فضيلة ابنة الدؤلي

دخـل أبو الأسعود الدؤلي إلى ابنتـه بالبصرة فقـالت له: يـا أبتِ ما أشـدُّ الحرّ! (رفعتْ أشدّ. (رفعتْ أشدّ.

فقال لها: شهر صَفَر.

فقالت: يا أبتِ إنما أخبرتك ولم أسألك.

فأتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، ذهبتُ لغة العرب لمَّا خالطت العجم، وأوشك أن تطاول عليها زمان أن تضمحل، فقال له: وما ذلك؟ فأخبره خبر ابنته، فأمره فاشترى صحفاً بدرهم وأملى عليه:

الكلام كلّه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جماء لمعنى (وهذا القـول أول كتاب سيبويه) ثم رسم أصول النحو كلها، فنقلها النحويون وفرّعوها.

قال أبو الفرج الأصفهاني: هذا حفظته عن أبي جعفر وأنا حديث السن فكتبتـه من حفظي، واللفظ يزيد أو ينقص وهذا معناه.

<sup>(</sup>١) سورة نوح: الآية أو تمامها: ﴿إِنَّا أُرسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه أَنْ انْذُر قَـومَكُ مِنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيهِم عَـذَابِ أَلِيمِ﴾.

### ذكاء الإمام مالك

كتب بعض علماء الإمام مالك للامام الشافعي:

يا إمام، لي خالة، وأنا خالها، ولي عمّة وأنا عمّها. فأما التي أنـا عمَّ لها، فـإن أبي أُمُّهُ أُمُّها أبو أخي، وأخوها أبي على سنّة قد جرى رسمها.

وأمّا التي أنا خال لها فإن أبو الأم جدّ لها، ولسنا مجوساً ولا مشركين، بـل سنة الحق نأتيها. فأين الإمام الذي عنده فنون التناكح أو علمها يبّن لنـا كيف أنسابنـا؟ ومن أين كان كذا حكمها؟

فكتب إليه الإمام: القائل لهذه المسألة تزوجتْ جدته لأبيه يعني أم أبيه بـأخيه لأمّه، وتزوجت أُخته لأبيه بأبي أمّه وأولدهما بنت ابن.

فبنتُ جدَّته عمَّته، وهو عمّها، وبنت أُخته خالته وهو خالها.

### الفرض وتوابعه

وكتب بعض علماء الإمام مالك: يا إمام، ما تقول في الفرض، وفرض الفرض، وصلاة للفرض، وصلاة تركها فرض، وصلاة بين السهاء والأرض، وصلاة في السهاء والأرض؟

فكتب الإمام: أمّا قول القائل: الفرض فهو الخمس صلوات، وفرض الفرض فهو الوضوء، وأمّا قوله ما يتمّ به الفرض فهو الصلاة على رسول الله (ص). وأما قوله: صلاة لا فرض: فهي صلاة الصغير قبل البلوغ، وأما الصلاة التي تركها فرض: فهي صلاة السكران. وأمّا الصلاة التي بالطول والعرض: فهي صلاة «يونس» في بطن الحوت.

وأما الصلاة التي بين السهاء والأرض فهي صلاة سليهان عليه السلام.

وأمَّا الصلاة التي في السهاء والأرض فهي صلاة رسول الله (ص) ليلة المعراج.

4

# حُسن التبعُّل يعدل كل شيء

وفدت أسهاء بنت يزيد على النبي (ص) فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنه ليس في شرق البلاد وغربها امرأة إلا وهي مثل رأبي. إن الله تعالى بعثك إلى السرجال والنساء فآمنًا بك وبإلهك الذي بعثك، وإنّا معشر النساء محصورات مقصورات قوّامات بيوتكم وحاملات أولادكم وحافظات أموالكم وخوالفكم في سفركم، وممرّضاتكم في الحضر. وإنكم معشر الرجال فُضّلتم علينا بالجُمَع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج والعمرة. وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإنكم إذا خرجتم حجّاجاً ومجاهدين وتجاراً ومسافرين حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم ثم غزلنا لكم الأثواب وجمعنا لكم السطعام أفشارككم في الأجريا رسول الله؟؟

فأقبل النبي (ص) على أصحابه وقال لهم: هل سمعتم مقالة امرأة قد أحسن من مقالتها في حسن مساءلتها عن أمر دينها؟

ثم أقبل عليها فقال: ارجعي أيتها المرأة فاخبري مَنْ وراءكِ من النساء أن حُسن تبعُّل إحداكنَّ لزوجها واجتنابها سخطه، واتباعها مرضاته يعـدل ذلك كلّه فجعلت المرأة تكبّر وتهلّل استبشاراً.

# كنّا أسراك فصرنا ضيوفك

قدم إلى معن بن زائدة أسرى فعرضهم على السيف، فقام إليه رجل وقال: أيها الأمير نحن أسراك ونحن جياع من أثر الطريق، فإن رأيت أن تطعمنا فلك بذلك أجر.

فأمر باطعامهم فأحضرت إليهم الموائد فاجتمعوا وأكلوا، ومعن ينظر إليهم، فلمّ فرغوا قام رجل منهم وقال: أيها الأمير، كنّا أسراك فصرنا ضيوفك فانظر ما يصنع مثلك بأضيافه فعفا عنهم وأطلقهم.

# وزراء فرعون كانوا خيراً من وزرائه

لًا ولي الحجاج بن يوسف قال: عليَّ بالمرأة الحروريّـة(١). فلما حضرت قال لهـا: أنت بالأمس في وقعة ابن الزبير تحرّضين الناس على قتل رجالي ونهب أموالي.

قالت: قد كان ذلك.

فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال لهم: ما ترون فيها؟

قالوا: عجلُّ قتلها.

فضحكت فاغتاظ لذلك وقال لها: ما أضحكك؟

قالت: إن وزراء فرعون كانوا خيراً من وزرائك هؤلاء.

فالتفت إليهم الحجاج فرآهم خجلوا.

فقال لها: كنف ذلك؟

قالت: لأنه لمّا استشارهم في قتل موسى ﴿قالوا: أَرْجِهُ وأَخاهُ﴾ (٢). «يعني انــظرهُ إلى وقت آخر» وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي.

فضحك الحجاج، ثم أمر لها بعطاء وأطلقها وأعجبه مقالتها.

## هل بقى أحد

عن بعض آل نوبخت قال:

كان أبي وعبد الله بن أبي سهل وجماعة من آل نوبخت وغيرهم وقوفاً بكناسة الدواب في الجانب الغربي من بغداد يتحدثون، فإنهم لكذلك إذ أقبل مخارق على حمار أسود وعليه قميص رقيق ورداء مسهم ".

قال: فيم كنتم؟

الحرورية: أي التي من الخوارج.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية ١١١.

<sup>(</sup>٣) مسهم: فيه صور السهام.

فأخبروه .

فقال: دعوني من وسواسكم هذا، أي شيء لي عليكم إن رميت بنفسي بين قبرين من هذه القبور وغطيت وجهي وغنيت صوتاً، فلم يبق أحد بهذه الكناسة ولا في الطريق من مشتر ولا بائع ولا صادرٍ ولا واردٍ إلاّ ترك عمله وتقرّب مني واتبع صوتي؟ فقال له عبد الله: إني لأحب أن أرى هذا فقل ما شئت، فقال: فرسك الأشقر الذي طلبته منك فمنعتنيه، قال: هو لك إن فعلت ما فعلت، ثم دخلها ورمى بنفسه بين قبرين وتغطّى بردائه، ثم اندفع يغني فغني في شعر أبي العتاهية:

نادت بوشك رحيلك الأيام أفلست تسمع أم بك استصمام

قـال: فرأيت النـاس يتقوّضـون إلى المقبرة أرسـالاً وجمـاعـات من بـين راكب وراجل وصاحب شول وصاحب جدي ومارٍّ بـالطريق حتى لم يبق بـالطريق أحـد، ثم قال لنا من تحت ردائه: هل بقي أحد؟

قلنا: لا، وقد وجب الرّهن فقام فركب حماره، وعاد الناس إلى صنائعهم فقال لعبد الله: أحضر الفَرَس فقال: على أن تقيم اليوم عندي.

قـال: نعم، فانصرفنا معهـما وسلّم الفـرس إليـه وبكـره وأحسن إليـه وأحسن رفده.

### 

### هبود وعبود

قال ابن كركرة:

انشدني ابن مناذر قصيدته الدالية التي رثى فيها عبد المجيد، فلما بلغ إلى قوله:

يقدح الدهر في شهاريخ رضوى ويحط الصخور من هبود

قلت له: هبود أي شيء هـو؟ فقال: جبـل. فقلت سخنت عينك، هبـود والله بئر باليهامة ماؤها ملحٌ لا يشرب منـه شيء خلقه الله، وقـد والله خريتُ فيهـا مرات،

<sup>(</sup>١) يتقوّضون: أي يجيئون ويذهبون.

<sup>(</sup>٢) الشول من النوق: التي جفُّ لبنها وارتفع ضرعها.

فلها كان بعد مدّة وقفتُ عليه في مسجد البصرة وهو ينشدها فلها بلغ هذا البيت أنشدها:

### ويحطّ الصخور من عبّودٍ

فقلت له: عبّود، أي شيء هوذا؟

فقال: جبل بالشام فلعلّك يا ابن الزانية خريتَ عليه أيضاً. فضحكت ثم قلت: لا ما خريت عليه ولا رأيته وانصرفت وأنا أضحك.

### ذو النون المصري ويوسف بن الحسين

قال يوسف بن الحسين: قيل لي إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم، فدخلت مصر وخدمته سنة ثم قلت: يا أستاذ إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك، وقيل لي إنك تعرف اسم الله الأعظم، وقد عرفتني ولا تجد له موضعاً مثلي فأحب أن تعلمني إياه؛ قال: فسكت عني ذو النون ولم يجبني وكأنه أوما إلى أن يختبرني؛ قال: فتركني بعد ذلك ستة أشهر ثم أخرج إلي من بيته طبقاً ومكبة مشدوداً في منديل، وكان ذو النون يسكن الجيزة، فقال: تعرف فلاناً صديقنا من الفسطاط؟ فقلت: نعم، قال: وأحب أن تؤدي هذا إليه. قال: فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشي طول الطريق وأنا مفكر فيه: مثل ذي النون يوجه إلى فلان هدية؟ ترى أي شيء هي؟ فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر، فحللتُ المنديل ورفعت المكبة، فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرَّت؛ قال: فاغتظت غيظاً شديداً وقلت: ذو النون يسخر بي ويوجه مع مثلي فأرة! فرجعت عى ذلك الغيظ، فلم رآني عرف ما في وجهي، فقال: يا أحمق إنما جربناك، ائتمنتك على فأرة فخنتني، أفأأتمِنك على اسم الله الأعظم؟ مرّ عني فلا أراك أبداً.

### العبد يهدي كنه قدرته

كتب صلاح الدين الإربلي مع هدية:

فلو كنت مُهدٍ على مقدار قدركم لكنت أهدي إليك السهل والجبلا وإنما العبد أهدى كنه قدرته والنمل يُعذر في القدر الذي حملا

## القاضي إياس بن معاوية وأمينه

استودع رجل رجلاً من أمناء إياس مالاً وخرج المستودع إلى مكة، فلما رجع طلبه فجحده، وأتى إياساً فأخبره، فقال له إياس: أعَلِمَ بك أنك أتيتني؟ قال: لا، قال: فنازعته عند أحد؟ قال: لا، لم يعلم بهذا أحد، قال: فانصرف واكتم أمرك ثم عد إليّ بعد يومين. فمضى الرجل، فدعا إياس أمينه ذلك وقال: قد اجتمع عندي مال كثير أريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال؛ نعم، قال: فأعد موضعاً للمال وقوماً يحملونه. وعاد الرجل إلى إياس فقال له: انطلق إلى صاحبك فاطلب مالك فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه حالي وأخبرته بأمري، فدفع إليه ماله، فرجع الرجل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال.

وجاء الأمين إلى إياس لوعده فانتهره وقال له: لا تقربني يا خائن.

### اتق الله يا عبد الله ولا تقس

حدث الزبير عن محمد بن يحيى الربعي قال: قال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد فسلمت عليه، وكنت له صديقاً، ثم أقبلت عليه فقلت: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعلم، فقال جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه؟ ثم أقبل عليه فقال له: اتق الله ولا تقس الدين برأيك فان أول

من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: ﴿ أَنَا خَيْرُ مَنْهُ \_ الآية الكريمة ﴾ .

ثم قال له: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال: لا، فقال: أخبرني عن الملوحة في العين، وعن المرارة في الأذن، وعن الماء في المنخرين، وعن العذوبة في الفم، لأي شيء جعل ذلك؟ قال: لا أدري، قال له جعفر: إن الله تبارك وعلا خلق العينين فجعلها شحمتين، وجعل الملوحة فيها مناً على ابن آدم، ولولا ذلك لذابتا فذهبتا، وجعل المرارة في الأذنين مناً منه عليه، وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الريح الردية، وجعل العذوبة في الفم ليجد ابن آدم لذة مطعمه ومشربه.

ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، ما هي؟ قال: لا أدري، قال: قول السرجل: لا إلىه إلا الله، فلو قال: لا إلىه ثم أمسك كان مشركاً، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان.

ثم قال: ويحك أيها أعظم عند الله: قتل النفس التي حرم أم الزنا؟ قال: لا بل قتل النفس، قال جعفر: إن الله قد رضي وقبل في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها أعظم عند الله: الصوم أم الصلاة؟ قال: الصلاة، قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس، فإنا نقف نحن غداً وأنت ومن خالفنا بين يدي الله عز وجل فنقول: قال رسول الله علي وقال الله تعالى، وتقول أنت وأصحابك: سمعنا ورأينا، فيفعل بنا وبكم ما يشاء.

### قتلهما بما اعتزما به عليه

من عجائب الظفر ما حكاه الصولي أن المتوكل قال: ركبت إلى دار الواثق أزوره في مرضه الذي مات فيه، فدخلت الدار وجلست في الدهليز ليؤذن لي، فسمعت بكاء بنياحة تشعر بموته، فتحسست وإذا ايتاخ ومحمد بن عبد الملك الزيات يأتمران فيّ، فقال محمد: نقتله في التنور، وقال ايتاخ: بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يُرى عليه أثر القتل. فبينا هم كذلك إذ جاء أحمد بن أبي دواد ـ وكان

القاضي يومئذ ـ فمنعه الخدام الدخول، فدافعهم حتى دخل، فجعل يحـدثهما بمـا لا أعقله لمـا داخلني من الخوف واشتغـال القلب بإعـمال الحيلة في الهرب والخـلاص مما ائتمـر به فيّ. فبينـا أنا كـذلك، إذ خـرج الغلمان يتعادون إلى ويقـولـون: انهض يـا مولانا، فها شككت أن أدخل وأبايع ولد الواثق ويُنقَّذ فيّ ما قد قرر.

فدخلت فلقيني أحمد بن أبي دواد، فقبّل يديً وأمسكها إلى أن أتى إلى السرير وقال لي: اصعد إلى المكان الذي أهلك الله له؛ فلما صعدت وجلست سلم علي بالخلافة، وجاء محمد بن عبد الملك الزيات وايتاخ فسلما علي أيضاً، ثم دخل القواد فسلموا، ثم الناس على طبقاتهم. فلما انقضت المبايعة بقيت متعجباً مما اتفق مع ما سمعته من كلام ابن الزيات وايتاخ، فسألت عن الحال كيف جرى، فقيل لي: بينا محمد وايتاخ في تقرير ما سمعته، إذ دخل عليهما ابن أبي دواد فسلم ثم قال: أنا رسول المسلمين إليكما وهم يقرأون السلام عليكما ويقولون لكما: قد بلغنا وفاة إمامنا وعند الله نحتسبه، وأنتها المنظور إليكما في هذا الأمر، فمن اخترتما لأمامتنا؟ فقالا: محمداً ابنه، فقال: بخ بخ، ابن أمير المؤمنين إلا أنه صغير لا يصلح للإمامة؛ فمن غيره؟ قالا: فلان وفلان، وعدّا جماعة، إلى أن قالا: وجعفر بن المعتصم، فقال: رضي المسلمون، اصفقا على يدي، فصفقا، ثم أرسل إلي، فكان ما أرى، قال المتوكل: فبقي ما قاله ابن الزيات وايتاخ في نفسي فقتلتهما بما اعتزما به على قتلي، فقتلت ابن الزيات في التنور وإيتاخ بالماء البارد.

# أذاب عنه الشحم فأجازه

روى الحسين بن إدريس الحلواني قال: سمعت الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، قيل له: ولمَ؟ قال: لأنه لا يعدو العاقل إحدى خصلتين: إما أن يهتم لآخرته ومعاده، أو لدنياه في معاشه، والشحم مع الهم لا ينعقد، صار في حد البهائم فانعقد الشحم.

ثم قال: كان ملك في الزمان الأول وكان مثقلًا كثير الشحم لا ينتفع بنفسه، فجمع المتطببين وقال: احتالوا لي بحيلة تُخِفُّ عني لحمي هذا قليلًا؛ قال: فها قدروا

له على شيء؛ قال: فذكر له رجل عاقل أديب متطبب فاره، فبعث إليه وأشخصه فقال له: عالجني ولك الغني، قال: أصلح الله الملك، أنا طبيب منجم، دعني حتى أنظر الليلة في طالعك أيّ دواء يوافقه فاسقيك؛ قال: فغدا عليه فقال: أيها الملك الأمان، قال: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر، فإن اخترت عالجتك، وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك، فإن كان لقولي حقيقة فخلِّ عني، وإلا فاستقص مني؛ قال: فحبسه؛ قال: ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده مغتمًا كلما انسلخ يوم ازداد غمًا حتى هزل وخف لحمه، ومضى لذلك ثمانية وعشرون يومًا، فبعث إليه وأخرجه، فقال: ما ترى؟ قال: أعز الله الملك، أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب، والله لما أعرف عمري فكيف أعرف عمرك؟ إنه لم يكن عندي دواء إلّا الغمّ، فلم أقدر أن أجلب إليك الغمّ إلاً بهذه الطريقة. فأذاب شحم الكلى، فأجازه وأحسن إليه.

### ZXXXX PAY

# هن الحمام فإن كسرت عيافةً

حكي عن يموت بن المزرع قال: كان أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر ولم يرض شعره، أمر غلمانه أن يمضوا به إلى المسجد فلا يفارقوه أو يصلي مائة ركعة، فكان هذا دأبه؛ قال: فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدون فأتاه أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فاستأذنه في النشيد فقال له: عرفت الشرط؟

قال: نعم، فأنشده:

أردنا في أبي حسنٍ مديجاً كما بالمدح تنتجع الولاة فقلنا أكرم الشقَلين طُرّاً ومن كفيه دجلة والفرات فقالوا يقبل المدحات لكن جوايزه عليهن الصلاة فقلت لهم وما يعني عيالي صلاتي إنما الشأن الزكاة فيأمرني بكسر الصاد منه فتصبح لي الصلاة هي الصِلات

فضحك ابن المدبر وقال: من أين أخذت هذا ومن أين وقع لـك؟ فقـال:

أخذته من قول أبي تمام:

هُنَّ الحَمامُ فإن كسرت عيافةً (١)

قال: فأعجبه صدقُهُ ووصله.

# من أخبار أبي تمام

حدث الصولي قال كان أبو تمام إذا كلمه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه كأنه قد علم ما يقول فأعد جوابه، فقال له رجل: يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يُعرَف؟ فقال: وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال؟ فأفحمه. وكان الذي قال له هذا أبو سعيد الضرير بخراسان، وكان هذا من علماء الناس، وكان متصلاً بالطاهرية.

قال علي بن محمد بن عبد الكريم: لما صار إلينا أبو تمام مقدمه من مصر عمل قصيدته التي أولها:

### أرامية كنيت ميأليف كيل ريب

فاتصل خبرها بعتبة بن عُصيم الذي يهجوه أبو تمام، وهو كلبي من قضاعة، وكان أديباً شاعراً، فأحب أن يسمع هذه القصيدة من أبي تمام فقال لمن حضر: ايتوني به، فجاءوا به فأنشده إياها، فلما فرغ قال: أحسنت يا غلام على صغر سنك، فسكت أبو تمام وقال: يا عم أنشدني من شعرك، فأنشده قصيدة، فلما فرغ قال: يا عم ما أحسنت على كبر سنك، فقال عتبة لبني عبد الكريم أخرجوا هذا من بلدنا فليس يَصلح أن يقيم في بلدنا.

<sup>(</sup>١) وتمام البيت: من حائهن فإنهن حِمام.

### إنها لشديدة

وقال أبو جعفر الهروي: كنت مع حاتم مرّة وقد أراد الحج، فلما وصل إلى بغداد قال: يا أبا جعفر، أحب أن ألقى أحمد بن حنبل، فسألنا عن منزله ومضينا إليه فطرقت عليه الباب فلما خرج قلت: يا أبا عبد الله أخوك حاتم؛ قال: فسلم عليه ورحب به وقال بعد بشاشته به: أخبرني يا حاتم فيمَ أتخلص من الناس؟

قال: يا أبا عبد الله في ثلاث خصال.

قال: وما هي؟

قال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئًا؛ قال: وتقضي حقوقهم ولا تستقضى منهم حقاً؛ قال: وتحمل مكروههم ولا تُكره واحداً منهم على شيء.

قال: فأطرق أحمد ينكت بـإصبعه الأرض ثم رفـع رأسه وقـال: يا حـاتم، إنها لشديدة، فقال له حاتم: وليتك تسلم وليتك تسلم وليتك تسلم.

### نعم الزاد زادك

وقال رجل لحاتم الأصم: بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد، فقال حاتم: بل أجوزها بالزاد وإنما زادي فيها أربعة أشياء، قال: وما هي؟

قال: أرى الدنيا كلها ملكاً لله، وأرى الخلق كلهم عباد الله وعياله، والأسباب والأرزاق بيد الله، وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض لله؛ فقال له الرجل: نعم الزاد زادك يا حاتم؛ أنت تجوز به مفاوز الآخرة.

### \*\*\*\* YPY

### يا حجّاج

كان للحجاج في القتـل وسَفك الـدماء والعقـوبات غـرائب لم يُسمَـع بمثلهـا، ويقال: إن زياد ابن أبيه أراد أن يتشبه بأمير المؤمنين عُمَر بن الخـطاب رضي الله عنه

في ضبط الأمور والحزم والصرامة وإقامة السياسات إلا أنه أسرف وتجاوز الحد، وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمَّر.

وخطب يوماً فقال في أثناء كلامه: أيها الناس، إن الصبر عن محارم الله أيسرُ من الصبر على عذاب الله، فقام إليه رجل فقال: ويحك يبا حجاج، مبا أصفق وجهك وأقل حياءك! فأمر به فحبس، فلما نزل عن المنبر دعا به فقال له: لقد اجترأت عليّ، فقال له: أتجترىء على الله فلا ننكره، ونجترىء عليك فتنكره؟ فخلى سبيله.

### 3 P Y

## خطبة الحجاج في أهل العراق

قال أبو العباس المبرد في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير الليثي قال: بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه إذ أتانا آت فقال: هذا الحجاج ابن يوسف قد قدم أميراً على العراق، فإذا به قد دخل المسجد متعملاً بعيامة غطى بها أكثر وجهه متقلداً سيفاً متنكباً قوساً يؤم المنبر، فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم، فقال الناس بعضهم لبعض: قبّح الله بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق، وقال عمير بن ضابىء البرجي: ألا أحصبه لكم؟ فقالوا: أمهل حتى نظر، فلها رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني

ثم قال: والله يا أهل الكوفة والعراق إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى، وإن أمير المؤمنين نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمرها عوداً وأصلبها مكسراً، فرماكم بي لأنكم طال ما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال، والله لأحزمنكم حزم السَّلَمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم لكأهل ﴿قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (النحل: ١١٧).

والله إني ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لا أجد رجلاً تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين، سلام عليكم، فلم يقل أحد شيئاً، فقال الحجاج: اكفف يا غلام، ثم أقبل على الناس فقال: يسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئاً؟ هذا أدب ابن نهية، أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن، اقرأ عليهم يا غلام كتاب أمير المؤمنين، فلما بلغ إلى قوله: سلام عليكم، لم يبق أحد في المسجد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين

ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كبرآ فقال: أيها الأمير إني من الضعف على ما ترى ولي ابن هو أقوى على الأسفار مني أفتقبله بدلاً مني؟ فقال الحجاج: نفعل أيها الشيخ، فلما ولي قال له قائل: أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال: لا، قال: هذا عمير بن ضابىء البرجمي الذي يقول أبوه في عثمان بن عفان

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عشمان تبكي حلائله

ودخل هذا الشيخ على عثهان مقتولاً فوطىء بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه؛ فقال: ردوه، فلها رُدِّ قال له الحجاج: أيها الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثهان رحمه الله تعالى بديلاً يوم الدار؛ إن في قتلك أيها الشيخ لصلاح للمسلمين، يا حرسى اضربن عنقه.

# أخطأ في استعمالك على رقاب المسلمين

قال القاضي أبو الفرج المعافى: حدث العتبي قال: كانت امرأة من الخوارج يقال لها فراشة، وكانت ذات نية في رأي الخوارج تجهز أصحاب البصائر ولم يظفر

بها، وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منها أو من بعض من جهزتـه فراشــة، فمكث ما شاء الله ثم جيء برجل فقيل له: هذا بمن جهزته فراشة، فخر ساجداً ثم رفع رأسه فقال: يا عدو الله، قال: أنت أولى بها يا حجاج، قال: أين فراشة؟ قال: موت تطبر منذ ثلاث، قبال: أين تطبر؟ قبال: ما بين السياء والأرض، قبال: أعَنْ تلك سألتُك عليك لعنة الله؟ قال: عن تلك أخبرتُك عليك غضب [الله]، قال: سألتك عن المرأة التي جهزتـك وأصحابـك، قال: وما تصنع بهـا؟ قـال: أضرب عنقها، قال: ويلك يـا حجاج مـا أجهلك، أدلك وأنت عـدو الله على من هـو ولي الله؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قال: فها رأيك في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: على ذلك الفاسق لعنة الله ولعنة اللاعنين، قال: ولمَ، لا أم لك؟ قال: إنه أخطأ خطيئة طبقت ما بين السهاء والأرض، قال: وما هي؟ قال: استعماله إياك على رقاب المسلمين، فقال لجلسائه: ما رأيكم فيه؟ قالوا: نرى أن تقتله قتلة لم يُقتل مثلها أحد، قال: ويحك يا حجاج، جلساء أخيك أحسن مجالسة من جلسائك، قال: وأي أخويّ تريد؟ قال: فرعون حين شاور في موسى فقالوا: أرجئه وأخاه، وأشار هؤلاء عليك بقتلي، قـال: فهل جمعت الفـرآن؟ قال: مــا كان مفــرقاً فأجمعه، قال: أقرأته ظاهراً؟ قال: معاذ الله بل قرأته وأنا أنظر إليه، قال: فكيف تراك تلقى الله إن قتلتك؟ قال: ألقاه بعملي وتلقاه بمدمي، قال: إذن أعجلك إلى النـار، قال: لـو علمت أن ذلك إليـك أحسنت عبادتـك واتقيت عـذابـك ولم أبـغ خلافك ومناقضتك، وقال: إني قاتلك، قال: إذن أخاصمك لأن الحكم يومئـذ إلى غيرك، قال: نقمعك عن الكلام السيء؛ يا حَرَسيّ اضرب عنقه، وأومأ إلى السياف ألا تقتله، فجعل يأتيه من بين يـديه ومن خلفـه ويروعـه بالسيف، فلما طـال ذلك رشح جبينه، قال: جزعت من الموت يا عـدو الله؟ قال: لا يـا فاسق ولكن أبـطأت عليّ بما فيه راحة؛ قال: يا حرسي، أوجب جرحه، فلما أحس بالسيف قال: لا إله إلا الله، والله لقد أتمها ورأسه في الأرض.

### ليبلغ الشاهد الغائب

وقال القاضي: لما حمل الأسرى إلى الحجاج وهو حينتُ بواسط القصب قبل أن يبني مدينة واسط قبال لحاجبه: قدم إليّ سيدهم فيروز بن الحصين، فقبال له الحجاج: أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء؟

قال: فتنة عمت الناس.

فقال: اكتب لى أموالك.

قال: ثمَّ ماذا؟

قال: اكتبها أولاً.

قال: ثم أنا آمن من على دمي؟

قال: اكتبها ثم أنظر.

قال: اكتب يا غلام، ألف ألفي ألف، حتى ذكر مالًا كثيراً.

فقال الحجاج: أين هي وعند من هي؟

قال: لا والله لا جمعت بين مالي ودمي، فأمر الحجاج فعذب بأنواع العذاب، وكان من جملة ما عذب به أن يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجرّ حتى يجرّ جسده ثم ينضح عليه الخلّ والملح؛ فلما أحس بالموت قال: إن الناس لا تشكنّ أني قتلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدي إليكم أبداً، فأظهروني للناس ليعلموا أني حي فيؤدوا المال، فأخرج فصاح في الناس: من عرفني فقد عرفني؛ أنا فيروز، إن لي عند أقوام مالاً فمن كان لي عنده شيء فهو له وهو منه في حل فلا يؤدين أحد منه درهما، ليبلغ الشاهد الغائب؛ فأمر الحجاج فقتل.

### ...... YPY ......

### لعنه الله المبيد الحقود

ذكر الحسن بن محمد بن هلال الصابىء أن الحجاج انفرد يوماً عن عسكره فمر برجل يسقي ضيعة له، فقال له: كيف حالكم مع أميركم؟ فقال: لعنه الله، المبيد

المبير الحقود، عجل الله الانتقام منه، فقال لـه: تعرفني؟ قـال: لا والله، قال: أنـا الحجاج، فرأى الرجل أن دمه قد طاح فرفع عصاً كانت معه وقال: أتعرفني؟ أنا أبو ثور المجنون، وهذا يـوم صرعى، وأزبـد وأرغى وهـاج وأراد أن يضرب رأســه بالعصا، فضحك منه وانصرف.

## تاب عن شرب الخمر أم لم يتب؟؟

أشيع عن أبي نواس أنه رجع عما كان عليه من البطالـة وشرب الخمر وزهـد في اللذات، فاجتمع أصحابه وأقبلوا عليه يهنئونه بذلك، فوضع بين يديه باطية وجعل لا يدخل عليه أحد يهنئه إلا شرب بين يديه رطلًا وأنشد:

قالوا نزعت ولما يعلموا وطري في كل أغيد ساجي الطرف مياس كيف النزوع وقلبي قد تقسمه لحظ العيون وقرع السن بالكاس

قال محمد بن نافع: كان أبو نواس لي صديقاً، فوقع بيني وبينه هجـرة في آخر عمره، ثم بلغتني وفاته فتضاعف عليّ الحزن؛ فبينا أنا بـين النائم واليقـظان إذ رأيته فقلت: أبا نواس؟ قال: لات حين كنية، قلت: الحسن بن هانيء؟

قال: نعم، قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل موتي وهي تحت الوسادة؛ فأتيت أهله فلما رأوني أجهشوا بالبكاء فقلت لهم: قال أخي شعـراً قبل مـوته، قـالوا: لا نعلم إلا أنـه دعا بـدواة وقرطـاس وكتب شيئاً لا ندري ما هو، قلت: ايذنوا لي أدخل؛ قال: فدخلت إلى مرقده فإذا ثيابه لم تحرك بعد، فرفعت وسادة فلم أر شيئاً ثم رفعت أخرى فإذا أنا برقعة فيها مكتوب:

يا رب إن عظمت ذنوي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن اللذي يرجو ويدعو المجرم أدعوكَ ربِّ كما أمرتَ تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لى إلىك وسيلة إلا السرجا وجميل عفوك ثم أن مسلم

# ألا موت يُباع فأشتريه

كان أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون المهلبي الوزير غاية في الأدب والمحبة لأهله. وكان قبل اتصاله بمعزّ الدولة في شدّةٍ عظيمة من الضرورة والضائقة، وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالاً:

ألا مَوْتٌ يُسِاعُ فأشتريهِ فهذا العيشُ ما لا خيرَ فيهِ ألا مَوْتُ لذيذُ الطعم يأتي يُخَلِّصُنِي من العيش الكريه إذا أَبْصَرتُ قبراً من بعيدٍ ودِدتُ لَو أنني مما يليه ألا رحِمَ المهيمِنُ نفس حُرٍّ تَصَدَّقَ بالوفاة على أخيه

وكان معه رفيق يقال له: أبو عبد الله الصوفي، وقيل أبو الحسين العسقلاني، فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحماً وطبخه وأطعمه، وتفارقا. وتنقلت بالمهلمي الأحوال، وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة المذكور، وضاقت الحال برفيقه في السفر الذي اشترى له اللحم، وبلغه وزارة المهلمي فقصده وكتب إليه:

ألا قُلْ للوزير فَدَتهُ نفسي مَقالة مُنْكرٍ ما قد نسيهِ ألا مُوت يباع فأشتريه» أتذكر إذ تقول لضَنْكِ عيشٍ «ألا موت يباع فأشتريه»

فلما وقف عليه تذكره وهَزَّته أَرْبِحِيَّةُ الكرم، فأمر له في الحال بسبعائة درهم ووقَّع في رقعته ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ﴾ ثم دعا به فخلع عليه وقلده عملًا يرتفق به.

# المحتالان: الحلّاج وصاحبه

كـان الحلاج قد أنفذ أحـد أصحابـه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقـه على حيلة يعملها، فخرج الـرجل فـأقام عنـدهم سنتين يـظهر النسـك والعبادة وقـراءة القرآن والصوم، فغلب على البلد حتى إذا تمكن أظهر أنه زَمِنٌ يجبو ويحمل إلى المسجـد حتى مضت سنة وتقرر في النفوس عماه وزمانته فقال لهم بعد ذلك: رأيت النبي (ص) في النوم أنه يطرق هذا البلد عبد صالح مجاب الدعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه، فاطلبوا لي كـل من يجتاز من الفقـراء أو من الصوفيـة لعل الله تعـالي أن يفرج عني، فتعلقت النفوس لـورود العبد الصالح، ومضى الأجل الذي بينـه وبين الحـلاج فقدم البلد ولبس الثياب الصوف الرقاق وتفرد في الجامع فقال الأعمى: احملوني إليه، فلما حصل عنده وعلم أنه الحلاج قال له: يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادعُ الله تعـالي لي، فقال: ومن أنـا وما تحكى؟ ثم دعـا لـه ومسـح يـده عليـه فقـام مبصـراً صحيحاً، فانقلب البلد وكثر الناس على الحلاج، فتركهم وخرج من البلد وأقام المتعامى المبرأ مما فيه شهوراً ثم قال لهم: إن من حق الله عنـدي ورده جوارحي عـليّ أن أنفرد بالعبادة انفراداً أكثر من هذا، وأن يكون مقامي في الغزو، وقد عملت على الخروج إلى طرطوس، فمن كانت له حاجة يحملها، فأخرج هـذا ألف درهم وقال: اغز بهذه عني، وأخرج هذا مائة دينار وقال: اخرج بها غزاة من هناك، وأعطاه كل أحد شيئاً له ألوف دنانير ودراهم، فلحق بالحلاج وقاسمه عليها.

### 

# نهاية الحلاج

كتب حامد الوزير إلى المقتدر يخبره بفتوى القضاة بمقتل الحلاج فعاد جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أفتوا بقتله فليُسَلَّم إلى صاحب الشرطة، وليتقدم إليه بضربه ألف سوط، فإن مات من الضرب وإلا ضَرَبه ألف سوط أخرى، ثم تُضرب عنقه، فسلمه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدر، وقال: إن لم يتلف

بالضرب فتقطع يده ثم رجله ثم رجله ثم تحز رقبته وتحرق جثته، وإن خدعك وقال لك: أنا أُجري الفرات ودجلة ذهباً وفضة، فيلا تقبل ذلك منه ولا تبرفع العقوبة عنه، فتسلمه الشرطي ليلاً، وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين، وقيل لست بقين من ذي القعدة (١٠)، سنة تسع وثلثهائة، فأخرجه عند باب الطاق، واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم، وضربه الجلاد ألف سوط، ولم يتأوَّه بل قال للشرطي لما بلغ ستهائة: ادع بي إليك، فإن لك عندي نصيحة تعدل قسطنطينية، فقال له: قد قيل لي عنك إنك تقول هذا وأكثر منه وليس إلى أن أرفع الضرب عنك سبيل، فلما فرغ من ضربة قطع أطرافه الأربعة، ثم حزّ رأسه وأحرق جثته، ولما صارت رماداً القاها في دجلة، ونصب الرأس ببغداد عيلى الجسر، وجعل أصحابه يَعِدُن أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوماً.

### نهاية ابن اللقفّع

وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يستخف بسفيان كثيراً، وكان أنفُ سفيان كبيراً، فكان إذا دخل عليه قال: السلام عليكها، يعني نفسه وأنفه؛ وقال له يوماً: ما تقول في شخص مات وخلَف زوْجاً وزوجة؟ يسخَرُ به على رؤوس الناس، وقال سفيان يوماً: ما ندمت على سكوت قَطُّ، فقال له ابن المقفع: الخرسُ زين لك فكيف تندم عليه؟! وكان سفيان يقول: والله لأقطعنه إرْباً إرْباً وعينُه تنظر، وعزم على أن يغتاله، فجاءه كتاب المنصور بقتله فقتله.

وقال المدائني: لما دخل ابن المقفع على سفيان، قال له: أقدكر ما كنت تقول في أمي؟ فقال: أنشدك الله أيها الأمير في نفسي، فقال: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلةً لم يقتل بها أحد، وأمر بتنور فسُجِّر، ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه عضواً عضواً، وهو يلقيها في التنور، وهو ينظر، حتى أتى على جميع جسده، ثم أطبق عليه التنور، وقال: ليس عليَّ في المثلة بك حَرج لأنك زنديق وقد أفسدت الناس.

### كأنه من حسنه عصعصُ

ذكر أبو عبد الله بن حمدون عن الحسين بن الضحاك قال؛ كان يألفني فتى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف، فكنت أحتمل ذلك منه وكان حظي التعجب منه، وكان يأتيني بكتب عشيقة له ما رأيت كتباً أحلى منها ولا أظرف ولا أشكل من معانيها، ويسألني أن أجيب عنها فأجهد نفسي في الجوابات وأصرف عنايتي إليها على علمي أن الشامي بجهله لا يميز بين الخطأ والصواب، ولا يفرق بين الابتداء والجواب، فلما طال ذلك علي حسدته وتنبهت على إفساد حاله عندها فسألته عن اسمها فقال: بصبص، فكتبت إليها عنه في جواب كتاب منها كان جاءني به:

أرقصني حبك يا بصبص والحب يا سيدي يرقص أرمصت أجفاني لطول البكا في الأجفاني لا ترمُص أوحشني وجهك ذاك الذي كأنه من حسنه عصعص

قال: فجاء في بعد ذلك فقال يا أبا علي ما كان ذنبي إليك وما أردت بما صنعت بي؟ فقلت له: وما ذاك عافاك الله؟ فقال: ما هو إلا أن وصل إليها ذلك الكتاب حتى بعثت إليّ: إني مشتاقة إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤية، فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا، فقف بحيالِهِ حتى أراك؛ فتزينت بنّاحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع، فبينا أنا واقف أنتظر مكلماً في أو مشيراً إليّ وإذا شيء قد صب عليّ فملأني من فرقي إلى قدمي فأفسد ثيابي وسرجي وصيّرني وجميع ما عليّ ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر، وإذا هو ماء قد خُلط ببول وسواد وسرجين، وانصرفت بخزي وكان ما مرّ بي من الصبيان وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصياح أعظم مما جرى عليّ ولحقني من أهلي ومن منزلي، وشر من ذلك وأعظم من كل ما ذكرت أن رسلها انقطعت عني جملة، قال: فجعلت أعتذر إليه وأقول: إن الأفة أنها منهم الشعر لجودته، وأنا أحمد الله على ما ناله وأسر بالشهاتة به.

### هجاها فكسدت

حدث محمد بن جعفر بن قدامة عن محمد بن عبد الملك قال: كنا في مجلسي ومعنا الحسين بن الضحاك ونحن على شراب وعندنا مغنية فعبث الخليع بالمغنية وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت به، فأنشأ الخليع يقول():

لها في خدها عُكَنُ وثلثا وجهها ذَقَنُ وأسنان كريش البطِّ بين أصولها عَفَنُ

قال: فضحكنا وبكت المغنية حتى قلنا إنها عميت وما انتفعنا بها بقية يـ ومنا؛ وشاع هذان البيتان فكسـدت من أجلهها، وكانت إذا حضرت في مجلس أنشـدوا البيتين فتجن؛ ثم إنها هربت من سر من رأى فها عرفنا لها بعد ذلك خبراً.

### عصاه أدهى وأعجب

كان الحكم بن عبدل الشاعر الأسدي أحدب، أعرج، من شعراء الدولة الأموية وكانت لا تفارقه العصا، فترك الوقوف بأبواب الملوك، وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله، فلا يحبس له رسول ولا تؤخّر له حاجة، فقال في ذلك يحيى بن نوفل:

عصاحكم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نُقصى ونُحجب وكانت عصا موسى لفرعون آيةً وهذي لعمر الله أدهى وأعجب تطاع فلا تُقصى ويحدر سخطها ويرغب في المرضاة منها ويرهب

قال: فشاعت هذه الأبيات وضحك الناس منها، فكان ابن عبدل بعد ذلك يقول ليحيى: يا ابن الزانية ما أردت من عصاي حتى صيرتها ضحكة، واجتنب أن يكتب عليها كها كان يفعل وكاتب الناس بحواثجه في الرقاع.

<sup>(</sup>۱) راجع: دیوانه، ص ۱۹.

### دولة العرجان

قالوا: ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة آخر أعرج وخرج ابن عبدل عبدل ـ وكان أعرج ـ فلقي سائلًا أعرج قد تعرض للأمير يسأله فقال ابن عبدل للسائل:

عملاً فهذي دولة العرجانِ يا قومنا لكليهما رجلان وأنا فإن الرابع الشيطان ألقِ العصا ودع التحامل والتمس لأميرنا وأمير شرطتنا معاً فإذا يكون أميرنا ووزيره

### 

### أعطوه إياها قبحه الله

قيل: قدم الحكم بن عبدل واسطاً على ابن هبيرة وكان بخيلًا، فأقبل حتى وقف بين يديه فقال:

أتيتك في أمر من أمر عشيري أعلى الأمور المفظعات جسيمها فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل فقد ثلجت نفسي وولت همومها

قال: أنا فاعل إن اقتصد في حاجتك؟ قال: غرم لزمنا، قال: كم هو؟ قال: أربعة آلاف درهم، قال: نحن مناصفوها، قال: أصلح الله الأمير، أتخاف علي التخمة إن أتممتها؟ قال: أكره أن أعود الناس هذه العادة، قال: فأعطني جميعها سرّاً وامنعني جميعها ظاهراً حتى تعود الناس المنع وإلا فالضرر واقع عليك إن عودتهم نصف ما يطلبون، فضحك ابن هبيرة وقال: ما عندنا غير ما بذلناه لك، فجثا بين يديه، وقال: امرأي طالق إن أخذت أقل من أربعة آلاف درهم أو انصرفت وأنا غضبان، فقال: اعطوه إياها قبحه الله فإنه ما علمت حلّاف مهين، فأخذها وانصرف.

# أبهذا غلبتم؟؟

شخص الحكم بن عبدل مع عمر بن هبيرة إلى واسط فشكا إليه الضيقة فوهب له جارية من جواريه فواثبها ليلة صارت إليه فنكحها تسعة أو عشرة طلقاً واحداً، فلما أصبحت قالت له: جُعلت فداك من أي الناس أنت؟ قال: امرؤ من أهل الشام، قالت: بهذا العمل غلبتم أهل العراق في حربكم.

### ..... P.7

### شتّ وسطيح الكاهنان

كان شقّ الكاهن ابن خالة سطيح الكاهن الذي بشّر بالنبي (ص) وقصته في تأويل الرؤيا مشهورة، وهي مستوفاة في السيرة، وكان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا، أما سطيح فكان جَسَداً مُلقى لا جوارح له، وكان وجهه في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق، وكان لا يقدر على الجلوس، إلا أنه إذا غضب انتفخ فجلس، وكان شق نصف إنسان، ولذلك قيل له شق، أي شق إنسان، فكانت له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة وفتح عليها في الكهانة ما هو مشهور عنها، وكانت ولادتها في يوم واحد، وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير الحميرية الكاهنة زوجة عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء، ولما ولدا دعت بكل واحد منها وتَفلَتْ في فيه، وزعمت أنه سيخلفها في عملها وكهانتها، ثم ماتت من ساعتها ودفنت بالجحفة، وعاش كل واحد من شق وسطيح ستهائة سنة.

### لا يصيبه برطبِ وهريسة غير هذا

حكى أبو الحسن على بن محمد بن مقلة قال: حدثني أبي عن عمه قال: اجتاز بي خالد الكاتب وأنا على باب داري بسر من رأى والصبيانُ حوله يولعون به، فجاء إلى وسألني صرفهم عنه ففعلت وأدخلته داري فقلت له: ما تشتهي تأكل؟ قال:

هريسة، فتقدمت بإصلاحها له، فلما أكل قلت له: أي شيء تحب بعد هذا؟ قال: رُطَب، فأمرت بإحضاره فأكل، فلما فرغ من أكله قلت: أنشدني شيئاً من شعرك، فأنشدني قوله:

تناسيت ما أوعيت سمعك يا سمعي كأنك بعد الضرِّ خالٍ من النفعِ أما عند عينيك اللتين هما هما لمكتئبٍ يرجوك شيئاً سوى المنع فإن كنت مطبوعاً على الصدّ والجفا فمن أين لي صبر فأجعله طبعي فإن يككُ أضحى فوق خديك روضة فإن على خدي غديراً من الدمع سل المطر العام الذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي

فقلت: زدني، فقال: لا يصيبك بهريسة ورطب غير هذا.

# أنت الندى وابن الندى وأبو الندى

كان خالد بن عبد الله القسري معدوداً من جملة خطباء العرب المشهبورين بالفصاحة والبلاغة، وكان جَوَاداً كثير العطاء، دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء وقد مدحه ببيتين، فلما رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال، فسكت حتى انصرفوا، فقال له خالد: ما حاجتك؟ فقال: مدحت الأمير ببيتين فلما سمعت قول الشعراء احتقرت بيتي، فقال: ما هما؟ فأنشده:

تَبَرَّعْتَ لِي بِالجَود حتى نَعَشْتَني وأعطيتَني حتى حَسِبْتُكَ تلعبُ فأنت الندى ما لندى عنك مَذْهبُ فقال: عليَّ دين، فأمر بقضائه وأعطاه مثله.

### أعطه يا غلام

ودخل أعرابي عـلى خالـد القسري الذي تقـدم ذكره، فقـال: قد قلت شعـراً، وأنشأ يقول: أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عافٍ وأنت جوادُ أخالد إن الأجر والحمد حاجتي فأيها تأتي وأنت عمادُ

فقال له خالد: سل يا أعرابي؛ قال، وجعلتَ المسألة إليَّ أصلح الله الأمير؟ قال: نعم، قال: ماثة ألف درهم، قال: أكثرت يا أعرابي، قال: فأحطك؟ قال: نعم، قال: قد حططتك تسعين ألفاً، قال له خالد: يا أعرابي لا أدري من أيّ أمريك أعجب، فقال: أصلح الله الأمير، أنت جعلت المسألة إليّ فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك، فلما سألتني أن أحط حططت على قدري وما استأهله في نفسي، فقال له خالد: والله يا أعرابي لا تغلبني؛ يا غلام أعطه مائة ألف درهم، فدفعها إليه.

### 

# الكوكب النحس يسقي الأرض أحيانأ

كان للخليل بن أحمد مستنبط علم العروض راتب على سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وكان والي فارس والأهواز فكتب إليه يستدعيه، فكتب الخليل جوابه:

أبلغ سليان أني عنه في سَعة شُحًا بنفسي أني لا أرى أحداً السرزق عن قَدَرٍ لا الضعف يَنقُصُه والفقر في المال نعرفه

فقطع عنه سليهان الراتب فقال الخليل:

إن اللذي شُقَّ فمي صامِنٌ للرزق حتى يَتَوفَّانِ حَرَمُتني حَيراً قليلاً في الله حرماني

فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته، وكتب إلى الخليل يعتذر إليه، وأضعف راتبه، فقال الخليل: وزلَّةٍ يُكبر الشيطانُ إن ذُكرت منها التعجُّبَ جاءت من سليهانا لا تعجبن بلقى الأرض أحيانا لا تعجبن بسقى الأرض أحيانا

### داود الطائي المتعبّد

قال حماد بن أبي حنيفة إن مولاة كانت لداود تخدمه قالت: لو طبختُ لك دسماً تأكله، فقال: وددت، فطبخت له دسماً ثم أتته به، فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم، قال: اذهبي بهذا إليهم، فقالت: أنت لم تأكل أدماً منذ كذا وكذا، فقال: إن هذا إذا أكلوه صار إلى العرش، وإذا أكلته صار إلى الحُشّ، فقالت له: يا سيدي أما تشتهي الخبز؟ قال: يا داية، بين مَضْغ الخبز وشرب الفتيت قواءة خمسين آية.

وقدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوماً من القراء فأمر لكل واحد منهم بألفي درهم فكان داود الطائي ممن كتب فيهم ودعي باسمه أين داود الطائي؟ فقالوا: داود يجيبكم؟ أرسلوا إليه، قال ابن الساك وحماد بن أبي حنيفة: نحن نذهب إليه، قال ابن الساك لحماد في الطريق: إذا نحن دخلنا عليه فأنثرها بين يديه فإن للعين حظها، فقال حماد: رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي درهم يردها!! فلما دخلوا عليه فنثروها بين يديه قال: سوءة، إنما يُفعل هذا بالصبيان، وأبي أن يقبلها.

## أبا سليمان! سبحان من لا ينسى لأحدٍ صنيعاً

لما مات أبو سليهان داود الطائي جاء ابن السّهاك ووقف على قبره ثم قال:
أيها الناس إن أهل الزهد في الدنيا تعجلوا الراحة على أبدانهم مع يسير
الحساب غداً عليهم، وإن أهل الرغبة فيها تعجلوا التعب على أبدانهم مع ثقل
الحساب غداً عليهم، والزهادة راحة لصاحبها في الدنيا والآخرة، والرغبة تعب
لصاحبها في لدنيا والآخرة؛ رحمك الله أبا سليهان ما كان أعجب شأنك، ألزمت
نفسك الصبر حتى قومتها: أجعتها وإنما تريد شبعها، وأظهأتها وإنما تريد ريها،

أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه، أخشنت الملبس وإنما تريد لينه؛ أبا سليبان: أما كنت تشتهي من الطعام طيبه، ومن الماء بارده، ومن اللباس لينه؟ بلى ولكن أخرت ذلك لما بين يديك، فها أراك إلا قد ظفرت بما طلبت وما إليه رغبت، فها أيسر ما صنعت، وأحقر ما فعلت في جنب ما أمّلت، فمن سعى مثلك عزم عزمك وصبر صبرك، آنس ما يكون إذا كنت بالله خالياً وأوحش ما يكون آنس ما يكون الناس. سمعت الحديث وتركت الناس يحدثون وتفهمت في دين الله وتركتهم يفتنون. لا تقبل من السلطان عطية، ولا من الإخوان هدية، سجنت نفسك في بيتك فلا عدث لك، ولا ستر على بابك، فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شرفك وأكرمك وألبسك رداء عملك، فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شرفك وأكرمك وألبسك رداء عملك، فلو لم يرغب عبد في الزهد في الدنيا إلا لمحبة هذا الستر الجميل والتابع الكثير لكان حقيقاً بالاجتهاد، فسبحان من لا يضيع مطيعاً ولا ينسى لأحد صنيعاً.

### T17

### فائدة الرأس

وقال دعبل: كنا يوماً عند سَهْل بن هارون الكاتب البليغ، وكان شديد البخل، فأطلنا الجديث، واضطره الجوع إلى أن دعا بغَدَائه، فأيّ بقصعة فيها ديك عاس هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس، فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته، وقلّب جميع ما في القصعة، ففقد الرأس، فبقي مُطرقاً ساعة، ثم رفع رأسه وقال للطباخ: أين الرأس؟ فقال: رميتُ به، قال: ولم؟ قال: ظننت أنك لا تأكله، فقال: لبئس ما ظننت، ويحك والله وإني لأمقت مَنْ يرمي برجليه فكيف من يرمي رأسه، والرأس رئيس، وفيه الحواس الأربع، ومنه يَصِيحُ، ولولا صوته لما فضل، وفيه فرقه الذي يُتبرك به، وفيه عيناه اللتان يُضرب بها المثل فيقال: شراب كعين الديك، ودماغه عجب لوجع الكليتين، ولم ير عظم قط أهش من عظم رأسه، أوما علمت أنه خير من طرف الجالح ومن الساق ومن العلق؟ فإن كان قل بلغ من نظرف أبلك أنك لا تأكله فانظر أين هو، وميت به، قال: والله لا أدري أين هو، رميت به، قال: لكني أدري أين هو، رميت به، قال:

# وفاء دعلج بن أحمد السجستاني

قال الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بن على بن عبد الله الحداد ـ وكان من أهـ ل الدين والقرآن والصلاح ـ عن شيخ سهاه وذهب عنى حفظ اسمه قال: حضرت يوم جمعة المسجدَ الجامعَ بمدينة المنصور، فرأيت رجلًا بين يـديُّ في الصف حسنَ الوقـار ظاهر الخشوع دائم الصلاة، لم يـزل يتنقّـلُ مـذ دخـل المسجـد إلى أن قـرب قيـامُ الصلاة، ثم جلس، قال: فغلبتني هيبته ودخل قلبي محبته، ثم أقيمت الصلاة فلم يُصَلُّ مع الناس الجمعة، فكبر على ذلك من أمره، وتعجبت من حاله، وغاظني فعله، فلما قضيت الصلاة تقدمت إليه وقلت: أيها الرجل، ما رأيت أعجب من أمرك، أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتها، فقال: يا هـذا إن لي عذراً وبي علة منعتني من الصلاة، قلت: وما هي؟ قال: أنا رجل علىَّ دين اختفيت في منـزلي مدة بسببـه ثم حضرت اليوم الجـامع للصـلاة فقبل أن تُقـام التفتُّ فرأيت صاحب الدين، فمن خوفه أحدثت في ثيابي، فهذا خبري، فأسألك بالله إلا ســـترت عليّ وكتمت أمري، فقلت: ومن الـذي له عليك الدين؟ قال: دعلج بن أحمد ١٠٠٠، وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه، فسمع هذا القول، ومضى في الوقت إلى دعلج فذكر له القصة، فقال له دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع، ففعل الرجل ذلك، فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والـرجل ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم فقال له: انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسى لك نقد، فقال الـرجال: لا، فضرب دعلج عـلى حسابـه وكتب تحته علامة الوفاء، ثم أحضر الميزان ووزن خمسة آلاف درهم وقال لـه: أما الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع.

<sup>(</sup>١) ترجمة دعلج في وطبقات السبكي، ٢: ٢٢٢، و وتاريخ بغداد،، ٨: ٣٨٧.

### أخبار رابعة العدوية

من وصايا رابعة العدوية: اكتموا حسناتكم كها تكتمون سيئاتكم. وقالت لأبيها: يا أُبةِ، لست أجعلك في حل من حرام تطعمينه، فقال لها: أرأيت إن لم أجد إلا حراماً؟ قالت: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار. وكانت إذا جنَّ عليها الليل قامت إلى سطح لها ثم نادت: إلهي هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك أيها المحبوب، فاجعل خلوتي منك في هذه الليلة عتقى من النار.

ولقي سفيان الثوري رابعة \_ وكانت زرية الحال \_ فقال لها: يا أم عمرو أرى حالًا رثة فلو أتيت جارك فلاناً لغير بعض ما أرى، فقالت له: يا سفيان وما ترى من سوء حالي؟ ألستُ على الإسلام فهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه والأنس الذي لا وحشة معه؛ والله لأستحي أن أسأل الدنيا مَنْ يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ فقام سفيان وهو يقول: ما سمعت مثل هذا الكلام. وقالت رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكلّ وأنت تعلم فاعمل.

كان أبو سليمان الهاشمي له بالبصرة كل يوم غلة ثمانين ألف درهم، فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجها فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها: أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم وليس يمضي إلا قليل حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله، وأنا أخطبك نفسك، وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف وأنا مصير إليك من بعد أمثالها، فأجيبيني، فكتبت إليه: أما بعد فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن، فإذا أتاك كتابي فهيء زادك وقدم لمعادك، وكن وصي نفسك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك، وصمْ دهرك واجعل الموت فطرك، فيا يسرني أن الله خولني أضعاف ما خولك فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام.

# أخبار ربيعة الرأي أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ

قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثني مشايع أهل المدينة أن فرّوخاً أبا عبد الرحمن بن ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيـاً وربيعة حمـل في بطن أمه، وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار، فقدم المدينة بعد سبــع وعشرين سنة وهو راكب فرساً وفي يده رمح، فنزل ودفع الباب برمجه فخرج ربيعة، وقال: يا عدو الله، أتهجم على منـزلي؟ فقال فـروخ: يا عـدو الله، أنت دخلت على حَرَمي، فتواثبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران، فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتـوا يعينون ربيعـة، فجعل ربيعـة يقول: والله لا فـارقتك إلا عنــد السلطان، وجعل فرّوخ يقول: والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي؛ وكثر الضجيج، فلما أبصروا بمالك سكتوا، فقـال مالـك: أيها الشيـخ، لك سَعَـة في غير هذه الدار، فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ، فسمعت امرأته كالامه فخرجت وقالت: هذا زوجي، وهذا ابني الذي خلفه وأنا حـامل بـه، فاعتنقـا جميعاً وبكيـا. فدخل فروخ المنزل وقبال: هذا ابني؟ فقبالت: نعم، قال: أخبرجي المال البذي لي عندك وهذه معى أربعة آلاف دينار، قالت: قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام، ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته، فأتاه مالك بن زيـد وابن أبي على اللهيبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحْدَقَ الناسُ بـه، فقالت امرأته لـزوجها فـروخ: اخرج فصلِّ في مسجد رسول الله (ص)، فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فـأتاهــا فوقف عليها فأفرجوا له قليلًا فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يره، وعليه دنية طويلة، فشك أبوه فيه، فقال: مَنْ هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال: فقد رفع الله ابني، ورجع إلى منزله، وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك عـلى حالـة ما رأيت أحداً من أهل العالم والفقه عليها، فقالت أمه: فأيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله بل هذا، فقالت: فإنى أنفقت المال كله عليه، قال: فوالله ما ضيعته.

وقال مالك بن أنس: ذهبت حلاة الفقه مذ مات ربيعة الرأي.

# كلُّهم على حقّ فيها أفتى به

حكى المعافى بن زكريا في كتاب «الجليس والأنيس» عن عبد الرحمن بن مغراء قال: جاء رجل إلى أن حنيفة فقال: إنى شربت البارحة نبيذاً ولا أدرى أطلَّقتُ امرأتي أم لا، قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. ثم أتي سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدرى طلقت امرأق أم لا، قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً. ثم أي شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً، ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها. ثم أتى زفر بن الهذيل فقال: يا أبا الهذيل إني شربت البـارحة نبيـذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: هل سألت غرى؟ قال: أبا حنيفة. قال: فيا قال لك؟ قال: قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها، قال: هو الصواب، قال: فهل سألت غره؟ قال: سفيان الثورى، قال: فها قال لك؟ قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً، قال: ما أحسن ما قال لك، فهل سألت غبره؟ قال: شريك بن عبد الله، قال: فيها قال للك؟ قال: اذهب فطلقها ثم راجعها، قال: فضحك زفر وقـال: لأضربن لك مثـلًا، رجل مـرًّ بمثعب سيل فأصاب ثوبه، قال لك أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك مجزئة حتى تستيقن أمر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يك نجساً فقط طهر، وإن يك طاهراً زاده نظافة، وقال لك شريك: اذهب فبُل عليه ثم اغسله. قال المعافى: وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الشلاثة فيها أفتُوا به في هذه المسألة، وفيها ضربه لسائله من الأمثلة.

فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر وأمر الحق ولا يجوز أن يحكم على امرىء في زوجته بطلاقها بعد صحة زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي الأفهام من أضغاث الأحلام، وأما قول سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوثقة والأخذ بالحزم والحيطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء والمشفقين على نفوسهم من أهل الدين، وفتيا أبي حنيفة في هذا عين الحق وجل الفقه، وأي هاتين المحجتين

سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن على ما بينًا إليها من الفصل بين المنزلتين، وأما ما أفتى به شريك فتعجّب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة لما أشار به. وقد أصاب زفر أيضاً في الوجه الذي ضربه له وأرى شريكاً توهم أن الرجعة لا تحقق إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقة لتصح الرجعة بعدها وهذا مختل فاسد ولو كان كها يرى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعها وتيقنها دون التي أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منها، ولو أن رجلاً وكل رجلاً في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على رجعتها وهو غير عالم بوقوعها ثم تبين أنها وقعت قبل مراجعته لصحت رجعته، وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إليها كتابه ثم أشهد على الرجعة بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحيحة لوقتها بعد الطلاق الذي لم يكن عالماً به.

# بشَّار وسالم

كان سالم الخاسر ماجناً يتظاهر بالخلاعة والفسق، قدم بغداد ومدح المهدي والهادي والبرامكة، وكان من الشعراء المجيدين من تـلامذة بشـار بن بـرد. سميّ الخاسر لكونه باع مصحفاً واشترى بثمنه طنبوراً.

اشتهر شعره حتى صار يقول أرقّ من شعر بشّار. وكان بشّار قد قال:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطّيبات الفاتك اللّهجُ وقال سالم:

من راقب السناس مات غماً وفاز بالسلدّة الجسور

فغضب بشار وقال: ذهب والله بيتي، يأخذ المعاني التي تعبت فيها فيكسوها ألفاظاً أخفّ من ألفاظي، لا أرضي عنه، فها زالوا يسألونه حتى رضي عنه.

وقال أبو معاذ النميري: رأيت بشاراً لما قال هذا البيت وهو يلهج به كثيراً:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته. . . البيت

قلت: يا أبا معاذ، قد قال سالم الخـاسر بيتاً في هـذا المعنى هو أخف من هـذا، وأنشدته:

### من راقب الناس مات غمّاً

قال: ذهب والله بيتي، والله لا أكلت اليوم شيئاً ولا صمت. وكانت وفاة سالم المذكور سنة ست وثهانين ومائة.

# كان كأنه قابضٌ على الجمر

قالت مريم، امرأة أبي عثمان سعيد بن اسهاعيل الحيري: كنّا نؤخر اللّعب والضحك والحديث إلى أن يدخل أبو عثمان في ورده من الصلاة، فإنه إذا دخل ستر الخلوة لم يحس بشيء من الحديث وغيره. وقالت: صادفت من أبي عشهان خلوة فاغتنمتها، وقلت: يا أبا عشهان، أي عملك أرجى عندك؟ قال: يا مريم، لما ترعرعت وأنا بالري وكانوا يراودونني على التزوج فأمتنع جاءتني امرأة فقالت؛ يا أبا عثمان، قد أحببتك حبّاً ذهب بنومي وقراري، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي، فقلت: ألك والد؟ قالت: نعم، فلان الخياط في موضع كذا، فراسلته، فأجاب، فتزوجت بها، فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء سيئة الخلق، فقلت: اللهم وإكراماً، إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها، فتركت حضور المجلس إيثاراً لرضاها وحفظاً لقلبها، وبقيت معها على هذه الحالة خمس عشرة سنة، وكنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئاً من ذلك، إلى أن ماتت، في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئاً من ذلك، إلى أن ماتت، في عندي أرجى من حفظى عليها ما كان في قلبها من جهتى.

### سعید بن جُبیر

وروى محمد بن حبيب أن سعيد بن جبير كان بأصبهان يسألونه عن الحديث فلا يحدّث، فلما رجع إلى الكوفة حدّث، فقيل له: يا أبا محمد، كنت بأصبهان لا تحدّث وأنت بالكوفة تحدّث، فقال: انشر بَرَّكَ حيث يُعرَفُ.

وقال خصيف: كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاوس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير.

وكان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن مروان، فلما قُتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من ديـر الجماجم هـرب فلحق بمكة، وكان واليها يـومئذ خالد بن عبـد الله القَسْري، فأخـذه وبعث بـه إلى الحجـاج بن يوسف الثقفي مع إسهاعيل بن أوسط البجلي، فقال له الحجاج:

يا شَقي بن كُسير، أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي فجعلتك إماماً؟ فقال: بلى، قال: أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته أن لا يقطع أمراً دونك؟ قال: بلى، قال: أما جعلتك في سُمّاري وكلهم رؤوس العرب؟ قال: بلى، قال: أما أعطيتك مائة ألف درهم تفرقها على أهل الحاجة في أول ما رأيتك ثم لم أسألك عن شيء منها؟ قال: بلى، قال: في أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث، فغضب الحجاج ثم قال: أفها كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك من قبل؟ والله لأقتلنك، يا حَرَسيُّ اضرب عنقه، فضرب عنقه، وذلك في شعبان سنة خس وتسعين، وقيل سنة أربع وتسعين للهجرة، بواسط، ودفن في ظاهرها وقبره يزار بها، وله تسع وأربعون سنة.

وقال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن جُبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى عمله. ثم مات الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة، وقيـل بل مات بعده بستة أشهر، ولم يسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد حتى مات. ولما قتله سال منه دم كثير، فاستدعى الحجاج الأطباء وسألهم عنه وعمن كان قتله قبله، فإنه

كان يسيل منهم دم قليل، فقالوا له: هذا قتلته ونفسُه معه والدم تبع للنفس، ومَن كنت تقتله قبله كانت نفسه تذهب من الخوف، فلذلك قلّ دمهم.

وقيل للحسن البصري: إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير، فقال: اللهم ايت على فاسق ثقيف، والله لو أن مَنْ بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكَبَّهم الله عز وجل في النار.

ويقال إن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يغوص ثم يُفيق ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير؟ وقيل إنه في مدة مرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبير آخذاً بمجامع ثوبه يقول له: يا عدو الله، فيم قتلتني؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول: مالي ولسعيد بن جبير؟ ويقال: إنه رئي الحجاج في النوم بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلتُه قَتلةً، وقتلني بسعيد ابن جبير سبعين قتلةً.

### أخبار سفيان الثوري

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم.

قال سفيان بن عُيينة: ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وقال عبد الله بن المبارك: لا نعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الشوري. ويقال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه رأسَ الناس، وبعده عبد الله بن عباس، وبعده الشعبي، وبعده سفيان الثوري.

وحدث أبو بكر ابن عياش قال: كنت أنا وسفيان الثوري نمشي فرأينا شيخاً أبيض الرأس واللحية حسن السمات، فقال له سفيان: يا شيخ أعندك شيء من الحديث؟ قال: لا، ولكن عندي عتيق سنين، فنظرنا فإذا هو خمّار.

وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة يشتري منه دراهم بدينار، فأعطاه الدينار، وكان معه آخر فسقط من سفيان، فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آخر، فقال له الصيرفي: خد دينارك، قال: ما أعرفه، قال: خذ الناقص، قال؛ فلعله الزائد، وتركه ومضى.

### أخبار الأعمش

هو أبو محمد سليهان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد المعروف بالأعمش الكوفي الإمام المشهور.

جرى بينه وبين زوجته كلام، وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب يتطلّب الحديث منه، فقال: يا أبا ليلى، امرأي نشزت على وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم، فدخل عليها وكانت من أجل أهل الكوفة فقال: يا هنتاه إن الله قد أحسن قسمك، هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يغرنك عموشة عينيه ولا حموشة ساقيه، فغضب الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث، أعمى الله قلبك كها أعمى عينيك، قد أخبرتها بعيوبي كلها؛ اخرج من بيتى.

وأراد إبراهيم النخعي أن يماشيه فقال الأعمش: إن الناس إذا رأونا معاً قالوا: أعور وأعمش، قال النخعي: وما عليك أن نؤجر ويأثموا؟ فقال له الأعمش: وما عليك أن يسلموا ونسلم؟

وجماء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد خرج مع امرأته إلى المسجد فجماء فوجدهما في الطريق فقال: الأعمش: هذه، وأشار إلى المرأة.

ودخل الخمام يـوماً وجـاء رجل حـاسر، فقال لـه الـرجـل: متى ذهب بصرك؟ فقال: مذ بدت عورتك.

قال محمد بن حميد، حدثنا جرير قال: جئنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحية فجلسنا في ناحية أخرى وفي الموضع خليج من ماء المطر، فجاء الأعمش رجلً عليه سواد، فلما بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال: قم فأعبرني هذا الخليج، وجذب يده وأقامه وركبه وقال: ﴿سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ (الزخرف: ١٣) فمضى به الأعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وقال: ﴿رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين﴾ (المؤمنون: ٢٩) ثم خرج وترك الأسود يخبط في الماء.

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلًا قال: كم غرضك تقيم في هذه البلدة؟.

وكان لطيف الخلق مَزّاحاً، جاءه أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا عليه، فخرج إليهم، وقال: لولا أن في منزلي مَنْ هو أبغض إليَّ منكم ما خرجت إليكم.

وقال له داود بن عمر الحائك: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ فقال: لا بأس بها على غير وضوء، فقال: ما تقول في شهادة الحائك؟ فقال: تُقبل مع عَدْلين. ويقال إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عاده يوماً في مرضه، فيطوّل القعود عنده، فلما عزم على القيام قال له: ما كأني إلا ثقلت عليك، فقال: والله إنك لتثقل علي وأنت في بيتك. وعاده أيضاً جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم، فأخذ وسادته وقام وقال: شفى الله مريضكم بالعافية؛ وقيل عنده يوماً: قال (ص): «من نام عن قيام الليل بال الشيطان في أذنه» فقال: ما عمشت عيني إلا من بول الشيطان في أذني. وكانت له نوادر كثيرة.

### ...... ۲۲٦ .....

# قضاها مع الإمكان

كان أبو داود سليبهان الأزدي السجستاني؛ أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، طوّف البلاد وكتب عن العراقيين والحراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، وجمع كتاب «السنن» قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحصنه.

وكان يقول: كتبت عن رسول الله (ص) خمسائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب \_ يعني «السّن» \_ جمعت فيه أربعة آلاف وثبانمائة حديث، ذكرتُ الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله (ص): «إنما الأعمال بالنيات» والثاني قوله: «من حسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه» والثالث قوله «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه» والرابع قوله «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات» الحديث بكماله.

وجاءه سهل بن عبد الله التَّستَري فقيل له: يا أبا داود، هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائراً، قال: فرحَّبَ به وأجلسَه، فقال: يا أبا داود لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قال؛ حتى تقول قضيتُها مع الإمكان، قال: قد قضيتها مع الإمكان،

قـال: أخرج لي لسـانك الـذي حدثت بـه عن رسـول الله (ص) حتى أقبُّله، قـال: فأخرج له لسانه فقبَّله.

## 

# لو سئل الكسائي لأجاب

قال محمد بن الحسن الأزدى: حدَّثنا أبو حاتم السجستاني قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة ولم أر في عمال السلطان أبرع منه، فـدخلت عليه مسلّماً فقـال لى: يا سجستان، من علماؤكم بالبصرة؟ قلت: الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعي، والمازني أعلمنا بالنحو، وهلال الرأي أفقهنا، والشاذكوني من أعلمنا بالحديث، وأنا \_ رحمك الله \_ أنسب إلى علم القرآن، وابن الكلبي من أكتبنــا للشروط. قال؛ فقــال لكاتبه: إذا كمان غداً فاجمعهم إلى، قال: هل يجزى في كفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ قال المازني: لست صاحب فقه، أنا صاحب عربية، قال: يـا زيادي، كيف يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ قـال: ليس هذا من علمي، هذا من علم هلال الرأي، قال: يا هلال، كم أسند ابن عون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم الشاذكوني، قال: يا شاذكوني، من قرأ ﴿ أَلا إنهم يثنون صدورهم ﴾ (هود: ٥) قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم أبي حاتم، قال: يا أبا حاتم، كيف تكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف خصاصة أهل البصرة وما أصابهم بي وتسأله النظر بالبصرة؟ قلت: لست صاحب براعة وكتابة، أنا صاحب قرآن؛ قال: ما أقبح بالـرجل يتعـاطى العلم خمسين سنـــة لا يعرف إلا فنّــاً واحداً حتى إذا سئل عن غيره لم يحل يـه ولم يُمرّ، لكن عـالمنا بـالكوفـة الكسائي لـو سئل عن هذا كله لأجاب.

# القاضي شريح المزّاح

كان القاضي شريح مَزَّاحاً، دخل عليه عَدِيّ بن أَرْطاَة فقال لـه: أين أنت أصلحك الله؟ فقال: قبل أسمع،

قال: إني رجل من أهل الشام، قال: مكان سَحيق، قال: تزوجت عندكم، قال: بالرفاء والبنين، قال: وأردت أن أرحلها، قال: الرجل أحق بأهله، قال: وشرطت لها دارها، قال: الشرط أملك، قال: فاحكم الآن بيننا، قال: قد فعلت، قال: فعلى من حكمت؟ قال: على ابن أمك، قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك.

وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة، قال ابن عبد البر: وكان شاعراً محسناً، وهو أحد السادات الطُّلْس، وهم أربعة: عبد الله بن المزبير، وقيس بن سعد بن عبادة، والأحنف بن قيس الذي يُضرب به المثل في الحلم، والقاضي شُرَيْح المذكور. والأطلس: الذي لا شَعْر في وجهه.

\* وعن الشعبي قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلاً فأرسلت عينيها فبكت، فقال: يا شعبي ان إخوة يوسف عليه السلام جاءوا أباهم عشاء يبكون.

### ..... PYY .....

# القاضي شريك النخعي

واجتمع شريك النخعي ويحيى بن عبد الله بن الحسن البصري في دار الرشيد، فقال يحيى لشريك: ما تقول في النبيذ؟ قال: حلال، قال: شربه خير أم تركه؟ قال: بل شربه، قال: قليله خير أم كثيره؟ قال: بل قليله؛ قال يحيى: ما رأيت خيراً قط إلا والازدياد منه خير إلا خيرك هذا، فإن قليله خير من كثيره.

# بعض طرائف أشعب

قيل لأشعب: طلبت العلم وجالست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك، فقال: نعم، فجلس لهم فقالوا: حدثنا، فقال: سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله (ص) يقول: خلتان لا تجتمعان في مؤمن، ثم سكت فقالوا: ما الخلتان (٢٠٠ فقال: نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى.

\* وقدم على يـزيد بن حـاتم مصر فجلس في مجلسه من النـاس، فدعـا يزيـد بعض غلمانه وأسرً له بشيء، فقام أشعب فقبّل يده، فقال له: ولم فعلت هذا؟ قال: رأيتـك أسررتَ إلى غلامـك بشيء فعلمت أنك قـد أمرت لي بصلة، فضحـك منه وقال: ما فعلت ولكني أفعل، وأمر له بصلة.

وحكى المدائني عن جهم بن خلف قال: حدثني رجل قال: قلت لأشعب: لو تحدثت عندي العشية، قال: أكره أن يجيء ثقيل، قلت: ليس غيرك وغيري، قال: فإذا صليت الظهر فأنا عندك، فصلى وجاء، فلما وضعت الجارية الطعام إذا صديق لي يدق الباب، قال: ألا ترى؟ قد صرت إلى ما أكره، قلت: ان لك عندي فيه عشر خصال، قال: فما هي؟ قلت: أولها أنه لا يأكل مع ضيف، قال: التسع خصال لك، أدخله.

# صاعد البغدادي اللّغوي وبشّار

لما دخل صاعد البغدادي مدينة دانِية وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمير البلد كان في المجلس أديب يقال له بشار، فقال للموفق مجاهد: دعني أعبث بصاعد، فقال له مجاهد: لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب، فأبي إلا مشاكلته، فقال له بشار، وكان أعمى: يا أبا العلاء، فقال: لبيك، فقال: ما المجرنفل في كلام العرب؟ فعرف أبو العلاء أنه قد وضع هذه الكلمة وليس لها أصل في اللغة، فقال له بعد أن أطرق ساعة: هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن، ولا يكون الجرنفل جرنفلاً حتى لا يتعداهن إلى غيرهم، وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني، قال: فخجل بشار وانكسر، وضحك مَنْ كان حاضراً، فقال له الموفق: قلتُ لك لا تفعل فلم تقبل.

<sup>(</sup>١) الخلتان: مثنى خلة، وهي الصفة والعادة.

# ذعرتم الفق؟!

سئل الأحنف بن قيس عن الحلم ما هو فقال: هو الذل مع الصبر. وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه: إني لأجد ما تجدون، ولكني صبور. وكان يقول: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري، لأنه قَتَلَ ابنُ أخ له بعضَ بنيه فأتي بالقاتل مكتوفاً يقاد إليه، فقال: ذَعَرتم الفتى، ثم أقبل على الفتى فقال: يا بني، بئس ما صنعت: نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمتُ عدوك وأسأت بقومك؛ خلوا سبيله، واحملوا إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة. ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وَجْهُه.

### TTT DOOR

# طاوس بن كيسان والمرأة الماجنة

قالت امرأة ماجنة: ما بقي أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له فقال: إذا كان وقت كذا فتعالى، فجئت ذلك الموقت فذهب بي إلى المسجد الحرام فقال: اضطجعى، فقلت: ها هنا؟ فقال: الذي يرانا هنا يرانا ثَمَّ.

## 

# أبو الأسود الدؤلي واضع علم النّحو

قيل إنّ أبا الأسود الدؤلي كان يعلِّم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراقين يومئذ، فجاءه يوماً وقال له: أصلح الله الأمير، إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم؟ قال: لا، قال: فجاء رجل إلى زياد وقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنون!! ادعوا لي أبا الأسود، فلما حضر قال: ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم.

وقيل: إنه دخـل بيته يــوماً فقــال له بعض بنــاته: يــا أبتِ، ما أحسَنُ الســهاءِ،

فقال: يا بنية نجومُها، فقالت: إني لم أرد أي شيء منها أحسن، إنما تعجبت من حسنها، فقال: إذن فقولي ما أحسَنَ السهاء، وحينئذ وضع النحو.

## ..... 677

# حِلمُ معن بن زائدة

دخل أعرابي يوماً بلا استئذان على معن بن زائدة أيام إمارته وابتدره بقوله: أتــذكــر إذ لحــافــك جلد الـــعــير فقال معن: نعم أذكر ذلك ولا أنساه.

فقال الأعرابي:

فسبحان الذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير قال: سبحانه على كل حال. فقال:

فلست مسلّماً إن عشت دهراً على معنٍ بستسليم الأمير قال: السلام سنة تأتي بها كيف شئت، فقال:

أمير يسأكسل السفالسوذ سراً ويسطعم ضيف خبسز الشعمير قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ونطعم ما نشاء. فقال:

سأرحمل عن بسلادٍ أنت فيها ولو جار الرمان على الفقر قال: إن جاورتنا فمرحباً بك، وإن رحلتَ عنّا فمصحوب بالسلامة. فقال: فَجُدْ لِي يَا ابن ناقصةٍ بشيءٍ فَإِنّ قد عرمت على المسير قال: أعطوه ألف درهم. فقال:

قليل ما أتيت به وإنّي الأطمعُ منك بالمال الكثير قال: أعطوه ألفاً آخر.

فتقدم الأعرابي يقبّل الأرض بين يديه وقال: ما جئتك والله أيها الأمير إلّا مختبراً

حِلمك لما اشتهر عنك، فألفيت فيك من الحِلم ما لو قُسّم على أهل الأرض لكفاهم جميعاً.

سألتُ الله أن يبقيك ذخراً في البرية من نظير قال معن: أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على مديحنا أربعة.

# الحجاج والشيخ

حُكي ان الحجاج خرج في بعض الأيام للتنزّه، فصرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فلقي شيخاً من بني عجل، فقال له: من أين أنت يا شيخ؟

قال: من هذه القرية.

قال: ما رأيك بحكام البلاد؟

قال: كلُّهم أشرار يظلمون الناس ويختلسون أموالهم.

قال: وما قولك في الحجاج؟

قال: هذا أنجسهم، سوَّد الله وجهه ووجه من استعمله على هذه البلاد.

فقال الحجاج: أتعرف من أنا؟

قال: لا والله!

قال: أنا الحجاج.

قال: أنا فداك، وأنت أتعرف من أنا؟

قال: لا.

قال: أنا زيد بن عامر مجنون بني عجل أُصْرَعُ في كل يوم مرّة في مثل هذه الساعة.

فضحك الحجاج وأحسن إليه.

## ربابة ربة البيت

قال أحدهم لبشــار بن برد: إنــك لتجيء في شعرك بــالشيء الهجين المتفــاوت. فبينها تقول شعراً تثير به النقع، وتخلع القلوب كقولك:

إذا ما غضبنا غضبة مضرية متكنا حجاب الشمس أو تقطر الدّما إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة ذرى منبرٍ صلّى علينا وسلّما نراك تقول:

ربابةً ربّة البيتِ تصبُّ الخلّ في الزّيتِ لها عشر دجاجاتٍ وديكٌ حسنُ الصّوتِ

فضحك بشار وقال:

لكل وجه موضع. فالقول الأول جِدَّ، والثاني قلته في رباب جاريتي، وهو عندها خيرٌ من وقفا نبكِ، عندك.

## إن شاء الله

سئل أحد الظرفاء إلى أين؟

قال: إلى السوق لأشتري حماراً.

فقيل له: قُلْ إن شاء الله.

قال: وما وجه الاستثناء؟ الدراهم في جيبي والحمير في السوق؟

فلها ذهب سُرقت منه الدراهم، فعاد حزيناً، فقيل له: ماذا فعلت؟

قال: سرقت الدراهم إن شاء الله.

# أشعر الناس

قال رجل لجرير: من أشعر الناس؟

فقال: قم لأعرّفك الجواب. فأخذ بيده إلى رجل اعتقل عنزةً بين رجليه وجعل عصل عندة على المحتاء وجعل عصاح به جريس، فرفع رأسه، فإذا هو شيخ دميم السحنة، رثّ الهيئة، وقد سال لبن العنزة على لحيته، فقال جرير لصاحبه: أتعرف من هذا؟

قال: لا.

قال: هذا أبي، واسمع عطية. وهل تدري لماذا يمسُّ ضرع العنزة؟

قال: لا.

قال: بخلاً وخِسّةً، فإنه يخاف أن يُسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن.

ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هـذا الأب ثهانـين شاعـراً وقارعهم ففلُّهم جميعاً.

### 30 T & • D000

## الحجاج وهند

أمر الحجاج ابن القِريّة الشاعر بأن يأتي هنداً بنت أسهاء فيطلّقها بكلمتين، ويمتّعها بعشرة آلاف درهم، فأتاها، فقال لها: إن الحجاج يقول لك: كنتِ فبِنْتِ وهذه عشرة آلاف متعةً لك.

فقالت: قل له كنا فها حمدنا، وبنًا فها ندمنا، وهذه الآلاف العشرة لك ببشارتك إياي بطلاقي.

# كن ابن مَنْ شئت

قال أحدهم: كنت عند رئيس الشُرَط في صباح أحد الأيام فجيء إليه بثلاثة شبان قُبض عليهم يغنّون ويضجون في ساعة متأخرة من الليل. فسأل الأول من

أنت؟ فقال:

أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قِدْرُهُ وإنْ نزلت يوماً فسوف تعودُ ترى الناس أفواجاً إلى ضوء نارهِ فمنهم قيمامٌ حولها وقعودُ

فقال رئيس الشرط في نفسه: قد يكون ابن أحد أسخياء العرب، فخلَّى سبيله وسأل الثاني فقال:

أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقلَّتِ ركاباهُ لا تنفكُ رجلاه منها إذا الخيلُ في يدوم الكريهة ولَّتِ

فقال رئيس الشرط في نفسه: ربما كان أحد أبطال العـرب فخلَى سبيله، وسـأل الثالث فقال:

أنا ابن من دانت البرقابُ له من بين غيزومها وهاشمها تأتيبه بالبرُغم وهي صاغرةً فيأخذ من مالها ومن دمها

فقال رئيس الشرط في نفسه: لا شك في أنه أحد أشراف العرب فخلّ سبيله.

ولما انصرف الشبّان وكنت أعرفهم، قلت: أتعرف مَنْ هؤلاء؟

قال: لا.

قلت: الأول ابن فوَّال لا تنزل الدهر قدره.

والثاني ابن حيّاكٍ رجلاه في ركاب نوله.

والثالث ابن حجّام يأخذ من دم الناس ومن مالهم.

فضحك رئيس الشرط وقال: إن لم يكن إلاً على أدبهم فقد استحقّوا.

# الشفيع إلى معن

أراد أحد الشعراء الـدخول عـلى معن بن زائدة وهــو في أحد البســاتين، فحيــل دونه وطال انتظاره فلم يتهيّأ له ما يريد.

واتَّفَق أَن الماء كان يدخل البستان في قناةٍ تمـرّ تحت سُورة، فكتب الـرجل هـذا

البيت من الشُّعر على خشبة وألقاها في الماء فحملها إلى داخل البستان:

أيا جُود معنِ ناج ِ معناً بحاجتي فيها لي إلى معن سواك شفيعُ وصادف أن كان معه جالساً قرب الماء، فشاهد الخشبة وقرأ ما عليها، فقال: من صاحب هذه؟

فدعي الرجل، فقال له: ماذا كتبت؟

فأنشده البيت.

فقال له: بورك بك وبشفيعك. وأمر بألف درهم فحملها وانصرف.

# لا تنس الكامخ

قُدَّم الكامخ لأعرابي فلم يستطبه فقال: ما هذا؟

قالوا: كامخ .

قال: ومن أيّ شيء صُنع؟

قالوا: من الحنطة واللبن.

قال: أبوان كريمان ومن أنجبا.

ودخل المسجد والإمام في الصلاة يقرأ «حُرَّمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، فقال له الأعرابي: والكامخ لا تنسهُ، أصلحك الله.

### ····· 7{{ ·····

# خشونة البادية

نزل بدوي على قوم في ضواحي الشام فأكرموه ولما أزمع على السفر وقف يمدح أميرهم فقال:

أنت كالدلو لا عدمناك دلواً من كثير العطا قليل الذوبِ أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قِراع الحروبِ

فهمُّ أصحاب الأمير بقتله. فقـال لهم: خلُّوا عنه. لقـد والله مدحني بخـير مـا وصل إليه علمه، إنه لا يعرف أوفر من الدلو عبطاءً وأقلّ ذنباً، ولا آمن من الكلب وأصفى ولاءً ولا أمثل من التيس في الرئاسة، ولا أقـوى شكيمة فشبهني بـأفضل مـا يعرف، فلا لوم عليه ولا تثريب(١) أقيموه بيننا فلا نعدم منه شاعراً مجيداً.

وأقام بينهم ردحاً من الدهر فتخلُّق بأخلاقهم وزالت من طبعه خشونة البادية، فإذا بأبيات رقيقة رائعة تنتشر بعد حين وتنسب إليه:

يا من حوى ورد الرياض بخدة وحكى قضيب الخيزران بقدّه دعْ عنك ذا السَّيف اللَّذي جبرَّدته عيناك أمضي من مضارب حلَّهِ كل السيوف قواطع إنْ جُردتْ وحسام لحظك قاطع في غمده إن شئت تقتلني فأنت محكِّمٌ من ذا يعارضُ سيداً في عبده

# ليس على الأعمى حَرَج

كان بشار بن برد يقول الشعر وهو صبيّ، فإذا هجا قوماً جاؤوا إلى أبيه يشكونه فيضربه ضرباً شديداً. وفي ذات يـوم قال لـه: يا أبتِ إن هـذا الذي يشكـونه مني إليك هو قول الشعر وإنَّ إن ثابرت عليه أغنيتك، وأغنيت سائر أهلي، فإن شكوني إليك قل لهم: ألم يرد في القرآن الكريم «ليس على الأعمى حَرَج»؟

فلما عاد القوم إلى الشكوى قال لهم بُـرْد ما أشــار به بشّــار، فانصرفــوا وهم لا يعلمون أيما أنكى شعر بشار أم فقه بُرْد؟!

## للادة وفطنة

كان أحدهم يتردُّد إلى الخليل، واضع أصول العروض، ليأخذ عنه هذا العلم، فأقام السرجل مدّة يسمع ولا يعلق في ذهنه شيء لبلادته، فملّه الخليل وأراد أن

<sup>(</sup>١) تثريب: لوم.

يصرفه من غير أن ينال من كرامته، فطلب منه أن يقطّع هذا البيت لعمرو بن معدي كرب:

إذا لم تسستطع شيئاً فَدَعْهُ وجاوزهُ إلى ما تسستطيعُ فأخذ الرجل في تقطيعه بقدر طاقته ومعرفته، ثم انصرف ولم يرجع.

## 

# هاته يا أحول

كان هشام منبسط الـوجه يـوماً فقـال لمن حضر: من يسبّني ولا يفحش أعطيتـه هذا المطرف...

فقال له أحد الظرفاء: هاتِهِ يا أحول.

فضحك هشام، وكان أحول، وقال له: خذه قاتلك الله.

### Market Ma

# وليمة أشعب

قال أشعب: أضجرني الصبيان يوماً، فأردت أن أصرفهم عني، فقلت لهم: إنّ بموضع كذا في جنوب المدينة عرساً فامضوا إليه.

فَلَــَمَّا تهافتوا، وتبعهم بعض الفضوليين قلتُ في نفسي: لعلَ ثمَّه عرســاً حقيقةً، فرحت أعدو وراءهم.

<sup>(</sup>١) المطرف: الثوب.

# أخطب الناس

قال زياد يوماً لحارثة بن بدر: من أخطب الناس؟ أنا أم أنت؟

فقال: الأمير أخطب مني إذا توعّد ووعد، وأعطى ومنع، وبـرق ورعد، وأنـا أخطب منه في الوفادة وفي الثناء والتحبير، وأنـا أكذب إذا خـطبتُ، فأخشـو كلامي بزيادة مليحةٍ شهيّة، والأمير يقصد إلى الحقّ وميزان العدل، ولا يزيد فيـه شعيرة ولا ينقص منه.

فقال لـه زيـاد: قـاتلك الله، لقـد أَجَـدْتَ تخليص صفتــك وصفتي من حيث أعطيت لنفسك الخطابة كلّها وأرضيتني وتخلّصت.

ثم التفت إلى أولاده وقال: هذا لعمركم البيان الصريح.

### Mo.

# أقنِع ِ الحمارَ

قال أحدهم: سافرت مرّة إلى الشام عن طريق البرّ ومعي أعرابي استأجرت منه مركبي (١)، ومضّني طول السّفر، وبطء الدابة فأخذت أسلّي نفسي بقول القطامي: قد يدرك المتسأنّ بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الرللُ

فقال الأعرابي: ما زاد قائل هـذا الشـعـر على أن يثبّط النـاس عن الحزم وكـان أولى به أن يزيد:

وربَّا ضرَّ بعض الناس بطؤهُم وكان خيراً لهم لو أنهم عَـجِلوا فقلت: أناشدك الله أن تقنع حمارك بهذا الرأي لعلّه يُسرع.

<sup>(</sup>١) المركب: الدابة.

## الخنساء وحسّان بن ثابت

كانت تُضرب لنابغة بني ذبيان قُبّة في سوق عكاظ، فيجتمع إليه الشعراء ينشدونه أشعارهم، وأنشدته الخنساء قصيدتها التي مطلعها:

# قذي بعينك أم بالعين عوّارُ

ولما فرغت منها قال لها: اذهبي أنتِ أشعر من كل ذات ثديين ولولا أن أبا بصير أنشدني قبلك لفضّلتك على شعراء هذا الموسم. ويقصد بأبي بصير الأعشى.

فقال له حسّان بن ثابت: أنا أشعر منك ومنها ومن أبيك، فقال: أجيبيه يا خُناس: فقال لحسّان: ما هو أفضل بيت عندك؟ قال:

لنا الجَفَنَات الغرّ يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دَما فقالت: أضعفت شعرك في تسعة مواضع:

- ـ لو قلت «الجفان» لكنت الأكرم، فالجفنات جمع قِلَّة وهذه جمع كَثرة.
- ولـواقلت «البيض» لكانت جفناتك في الليـل وضّاحـة فـالبيـاض أبـين من الغَرَر.
- ـ ولو قلت «يشرقن» لكان أكثر تألقاً في الإشراق منه في اللمعان، وهو مستمر وهذا متقطّع.
- ـ ولو قلت في «الدُّجي» لكنت أحسنت فاللموع في الليل أبين مما في الضّحي والضّيف في الليل أحوج إلى الضيافة منه في الضحي.
  - ـ وأنَّثت أسيافك في «يقطرن» فأضعفتها، ولا سيف أقطع من السيف الذَّكَر.
    - ـ وقلت «أسيافنا» وهو جمع قلّة دون العشرة فلو قلت (سيوفنا» لعزُّ عديدك.
      - ـ وقلت: «يقطرن» ولو قلت يجرين أو يدفقنَ لكانت أغزر من يقطرن.
      - ـ وقلت: «دَما» وهو مفرد فلو جمعت وقلت دِما لأظهرت مضاء سيوفك. فقام حسّان منكسراً ومضى.
        - وفي رواية أن النابغة نفسه هو صاحب هذا الاستدراك لا الخنساء.

## دمامة الحريري

كان الحريري دميهاً قبيح المنظر، وجاءه رجلٌ يوماً ليأخذ عنه، فاستزرى ما رأى من حقارة شكله ودمامة وجهه، ولمّا التمس منه أن يُملي عليه، وقد أدرك الحريري ما كان يدور في خَلَده قال له: أكتب:

ما أنت أول سادٍ غرَّة قدمرٌ ورائد أعجبته خُضرة الدّمنِ فاخرَّ لنفسك غيري إنني رجلٌ مثل المعيديّ فاسمع بي ولا ترني فخجل الرجل وانصرف.

## لثغة ابن مُقلة

كان في لسان ابن مُقلة الكاتب لثغة بالـراء كلثغة واصـل بن عـطاء، وأراد أحدهم مرّةً أن يُحرجه فطلب منه أن يقرأ أمام أحد الأمراء الرّقعة التالية:

أمر أمير الأمراء بأن تُحفر بئر على قارعة الطريق ليشرب منها الشارب والـوارد. فكره أن يظهر ما في لفظه من عيب فقرأ كها يلى:

حكم حـاكم الحكّام بـأن يُجعل جُبّ عـلى حافـة الـوادي ليستقي منـه الغـادي والبادي .

### ...... 4°7 ......

# إن لم يكن باللّين كان بغيره

أقبل الحطيئة الشاعر في ركب من بني عبس حتى بلغ المدينة، فأقام فيها مدّة، فقال له أصحابه يوماً: لقد أملقنا، فلو وجدت لنا شريفاً في هذه البلدة يقرينا. فأت خالد بن سعيد بن العاص، فاعتذر، فتركه ولم يُعد الكلام فارتاب به خالد، فأرسل يسأل عنه، فأخبر أنه الحطيئة، فاستعاده، فقعد الحطيئة لا يتكلّم، فأراد خالد أن

يستفتحه الكلام فقال له:

مَن أشعر الناس؟

قال: الذي يقول:

ومن يجعل المعروف من دون عِسرضه يِفَسرُهُ ومن لا يتّقِ الشتم يُشتم فقال خالد لبعض جلسائه: هذه بعض عقاربه، وأمر للحطيئة بما أرضاه.

### ...... ۲۰۰ .....

## ابن عاق

كان لحنظلة النميري ابن عاق يقال له مرّة. فقال له يوماً: إنك لمرّ يا مرّة، قال: أعجبتني حلاوتك يا حنظلة.

قال: إنك خبيث كاسمك.

قال: أخبث مني من سمّاني.

قال: كأنك لست من الناس.

قال: من شابَه أباه فها ظَلَمَ.

قال: ما أحوجك إلى أدب.

قال: الذي رباني أحوج مني.

قال: عقمتْ أمُّ ولدتك.

قال: إذا ولدت من مثلك.

قال: كنتَ مشؤوماً على أخوتك، دفنتهم وبقيت.

قال: أعجبني كثرة عمومتي.

قال: لا تزداد إلَّا خبثاً.

قال: لا يُجنَى من الشوك العنب.

#

## مروءة حاتم

خرج حاتم الطائي في الشهر الحرام يطلب حاجةً، فلما كان في أرض عنزة ناداه أسير لهم: يا أبا سفانة، أكلني الإسار () والقمل.

قـال: ويلك، والله ما أنـا في بلاد قـومي، وما معي شيء، وقـد أسـأت إليَّ إذ نوهت باسمى وما لك مترك.

وساوم العنزيين فاشتراه منهم وقال: خلُّوا سبيله وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أؤدى فداءه. ففعلوا، فأتى بفدائه.

# الفأر للصنوبرى

يا لحُدب السظهور قُعس السرقاب لدقاق الخسرطوم والأذناب لِسلطاف آذانها والخسراطي مم حداد الأظفار والأنساب خُلَقَتْ لِلفَساد منذ خلق الخل بيُّ، وللعبيث والأذى والخراب ناقباتٍ في الأرض والسقف والحا ثط نقباً أعيا على النقاب آكلات كل المآكل لا تسد أمها شاربات كل الشراب

آلفات قسرض الشيباب وقسد يعد حدل قسرض القلوب قسرض الشيباب

## هذا ولا ذاك

قال الأصمعي: بينها أنا في طرف البصرة رأيت كنَّاساً يعمل وهو يردد:

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكنٌ عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا

فايّاك والسُكنى بمسكن ذلّة تعدُّ مسيئاً فيه إن كنت مُحسنا

<sup>(</sup>١) الإسار: الأسر.

فقلت له: والله ما بقي عليك من الهوان شيء إلاّ وقد أهنتها فيه. فهاذا أبقيت لها من الكرامة وأنت كنّاس؟

فنظر إليَّ نظرة المنكرِ وقال: والله لكنسُ ألف كنيفٍ٬› أحسن من القيام ساعـةً على باب مثلك.

### ..... Poq ......

## ليت عينيه سواءً

رُوى أن رجلًا جاء خياطاً بشوبٍ ليقطع منه قميصاً، فقال له: والله لأفصّلنّه لك تفصيلًا لا يُدرى أقميص هو أم قباء. ففعل ذلك، فقال له صاحب الشوب: وأنا والله لأدعُونَ لك دُعاءً لا يُدرى ألك هو أم عليك. وكان الخيّاط أعور ويُدعى بشراً، قال:

خماط لي بِشْرٌ قِباء ليت عينيه سواء فقال له بشر: ولكل امرء ما نوى.

# أقاويل العرب في الغيلان والتغوّل

للعرب في الغيلان أخبار طريفة.

العرب يزعمون أن الغول يتغوّل لهم في الخلوات، ويظهر لخواصّهم في أنواع من الصور، فيخاطبونها وربّما ضيّفوها، وقد أكثروا من ذلك في أشعارهم وبالأخص تأبط شرّاً. ويزعمون أن رجليها رجلا عنز وكانوا إذا اعترضتهم الغول في الفيافي يرتجزون ويقولون:

يا رجل عنز انهقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا ذلك أنها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات، فيتوهمن أنها إنسان

<sup>(</sup>١) الكنيف: بيت الخلاء.

فيتبعونها، فتزيلهم عن السطريق التي هم عليها وتتيههم. وكمان ذلك قـد اشتهـر عندهم وعرفوه، فلم يكونوا يزولون عمّا كانوا عليه من القصد فإذا صيح بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورؤوس الجبال.

وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك، منهم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه شاهد ذلك في بعض أسفاره إلى الشام وأن الغول كانت تتغوّل له وأنه ضربها بسيفه وذلك قبل ظهور الإسلام، وهذا مشهور عندهم في أخبارهم.

وقد حكى بعض المتفلسفين أن الغول حيوان شاذ من جنس الحيوان مشوّه لم تحكمه الطبيعة، وأنه لما خرج منفرداً في نفسه وهيئته توحّش من مسكنه فطلب القفار، وهو يناسب الإنسان والحيوان في الشكل.

وزعمت طائفة من الناس أن الغول اسم لكل شيء يعرض للمسافرين ويتمشّل في ضروب من الصور، ذكراً كان أو أنشى إلّا أن أكثر كلامهم على أنه أنشى. وكانت العرب قبل الاسلام تزعم أن الغيلان توقد بالليل النيران للعبث والتحيّل واختلال السابلة.

# أقاويل العرب في الهواتفُ والجان

قال المسعودي في مروج الذهب:

فأما الهواتف فقد كانت كثرت في العرب واتصلت بديارهم وكان أكثرها أيام مولد النبي (ص) وفي أولية مبعثه، ومن حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرثى.

قال المسعودي: وقد تنازع الناس في الهواتف والجان: فذكر فريق منهم أن ما تذكره العرب وتنبىء به من ذلك إنما يعرض لها من قبل التوحّد في القفار والتفرّد في الأودية والسلوك في المهامة الوحشية لأن الانسان إذا صار في مشل هذه الأماكن وتوحّد تفكّر، وإذا هو تفكّر وجِلَ وجَبُن، وإذا هو جبن داخلته الطنون الكاذبة، والأوهام المؤذية والسوداوية الفاسدة فصورت له الأصوات، ومثلت له الأشخاص، وأوهمته المحال، بنحو ما يعرض لذوي الوسواس، وقطب ذلك وأشه سوء التفكير

وخروجه على غير نظام قوي أو طريق مستقيم سليم لأن المتفرّد في القفار والمتوحّد في الصحاري الموحشة مستشعر للمخاوف متوهم للمتالف متوقع للحتوف، لقوّة الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في نفسه، فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف به واعتراض الجان له.

وقد كانت العرب قبل ظهـور الاسلام تقـول: إن من الجن من هو عـلى صورة نصف الإنسان وأنه كان يظهر لها في أسفارها وحين خلواتها وتسمّيه شِقاً.

وذكروا عن علقمة بن صفوان بن أميّة بن محرب الكناني جـد مروان بن الحكم لأمّه أنه خرج في بعض الليالي يريد مالاً بمكة فانتهى إلى الموضع المعروف إلى هـذا الوقت بحائط حرمان، فاذا هو بشقّ قد ظهر له في أوصاف ذكرها في شعر بينه وبـين هـذا الشق()، فضرب كل منهـما صـاحبـه فخـرًا ميّتـين وهـذا مشهـور عنـدهم وأن علقمة بن صفوان قتلته الجنّ.

وذكـروا عن الجن بيتين من الشعـر قالتهـما في حرب بن أُميّـة حـين قتلتـه الجن وهما:

وقسبر حسرب بمسكسان قسفسر ولسيس قسرب قسبر حسوب قسبرُ

واستدلوا على أن هذا الشعر من قول الجن بأن أحداً من النـاس لا يتأتى لـه أن ينشد هذين البيتين ثلاث مرات متواليات لا يتتعتع في إنشادهما لأن الإنسان قد ينشد العشرين بيتاً والأكثر والأقل أشد من هذا الشعر وأثقل منه ولا يتتعتع فيه.

ومـمّن قتلته الجن مرداس بن أبي عـامر السلمي وهـو أبـو عبـاس بن مـرداس السَّلمي، ومنهم الغـريض المغني المشهور بعـد أن ظهر غنـاؤه وحُمل عنـه وقد كـانت الجن نهته أن يغنى بأبيات من الشعر فغناها فقتلته.

وحدث يحيى بن عقاب عن علي بن حرب، عن أبي عبيـدة معمر بن المثنّى عن منصور بن يزيد الطائى ثم الصامتى قال:

رأيت قبر حاتم طيّء ببقّه () وهو أعلى جبل لـه وادٍ يقال لـه الخابـل وإذا قِدر عظيمة من بقايا قدور حجر مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها

راجع: «مروج الذهب»، ۲: ۱٦۱.

<sup>(</sup>٢) بقة: اسم موضع.

الناس، وعن يمين قبره أربع جوادٍ من حجارة، وعلى يساره أربع جوادٍ من حجارة، كلهن صاحبة شُعْر منشور محتجرات على قبره كالنائحات عليه، ولم يَر بياض أجسامهن وجمال وجوهن مثّلهن الجن على قبره، ولم يكن قبل ذلك، والجواري بالنهار كما وصفنا، فإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه، ونحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن، وربما مر المار فيراهن فيفتن بهن فيميل إليهن عجباً بهن، فإذا دنا منهن وجدهن حجارة.

# الحكماء على جدث الاسكندر

لمّا مات الإسنكدر طافت به الحكماء ممن كان معه من حكماء اليونانيين والفرس والهند وغيرهم من علماء الأمم، وكان يجمعهم، ويستريح إلى كلامهم ولا يصدر الأمور إلّا عن رأيهم، وجُعل بعد أن مات في تابوت من الذهب ورصّع بالجوهر بعد أن طلي جسمه بالأطلية الماسكة لأجزائه، فقال عظيم الحكماء، والمقدم فيهم: ليتكلّم كل واحد منكم بكلام يكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً، وقام فوضع يده على التابوت فقال: أصبح آسر الأسراء أسيراً، ثم قام حكيم ثانٍ فقال هذا الاسكندر الذي كان يخبىء الذهب فصار الذهب يخبئه .

وقـال الحكيم الثـالث: مـا أزهـد النــاس في هـذا الجســد، وأرغبهم في هـذا التابوت.

وقال الحكيم الرابع: من أعجب العجب أن القوي قد غُلب والضعفاء لاهـون مغترّون.

وقال الخامس: ياذا الذي جعل أجله ضهاناً، وجعل أمله عيـاناً. هـلاً باعـدت من أجلك لتبلغ بعض أملك، هلاً حققت من أملك بالامتناع عن فوت أجلك؟

وقال السادس: أيها الساعي المنتصب جمعت ما خذلك عن الاحتياج فغودرت عليك أوزاره وفارقتك أيامه، فمغناه لغيرك، ووباله عليك.

وقال السابع: قد كنت لنا واعظاً فها وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك، فمن كان له عقل فليعقل، ومن كان معتبراً فليعتبر. وقال الثامن: رُبِّ هائب لك كان يغتابك من ورائك، وهو اليوم بحضرتـك لا يخافك.

وقال التاسع: ربّ حريص على سكوتك إذ لا تسكت، وهو اليوم حريص على كلامك إذ لا تتكلّم.

وقال العاشر: كم أماتت هذه النفس لئلاً تموت وقد ماتت.

وقال الحادي عشر، وكان صاحب خزانة كتب الحكمة: قد كنت تـأمرني أن لا أبعد عنك، فاليوم لا أقدر على الدنوّ منك.

وقال الثاني عشر: هذا اليوم عظيم العبر، أقبل من شره ما كان مدبـراً، وأدبر من خيره ما كان مقبلًا، فمن كان باكياً على من زال ملكه فليبكِ.

وقال الثالث عشر: يا عظيم السلطان اضمحل سلطانك كما اضمحل ظل السحاب، وعَفَتْ آثار مملكتك كما عفت آثار الرباب.

وقال الرابع عشر: يا من ضاقت عليه الأرض طولاً وعرضاً، ليت شعري كيف حالك فيها احتوى عليك منها؟

وقـال الخامس عشر: أعجب لمن كـانت هذه سبيله كيف شرهت نفسـه بجمـع الحطام البائد والهشيم الهامد.

وقال السادس عشر: أيها الجمع الحافل والملتقى الفاضل لا ترغبوا فيها لا يدوم سروره وتنقطع لذته، فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي والفساد.

وقـال السابـع عشر: انظروا إلى حلم النـائم كيف انقصى؟ وظـل الغـهام كيف انجل؟

وقال الثامن عشر، وكان من حكماء الهند: يا من كان غضبه الموت هلًا غضبت على الموت؟

وقال التاسع عشر: قد رأيتم أيها الجمع هذا الملك الماضي فليتّعظ بـ الآن هذا الملك الباقي .

وقال العشرون: هذا الذي دار كثيراً والآن يقرّ طويلًا.

وقال الحادي والعشرون: إن الذي كانت الآذان تُنصت لـه قد سكت، فليتكلّم الآن كل ساكت.

وقال الثاني والعشرون: سيلحق بك من سرّه موتك كها لحقت بمن سرك موته. وقال الثالث والعشرون: ما لك لا تُقلّ عضواً من أعضائك وقد كنت تستقلّ ملك الأرض؟ بل مالك لا ترغب بنفسك عن ضيق المكان الذي أنت به، وقد كنت ترغب بها عن رحب البلاد؟

وقال الرابع والعشرون، وكان من نسّاك الهند وحكمائها: إن دنيـا يكون هكـذا آخرها فالزهد أولى أن يكون في أوّلها.

وقال الخامس والعشرون، وكان صاحب مائدته: قد فُـرشت النهارك ونضـدت الوسائد وهيّئت الموائد ولا أرى عميد المجلس.

وقال السادس والعشرون وكـان صاحب بيت مـاله: قـد كنت تأمـرني بالجمـع والإدخار فإلى من أدفع ذخائرك؟

وقال السابع والعشرون، وكان خازناً من خـزائنه: هـذه مفاتيـح خزائنـك فمن يقبضها قبل أن أؤخذ بما لم آخذ منها؟

وقال الثامن والعشرون: هذه الدنيا الطويلة العريضة قـد طُويت منهـا في سبعة أشبار ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في الطلب.

أمّا القول التاسع والعشرون فقول زوجته روشنك بنت دارا بن دارا ملك فارس: ما كنت أحسب أن غالب دارا الملك يغلب، وإن كان هذا الكلام الذي سمعت منكم معاشر الحكماء فيه شهاتة، فقد خلف الكأس الذي تشرب به الجماعة.

والقول الثلاثون ما يحكى عن أمّه أنها قالت حين جاءها نعيه: لئن فقد من ابنى أمره، فها فقدت من قلبي ذكره.

### 

# وصية الإسكندر لأمّه

مات الإسكندر وهو ابن ست وثلاثين سنة وملك وهو ابن احدى وعشرين سنة وذلك بمقدونية، وهي مصر، وعهد إلى ولي عهده بطليموس بن أريت أن يحمل تابوته إلى والدته بالإسكندرية وأوصاه أن يكتب إليها إذا أتاها نعيه أن تتخذ وليمة وتنادي في مملكتها أن لا يتخلّف عنها أحد، وأن لا يجيب دعوتها من قد فَقَدَ محبوباً

أو مات له خليل، وليكون ذلك مأتم الاسكندر بالسرور، خلاف مأتم الناس بالحزن، فلما ورد نعيه إليها ووُضع التابوت بين يديها نادت في أهل مملكتها على ما به أمرها، فلم يُجِب أحد دعوتها، ولا بادر إلى ندائها، فقالت لحشمها:

ما بال الناس لم يجيبوا دعوت؟

فقالوا لها: أنتِ منعتيهم من ذلك.

قالت: وكيف؟

فقيل لها: أمرتِ أن لا يجيبكِ من فقد محبوباً، أو عدم خليلًا، أو فارق حبيباً، وليس فيهم أحد إلا وقد أصابه بعض ذلك.

فلها سمعت ذلك استيقظت وعلمت ما به سئلت وقالت:

«لقد عزّاني ولدي أحسن العزاء».

# الملكان أزور وخلنجاس والخمرة

قرأت في مروج الذهب للمسعودي أن الملكين أزور وخلنجاس كانا أخوين فأحسنا السيرة وتعاضدا على الملك. ويقال إن أحد هذين الملكين كان جالساً ذات يوم إذ نظر في أعلى قصره إلى طائر قد أفرخ هناك، وإذا هو يضرب بجناحيه ويصيح، فتأمل الملك ذلك فنظر إلى حيّة تنساب إلى الوكر صاعدة لأكل فراخ الطائر، فدعا الملك بقوس فرمى به الحيّة فصرعها، وسلمت أفراخ الطائر، فجاء الطائر بعد هنيهة يصفق بجناحيه وفي منقاره حبة وفي مخاليبه حبتان وجاء إلى الملك وألقى ما كان في منقاره ومخاليبه، والملك يرمقه، فوقع الحبّ بين يدي الملك فتأمله وقال: لأمر ما ألقى، ولا شك أنه أراد مكافأتنا على فعلنا به، فأخذ الحب وجعل يتأمله فلم يعرف مثله في إقليمه، فقال جليس من جلسائه حكيم وقد نظر وجعل يتأمله فلم يعرف مثله في إقليمه، فقال جليس من جلسائه حكيم وقد نظر إلى حيرة الملك في الحب: أيها الملك، ينبغي أن يبودع النبات أرحام الأرض فإنها تخرج كُنه ما فيه، فنقف على الغاية منه، فدعا بالأكرة (١) وأمرهم بزرع الحب

<sup>(</sup>١) الأكرة: الفلاحون.

ومراعاته وما يكون منه، فزرع، فنبت وأقبل يلتفت بالشجر ثم حصرم وأعنب وهم يرمقونه، والملك يراعيه، إلى أن انتهى من البلاغ وهم لا يُقدمون على ذوقه خوفاً أن يكون متلفاً.

فأمر الملك بعصر مائه، وأن يودع في أوانٍ وإفراد حبّ منه وتركه على حالته، فلمّا صار في الآنية عصيراً هَدَرَ وقذف بالزبد وفاحت له روائح عبقة. فقال الملك: عليّ بشيخ كبير فانٍ، فأتي به فلدد له من ذلك في إناء فرآه لوناً عجيباً، ومنظراً كاملًا، ولوناً ياقوتياً أحمر، وشعاعاً نيّراً، ثم سقوا الشيخ، فلما شرب ثلاثاً حتى مال وأرخى من مآزره الفضول وصفّق بيديه وحرّك رأسه ووقع برجليه على الأرض، فطرب، ورفع عقيرته() يتغنىً.

فقال الملك: هذا شراب يذهب بالعقل وأخاف أن يكون قاتـلاً، ألا ترى إلى الشيخ كيف عاد في حال الصبا وسلطان الدم وقوة الشباب؟

ثم أمر الملك به فزيد، فسكر الشيخ، فنام، فقال الملك: هلك. ثم إن الشيخ أفاق وطلب الزيادة من الشراب وقال: لقد شربته فكشف عني الغموم، وأزال عن ساحتي الأحزان والهموم، وما أراد الطائر إلا مكافأتهم بهذا الشراب الشريف. فقال الملك هذا أشرف شراب أهل الأرض وذلك أنه رأى شيخاً قد حسن لونه وقوي حيله، وانبسط في نفسه، وطرب في حال طبيعة الحيزن وسلطان البلغم، وجاد هضمه وجاءه النوم، وصفا لونه، واعترته أريحية، فأمر الملك أن يكثر من غرس الكرم، فكثر الغرس للكرم وأمر أن يمنع العامة من ذلك، وقال: هذا شراب الملوك وأما السبب فيه، فلا يشربه غيري. فاستعمله الملك بقية أيامه، ثم نما في أيدي الناس واستعملوه، وقد قيل: إن نوحاً أول من زرعها.

## بین قیصر وکسری

قرأت في مروج الذهب للمسعودي أن قيصر أهدى إلى كسرى عقاباً وكتب إليه يعلمه أنها تعمل أكثر من عمل الصقر الذي أعجبه صيده، فأمر بها كسرى فأرسلت

<sup>(</sup>١) عقيرته: صوته.

على ظبي عرض له فدقته، فأعجبه ما رأى منها، فانصرف مسروراً فجوّعها ليصيـد بها، فوثبت على صبى له فقتلته، فقال كسرى: وَتَرَنا قيصر في أولادنا بغير جيش.

ثم إن كسرى أهدى إلى قيصر نمراً، وكتب إليه أنه يقتل الظباء وأمثالها من الوحوش وكتب ما صنعت العقاب، فأعجب قيصر حسن النمر، وطابق صفته بوصف من الفهد، وغفل عنه، فافترس بعض فتيانه، فقال: صادنا كسرى، فإن كنّا قد صدناه فلا بأس.

## الملك في عادات الهنود

قرأت في مروج النهب للمسعودي، أن الهند لا تملّك الملك عليها حتى يبلغ من عمره أربعين سنة، ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلاّ في كل برهة من النزمان معلومة، ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعيّة، لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها خرقاً لهيبتها، واستخفافاً بحقّها، والرياسات عند هؤلاء لا تجوز إلاّ بالتخيّر ووضع الأشياء مواضعها من مراتب السياسة.

قال المسعودي: ورأيت في بلاد سرنديب وهي جزيرة في البحر - أن الملك من ملوكهم إذا مات صُير على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكرة معدّة لهذا المعنى، وشعره ينجّر على الأرض، وامرأة بيدها مكنسة تحثو التراب على رأسه وتنادي: أيها الناس، هذا ملككم بالأمس قد ملككم وجاز فيكم حكمه، وقد صار أمره إلى ما ترون من ترك الدنيا، وقبض روحه ملك الموت الذي لا يجوت فيلا تغتروا بالحياة بعده، وتقول كلاماً هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العالم، ويُطاف به كذلك في جميع شوارع المدينة، ثم يفصل أربع قطع، وقد هيّء له الصندل والكافور وسائر أنواع الطيب فيحرق بالنار، ويُذرّ رماده في الرياح، وكذا فعل أكثر أهل الهند بملوكهم وخواصهم لغرض يذكرونه ونهج يتبعونه في المستقبل من الزمان، والملك مقصور على أهل بيت لا يتتقل عنهم إلى غيرهم وكذلك بيت الوزراء والقضاة وسائر أهل المرات لا تغتر ولا تبدّل.

## البيوت السبعة المعظمة

قالوا: إن هناك بيوتاً سبعة معظّمة متّخذة على أسهاء الكواكب.

أما البيت الأول فهو البيت الحرام.

وأما البيت الثاني فهو على رأس جبل بأصبهان يقال له مارس، وكانت فيه أصنام إلى أن أخرجها منه يستاسف الملك لما تمجّس وجعله بيت ناره. وهذا البيت معظّم عند المجوس إلى هذه الغاية.

والبيت الثالث يدعى مندوسان ببلاد الهند وهذا البيت تعظّمه الهند ولـه قرابـين تقرّب وفيه أحجار المغناطيس الجاذبة والدافعة والمنفـرة من أوصاف لا يسعنـا الإخبار عنها.

والبيت الرابع هو النوبهار الذي بناه منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على اسم القمر وكان من يلي بسدانته تعظمه الملوك في ذلك الصقع، وتنقاد إلى أمره وترجع إلى حكمه وتحمل إليه الأموال، وكانت عليه وقوف، وكان الموكل بسدانته البرامكة، لأن خالد بن برمك كان من ولد مَنْ كان على هذا البيت وكان بنيان هذا البيت من أعلى البنيان تشييداً.

والبيت الخامس: بيت غمدان الذي بمدينة صنعاء من بلاد اليمن وكان بناه الضحّاك، بناه على اسم الزهرة وخرّبه عثمان بن عفّان رضي الله عنه فهو في وقتنا هذا (سنة ٣٣٢ هـ) خراب قد هدم فصار تلا عظيماً، وقد كان الوزير علي بن عيسى بن الجراح حين نفي إلى اليمن وصار إلى صنعاء بنى فيه سقاية وحفر فيه بئراً.

والبيت السادس: كاوسان بناه كاوس الملك بناءً عجيباً على اسم المدّبر الأعظم من الأجسام السهاوية وهو الشمس بمدينة فرغانة من مدائن خراسان وخـرّبه المعتصم بالله.

والبيت السابع: بأعالي بلاد الصين بناه ولد عامور بن سوبل بن يافث بن نوح وأفرده للعلّة الأولى، وقيل إنما بناه بعض ملوك الـترك في قديم الـزمان وجعله سبعة أبيات في كل بيت منها سبع كُوئ يقابل كل كوّة صورة منصوبة على صورة كـوكب، ولهم في هذا الكوكب سرٌ يسرونه في بلاد الصين بما قد زخرف لهم فيـه القول وزينـه

لهم الشيطان ولهم في هذا الهيكل علوم في اتصال الأجسام السياوية وأفعالها بعالم الكون الذي تحدثه وما يحدث فيه من الحركات والأفعال عند تحرك الأجسام السياوية . . .

## 

# عبد العزيز بن مروان ودفائن أرض مصر

قرأت في مروج الذهب أن لمصر أخباراً عجيبة من الدفائن والبنيان وما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم تمن سكن تلك الأرض.

فمن عجيب أخبارها ما ذكره يحيى بن بكير قال:

كان عبد العزيز بن مـروان عامـلًا على مصر لأخيـه عبد الملك بن مـروان فأتـاه رجل متنصّح، فسأله عن نصحه فقال: بالقبة الفلانية كنز عظيم.

قال عبد العزيز: وما مصداق ذلك؟

قال: هو أن يظهر لنا بلاط من المرمر والرخام عند يسير من الحفر، ثم ينتهي بنا الحفر إلى قلع باب من الصُفر تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك من الذهب عيناه ياقوتتان تساويان ملك الدنيا، وجناحاه مضرّجان بالياقوت والزمرّد، براثنه على صفائح من الذهب على أعلى ذلك العمود. فأمر له عبد العزيز بنفقة ألوف من الدنانير لأجرة من يحفر من الرجال في ذلك ويعمل فيه، وكان هنالك تل عظيم، فاحتفروا حفرة عظيمة في الأرض، والدلائل المقدّم ذكرها من الرخام والمرمر تظهر، فازداد عبد العزيز حرصاً على ذلك، وأوسع في النفقة، وأكثر من الرجال، ثم انتهوا في حفرهم إلى ظهور رأس الديك، فبرق عند ظهوره لمعان عظيم كالبرق الخاطف لما في عينيه من الياقوت وشدة نوره ولمعان ضيائه، ثم بانت قوائمه وظهر حول العمود في عينيه من البنيان بأنواع من الأحجار والرخام، وقناطر مقنطرة، وطاقات على أبواب عمود من البنيان بأنواع من الأحجار والرخام، وقناطر مقنطرة، وطاقات على أبواب معقودة، ولاحت منها تماثيل وصور أشخاص من أنواع الصور والذهب وأجربة من الأحجار قد أطبقت عليها أغطيتها وشبكت، وقيد ذلك بأعمدة الذهب.

فركب عبد العزيز بن مروان حتى أشرف على الموضع فنظر إلى ما ظهـر من

ذلك، فأسرع بعضهم فوضع قدمه على درجة منسبكة من نحاس تنتهي إلى هنالك، فلمّا استقرّت قدمه على المرقاة الرابعة ظهر سيفان عظيمان عاديان عن يمين الدرجة وشهالها، فالتفّتا على الرجل، فلم يُدْرَك حتى جزآه قطعاً وهوى جسمه سفلًا، فلما استقرّ جسمه على بعض الدرج اهترّ العمود وصفر الديك تصفيراً عجيباً سمعه من كان بالبعد من هنالك وحرّك جناحيه فظهرت من تحته أصوات عجيبة وقد عملت باللّوالب والحركات إذا ما وقع على بعض تلك الدرج شيء أو ماسها تهافت من هنالك من الرجال إلى أسفل تلك الحفيرة، وكان عمن يحفر ويعمل وينقل التراب ويبصر ويتحرك ويأمر وينهي نحو ألف رجل فهلكوا جميعاً. فجزع عبد العزيز وقال: هذا ردم عجيب الأمر ممنوع النّيل نعوذ بالله منه! وأمر جماعة من الناس فطرحوا ما أخرج من التراب على من هلك من الناس، فكان الموضع قبراً لهم.

### 

# قريش تبني الكعبة والنبي (ص) يضع الحجر الأسود

جاء في مروج الذهب للمسعودي أن السيل كان هدم الكعبة فسرق منها لما انهدمت غزال من الذهب وحلي وجواهر فنقضتها قريش، وكان في حيطانها صور كثيرة بأنواع من الأصباغ عجيبة: منها صورة إبراهيم الخليل في يده الأزلام، ويقابلها صورة إسهاعيل ابنه على فرس يجيز بالناس مفيضاً، والفاروق قائم على وفد من الناس يقسم فيهم، وبعد هذه الصور صور كثير من أولادهم إلى قصي بن كلاب وغيرهم، في نحو من ستين صورة مع كل واحد من تلك الصور إله صاحبها وكيفية عبادته وما اشتهر من فعله.

ولما بنت قريش الكعبة ورفعت سمكها وتأتى لها ما أرادت في بنيانها من الخشب الذي ابتاعوه من السفينة التي رمى بها البحر إلى ساحلهم التي بعث بها ملك الروم من القلزم من بلاد مصر إلى الحبشة لتُبنى هناك له كنيسة، وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود وتنازعوا أيّهم يضعه، فاتفقوا أن يرضوا بأول من يطلع عليهم من باب بني شيبة، فكان أول من ظهر لأبصارهم النبي (ص) من ذلك الباب، وكانوا يعرفونه بالأمين لوقاره وهديه وصدق اللهجة، واجتنابه القاذورات والأدناس فحكموه فيها

تنازعوا فيه، وانقادوا إلى قضائه، فبسط ما كان عليه من رداء، وقيل: كساء طاروني، وأخذ عليه الصلاة والسلام الحجر فوضعه في وسطه ثم قال لأربعة رجال من قريش، وهم أهل الرياسة فيهم، والزعماء منهم، وهم: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصي، وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمرو بن نخزوم، وقيس بن عديّ السهمي، ليأخذ كل واحدٍ منهم بجنبٍ من جنبات هذا الرداء، فشالوه حتى ارتفع عن الأرض، وأدنوه من موضعه، فأخذ عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعه في مكانه وقريش كلها حضور، وكان ذلك أول ما ظهر من فعله وفضائله وأحكامه.

### DOMESTIC DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

## بين ابن السّماك وجارية له

تكلّم ابن السماك يوماً وجارية له تسمع. فلما دخل قبال لهما: كيف سمعت كلامي؟

قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده!

قال: أردّده حتى يفهمه من لم يفهمه.

قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد ملَّه من فهمه.

### 

# أهداه جملًا ثم نزله عليه

أهدى رجلٌ من الثقلاء إلى رجل من الطرفاء جملًا ثم نزل عليه ضيفاً ثقيلًا حتى أبرمه فقال:

يا مبرما أهدى جَمَلْ خُدْ وانصرفْ ألفيْ جَمَلْ قال وما أوقارها؟ قلتُ زبيب وعسلْ قال ومن يقودها؟ قلت له ألفا رجلْ قال ومن يسوقها؟ قلت له ألفا بطل

قبلت حيلً ومُحلَلُ قبلت سيوف وأسل قبلت نبعيم ثبم خُبوَل إذن عليكم لي سلجل فاضمن لناأن ترتحل فلت أجل ثم أجل قبلت له الأمير جَلل قال وقد أثقلتكم قلت له فوق الشقل قلت العَجَل ثم العَجَل ارب على نحس زُخل يا جبلاً من جبل في جبل فوق جبل

قال وما لباسهم؟ قال وما سلاحهم؟ قال عبيدٌ لي إذن قال سذا فاكتسوا قال لـه ألـفـى سـجـلّ قال وقد أضجرتكم قسال وقسد أبسرمستسكسم قال فإنّي راحـلُ يا كوكب الشؤم ومن

### 

## سليمان وحديث النسر والقصر

عن ابن القاسم قال:

بينها سليهان بن داود عليهما السلام تحمله الريح إذ مرّ بنسر واقع على قصر، فقال له:

كم لك مذ وقعت ها هنا؟

قال: سبعائة سنة.

قال: فمن بني هذا القصر؟

قال: لا أدري، هكذا وجدته. ثم نظر فإذا فيـه كتاب منقــور بأبيــات من شعر وه*ي*(۱):

خرجنا من قرى اصطخر إلى القصر فقِلْناهُ

فمن يسأل عن المقصر فمبنياً وجدناهُ فلا تصحب أخما السوء وإياك وإيّاهُ فكم من جاهل أردى حكيماً حين آخاهُ يُمقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاهُ وفي المناس من الناس مقاييس وأشباهُ وفي العين غنى للعين أن تنطق أفواهُ

### 

## حبّ الولد عند الوالد

في بعض الحديث أن إبراهيم خليل الرحمن كان من أغير الناس، فلما حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت في صورة رجل أنكره فقال له: من أدخلك داري؟

قال: الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة.

قال: ومن أنت؟

قال: أنا ملك الموت جئت لقبض روحك.

قال: أتاركني أنت أودّع بني إسحاق؟

قال: نعم.

فأرسل إلى إسحاق، فلما أتاه أخبره، فتعلَّق إسحاق بـأبيه وجعـل يتقطّع عليـه بكاءً، فخرج عنهما ملك الموت وقال: يا ربّ، ذبيحك إسحاق متعلّق بخليلك!

فقـال له الله: قـل له إني أمهلتـك. ففعل، وانحـل إسحاق عن أبيـه، ودخـل إبراهيم بيتاً ينام فيه، فقبض ملك الموت روحه وهو نائم.

# جود عُبيد الله بن عباس

قالوا:

إن عبيد الله بن عباس أول من فطر جيرانه، وأول من وضع الموائد على الطرق وأول من حيّا على طعامه وأول من أنهبه، ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره

فقام بين يديه فقال: يا ابن عباس إن لي عندك يدأ وقد احتجت إليها. فصعَّد فيه بصره وصوّبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟

قال: رأيتك واقفاً بزمزم وغلامك يمتح (١) لك من مائها والشمس قد صهـرتك، فظلًلتك بطرف كسائى حتى شربت.

قال: إني لأذكر ذلك وإنّه يتردّد في خاطري وفكري. ثم قال لقيّمه: ما عندك؟ قال: مائتا دينار وعشرة آلاف درهم.

قال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا.

فقال له الرجل: والله لو لم يكن لإسهاعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه، فكيف وقد ولد سيّد الأولين والآخرين محمداً (ص) ثم شفع بك وبأبيك.

ومن جوده أيضا أنه جاءه رجل من الأنصار فقال: يا عم ابن عم رسول الله، إنه وُلد لي في هذه الليلة مولود وإني سمّيته باسمك تبركاً مني به، وإن أمّه ماتت. فقال عبيد الله: بارك الله لك في الهبة وأجزل لك الأجر على المصيبة. ثم دعا بوكيله فقال: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصاري: عُدْ إلينا بعد أيام فإنك جئتنا وفي العيش يُبس وفي المال قِلّة.

قال الأنصاري: لو سبقت حاتماً بيوم واحد ما ذكرته العرب أبداً، ولكنه سبقك فصرت لـه تاليـاً، وأنا أشهـد أن عفوك أكـثر من مجهوده، وطـلُ (٢) كرمـك أكـثر من وابله (٢).

(١) يمتع: يستخرج.

<sup>(</sup>٢) الطلّ: الندى.

<sup>(</sup>٣) الوابل: المطر الكثيف.

# فخ الإسرائيلي والعصفورة

قال يحيى بن عبد العزيز بإسناده عن وهب بن منبه:

نصب رجل من بني إسرائيل فخاً فجاءت عصفورة فوقعت عليه فقالت: ما لي أراك منحنياً؟

قال: لكثرة صلاتي انحنيت.

قالت: فما لى أراك باديةً عظامك؟

قال: لكثرة صيامي بدت عظامي.

قالت: فما لي أرى هذا الصوف عليك؟

قال: لزهادي في الدنيا لبست الصوف.

قالت: فها هذه العصا عندك؟

قال: أتوكأ عليها وأقضى بها حوائجي.

قالت: فها هذه الحبة في يديك؟

قال: قربان إن مرَّ بي مسكين ناولته إيَّاه.

قالت: فإنى مسكينة.

قال: فخذيها. فقبضت على الحبة فإذا الفخّ في عنقها، فجعلت تقـول: قِعي قِعى!

قال الخشني: تفسيره لا غرَّن ناسك مراءٍ بعدك أبداً.

## عمرو بن العاص في احتضاره

لما احتضر عمرو بن العاص، جمع بنيه فقال: يا بنيٌّ، ما تُغنون عنيّ من أمر الله شيئاً.

قالوا: يا أبتِ، إنه الموت، ولو كان غيره لوقيناك بأنفسنا.

فقال: اسندوني، فأسندوه.

ثم قـال: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، اللهم لا قـويًّ فأنتصر، ولابريء فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر! أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلاً أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فلم يزل يكرّرها حتى مات.

# الحجاج وأعرابي

قال الأصمعي:

خرج الحجاج ذات يوم فأصحر، وحضر غذاؤه فقال: اطلبوا من يتغدّى معنا، فطلبوا، فلم يجدوا إلا أعرابياً في شملة، فأتوه به. قال له: هَلُمَّ. قال له: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته.

قال: من هو.

قال: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام، فأنا صائم.

قال: صوم في مثل هذا اليوم على حرَّ؟

قال: صمت ليوم هو أحرّ؟

قال: فافطر اليوم وتصوم غداً.

قال: ويضمن لي الأمير أن أعيش إلى غدٍ؟

قال: ليس ذلك إلى .

قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس إليه سبيل؟

قال: إنه طعام طيب.

قال: والله ما طيّبه خبازك ولا طبّاخك ولكن طيّبتهُ العافية.

قال الحجاج: تالله ما رأيت كاليوم، اخرجوه عني، أخرجوه عني.

\*

## زياد وشريف بصري

دخل على زياد رجل من أشراف البصرة فقال: أين مسكنك من البصرة؟ قال: في وسطها.

قال له: كم لك من الولد؟

قال: تسعة. فلما خرج من عنده قيل له: إنه ليس كذلك في كل ما سألته، وليس له من الولد إلاً واحد وهو ساكن في طرف البصرة.

فلما عاد إليه سأله زياد عن ذلك فقال له: ما كذبتك. لي تسعة من الولد قدَّمتُ منهم ثمانية فهم لي وبقي معي واحد، فلا أدري ألي يكون أم عليَّ، ومنزلي بين المدينة والجبّانة، فأنا بين الأحياء والأموات، فمنزلي في وسط البصرة.

قال: صدقت.

## ابن جعفر وأعرابية

قال الشيباني: نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها، فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت: يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي كنت أدجّنها وأعلفها من قوتي، وألمسها في آناء الليل فكأنما ألمس بنتي زلّت عن كبدي، فنذرت لله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك فأردت أن أدفنها فيه.

فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسهائة درهم.

## اعرابية وابنها

كان لأعرابية ابن شديد العُرام، كثير القتال للناس، مع ضعف أسر ورقّة عنظم. فواثب مرّة فتى من الأعراب، فقطع الفتى أنفه،

فحسن حالها بعد فقر مدقع، ثم واثب آخر فقطع أذنه، ثم أخذت دية أذنه فزادت في المال وحسن الحال، ثم واثب آخر فقطع شفته، ثم أخذت دية شفته. فلمّا رأت ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمتاع بجوارح ابنها، ذكرته في أرجوزة لها تقول فيها:

أحلفُ بالمروة حقاً والمصفا أنّك خيرٌ من تفاريق العصا فقلت لأعرابي: ما تفاريق العصا؟

قال: العصا تُقطع ساجوراً ثم يقطع الساجور أوتاداً، ثم تقطع الأوتاد أشظة.

## ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليهان

وقع بين ابنٍ لعمر بن عبد العزيز وابنٍ لسليهان بن عبد الملك كلام. فجعل ابن عمر يذكر فضل أبيه. فقال له ابن سليهان: إن شئت فاقلل وإن شئت فأكثر؛ ما كان أبوك إلا حسنةً من حسنات أبي! لأن سليهان هو ولي عمر بن عبد العزيز.

### TAY DANK

## جواب في تفحّش

خطب خالد بن عبد الله القسرى فقال:

يا أهل البادية، ما أخشن بلدكم وأغلظ معاشكم وأجفى أحلاقكم، لا تشهدون جُمُعة ولا تجالسون عالماً. فقام إليه رجل منهم دميم فقال: أمّا ما ذكرت من خشونة بلدنا وغِلَظ طعامنا فهو كذلك، ولكنكم معشر أهل الحضر فيكم ثلاث خصال هي شرّ من كل ما ذكرت.

قال له خالد: وما هي؟

قال: تنقُبُون الدُّور، وتنبشون القبور، وتنكحون الذكور.

قال: قبّحك الله وقبّح ما جئت به.

# الفرزدق والمرأة التي أعيتهُ والصبيّ والنبطيّ

قال الفرزدق: ما عييت بجواب قطّ ما عييت بجواب امرأة وصبيّ نبطيّ .

فأمّا المرأة فإني ذهبت ببغلتي أسقيها في النهر، فإذا معشر نسوة، فلما همزت البغلة حبقت (١)، فاستضحك النسوة فقلت لهن: ما أضحككنّ ! فوالله ما حملتني أنثى قطّ إلّا فعلتُ مثلها.

فقالت امرأة منهن: فكيف كان ضراط أمّك مقبرة، فقد حملتك في بطنها تسعة أشهر! فها وجدت لها جواباً.

وأمّا الصبيّ فإني كنت أنشد بجامع البصرة، وفي حلقتي الكميت بن زيد وهــو صبيّ، فأعجبني حسن استهاعه فقلت له: كيف سمعت يا بنيًّ؟

قال لي: حسن!

قلت: فسرَّك أني أبوك؟

قال: أمّا أبي فلا أريد به بديلًا، ولكن وددت أن تكون أمّي!

قلت: استرها على يا ابن أخى فها لقيت مثلها.

وأمَّا النبطيِّ، فإنَّي لقيت نبطياً بيثرب فقال لي: أنت الفرزدق؟

قلت: نعم.

قال: أنت الذي يخاف الناس لسانك؟

قلت: نعم.

قال: فأنت الذي إذا هجوتني يموت فرسي هذا؟

قلت: لا.

قال: فيموت ولدي؟

قلت: لا.

قال: فأموت أنا.

قلت: لا.

<sup>(</sup>۱) حبقت: بمعنی ضرطت.

قال: فأدخلني الله في حِرِ أمّ الفرزدق من رجلي إلى عنقي.

فقلت: ويلك! ولمَ تركت رأسك؟

قال: حتى أرى ما تصنع الزانية.

## مسببة حرب الفجار الثاني

كان حرب الفجار الثاني بين قريش وهوازن في الجاهلية، وكان الذي هاجه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وضيئة وجميلة بسوق عكاظ.

وقالوا: بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في ثوب شفّاف، فأعجبهم ما رأوا من هيئتها، فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم، فأت أحدهم من خلفها فشد مؤخر ثوبها بشوكة إلى ظهرها وهي لا تدري، فلما قامت تقلّص الثوب عن دبرها، فضحكوا وقالوا: مَنعَتْنَا النظر إلى وجهها فقد رأينا دبرها، فنادت المرأة يا آل عامر، فتحاور الناس وكان بينهم قتال ودماء، فحملها حرب بن أمية وأصلح بينهم.

### 

# الحِيَلُ في الحروب

قال ابن إسحاق: لما خرج رسول الله (ص) إلى بدر، مرَّ حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن محمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين. فقال الشيخ: لا أخبركم حتى تخبروني مَّن أنتم.

فقال رسول الله (ص): إذا أخبرتنا أخبرناك.

فقال الشيخ: خُبَرت أن قريشاً خرجت من مكة وقت كذا، فإن كان الذي خبري صدق فهي اليوم بمكان كذا، للموضع الذي به قريش. وخُبَرتُ أن محمداً خرج من المدينة وقت كذا، فإن كان الذي خبري صدق فهو اليوم بمكان كذا، للموضع الذي به رسول الله (ص). ثم قال: من أنتم؟ فقال رسول الله (ص):

نحن من ماح، ثم انصرف. فجعل الشيخ يقول: نحن من ماء! من ماء العراق أو ماء كذا أو ماء كذا!

### المتعاديات

بين البوم والغراب عداوة. وبين الفأرة والعقرب عداوة. وبين الغراب وابن عرس عداوة. وبين الخدأة والغراب عداوة. وبين العنكبوت وبين العظاءة عداوة. وبين الحية وبين ابن عرس عداوة. وبين ابن آوى والدجاج عداوة. وبين السنور والحمام عداوة. وبين البوم وبين جميع الطير عداوة، لأن البومة رديئة البصر ذليلة بالنهار، فإذا كان الليل لم يقو عليها شيء والطير تعرف ذلك من حالها فهي بالنهار تضربها وتنتف ريشها، ولحرصها على ذلك صار الصائد ينصبها للطير.

وبين الحيار وعصفور الشوك عداوة، ومتى نهق الحيار سقط بيض عصفور الشوك، وبين الحية والخنزير عداوة. والغراب مصادق للثعلب، والثعلب مصادق للحيّة. والجمل يكره قرب الفرس أبداً ويقاتله. وبين الأسد وبين الفيل عداوة. ويقال إن الأسد والنّمر مختلفان. والأسد والبرمتفقان.

### 

## السباع وما شاكلها

يقال: إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواهاً من الكلاب، ولا في الوحوش أطيب أفواهاً من الخيوان الحيوان لذكره أطيب أفواهاً من الطباء. وليس في الأرض فحلً من جميع أجناس الحيوان لذكره حجم ظاهر إلاّ الانسان والكلب. والأسد لا يأكل الحار ولا يدنو من النار ولا يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع. وتقول الروم: إنّ الأسد يُذعر بصوت الديك ولا يدنو من المرأة الطامث. والأسد إذا بال شغر" كما يشغر الكلب، وهو قليل

<sup>(</sup>١) شغر الكلب: رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل.

الشرب للماء ونجوه يشبه نجو الكلب ودواء عضَّته دواء عضَّة الكلب الكلِب.

وقالوا: العيمون التي تضيء بالليمل عيون الأسمد والنمور والسنمانير والإفحاعي. والعمرب تقول: همو أحمق من جهيزة، وهي المذئبة لأنها تبدع ولدهما وتُرضع ولمد الضّبع. ويقولون: الضّبع إذا صيدت أو قُتلت عال الذئب أولادها وأتاها باللّحم.

وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في قيئها: الأسد والكلب والسنّور، ويقال: الضب أيضاً. وأمراض الكلاب ثلاثة: الكلّب وهو جنون، والذبحة والنّقرس. والعرب تقول: دماء الملوك شفاء من عضّة الكلب الكلّب والجنون والخبّل. والكلب الكلّب إذا عضَّ إنساناً فربّما أحاله نبّاحاً مثله ثم أحبله وألقحه بجراء صغار تراها علقاً في صور الكلاب.

والذئب إذا سفد الذئبة فالتحم الفرجان وهجم عليهما هاجم قتلهما كيف شاء، إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك، لأن الذئب إذا أراد السفاد توخّى موضعاً لا يطؤه أنيس خوفاً على نفسه.

وقالوا في طبع الذئب محبة الدم، ويبلغ به طبعه أنه يـرى الذئب مثله قـد دمي فيثب عليه فيمزّقه. ويقولـون: إن الذئب رَّبـا نام بـإحدى عينيـه وفتح الأخـرى. والـذئب أشد السبـاع مطالبـةً، وإذا عجز عـوى عواءَ استغـاثة فتسـامعت الـذئـاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله.

والفيل يفزع من السنور، وليس في جميع الحيوان شيء لذكوره ثدي في صدره إلّا الانسان والفيل. ويعتري الفهد داء يقال له خانقة الفهود فإذا اعتراه أكل العذرة فبرأً.

قالوا: والأرنب تحيض، وقضيب الذكر من الأرانب ربما كان من عظم وكذلك قضيب الثعلب، والأرنب تنام مفتوحة العين. وإنفحة الأرنب إذا شربتها المرأة من بعد أن تطهر من المحيض مُنعت من الحبكل. والكَلفُ إذا طُلي بدم الأرنب أذهبه. والأرانب تتبدّل فيصير الذكر منها أنثى وتصير الأنثى ذكراً..

وليس شيء يجتمع فيه الـزواج والغـيرة إلاّ الانســان والقــرد. وقــال عمــرو بن ميمون: زنت قردة في الجاهلية فرجمها القرود ورجمتُها معهم.

والـخُفاش تحبل وتلِد وتحيض وتُرضع وتطير بلا ريش وربما ولدت وهي تــطير،

ولها أذنان وأسنان وجناحان متصلان برجليها.

والزرزور يتبع الربيع وتُقلَع إحدى عينيه فترجع.

وأذباب الإفاعي تقطع فتنبت، ونابها يقطع بالعكاز فينبت حتى يعود في ثلاث ليال. ومن الناس من يبصق في فم الحيّة فيقتلها بريقه. وليس في الأرض حيوان أصبر على جوع من حيّة ثم الضبّ بعدها. ومن جيّد ما يعالج به الملسوع أن يشق بطن الضفدع ثم يرفد به موضع لسعة العقرب. والضفدع لا يصيح حتى يُدخل حنكه الأسفل في الماء، فإذا صار في فيه بعض الماء صاح، ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقاً إذا خرجنَ من الماء.

وكل شيء يأكل فهو يحرك فكّه الأسفل إلَّا التمساح فإنه يحرّك فكه الأعلى.

والضبّ يذبح فيمكث ليلة ثم يقرّب من النار فيتحرّك. والأفعى إذ ذُبحت تبقى أياماً تتحرك وإن وطئها واطىء نهشته. وللضب ذكران وللضبّة فرجان هكذا قال الأصمعي. وليس شيء يذخر إلا الإنسان والنملة والفارة. والذرّة تدخّر في الصيف للشتاء فإذا خافت العفن على الحبوب أخرجتها إلى ظاهر الأرض تعرّضها للشمس، فإن خافت أن ينبت الحبّ نقرت وسط الحبّة لئلا تنبت.

## من ارتج عليه في الكلام

خطب أحدهم فارتج (١٠ عليه فلما بلغ «أمّا بعد» بقي صامتاً متحيراً، ونـظر فإذا إنسان ينظر إليه فقال: لعنك الله! ترى ما أنا فيه وتلمحني ببصرك أيضاً!!

وصعد اليربوعي فخطب فقال: أمّا بعد فوالله ما أدري ما أقول ولا فيم أقمتموني، أقول ماذا؟

فقال بعضهم: قُلْ في الزيت.

فقال: الزيت مبارك، فكلوا منه وادهنوا.

قال: فهو قول أهل التنكيت الظرَّاف اليوم إذا قيل: لِمَ فعلت ذا، فقل في شأن

<sup>(</sup>١) ارتج عليه: امتنع عليه الكلام.

الزيت وفي حال الزيت.

\* ولما أتى يزيد بن أبي سفيان الشام والياً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خطب فارتج عليه، فعاد إلى الحمد لله ثم ارتج عليه فقال: يا أهمل الشام عسى الله أن يجعمل من بعد عسرٍ يسمراً، ومن بعد عيّ بياناً، وأنتم إلى أمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. ثم نزل.

فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه.

- وارتج على عبد الله بن عامر بالبصرة يـوم أضحى، فمكث ساعـة ثم قال:
   والله لا أجمع() عليكم عِياً ولؤماً، من أخذ شاةً من السوق فهي له وثمنها عليًّ.
- وارتج على معن بن زائدة فضرب المنبر بـرجله ثم قال: أنـا فتى حروب لا فتى منابر.
- \* وكان عبد ربّه اليشكري عاملًا لعيسى بن موسى على المدائن فصعد المنبر فحمد الله وارتجً عليه فسكت ثم قال: والله إني لأكون في بيتي فتجيء على لساني ألف كلمة، فإذا قمت إلى هذا المنبر جاء الشيطان فمحاها من صدري. ولقد كنتُ وما في الأيام يوم أحبُ إليَّ من يوم الجمعة، فصرت وما في الأيام يوم أبغض إليَّ من يوم الجمعة، وما ذلك إلَّ لخطبتكم هذه.

## الحجاج وقارىء

قرأ الحجاج من سورة هود: ﴿قال يا نوحُ إنه ليس من أهلك إنه عملُ غير صالح ﴾ فلم يدرِ كيف يقرأ: عملُ بالضم والتنوين، أو عَمِلَ بالفتح. فبعث حارساً فقال: أيتني بقارىء. فأتى به وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه، فحبسه ونسيه حتى عرض الحجاج حبسه بعد ستة أشهر. فلما انتهى إليه قال له:

<sup>(</sup>١) أجمع: احضر الجمعة وأقيمها.

فيمَ خُستَ؟

قال: في ابن نوح، أصلح الله الأمير، فضحك وأمر بإطلاقه.

# ما رأى إلا شهاً

دخل بعض() الشعراء على بشر بن مروان فأنشده:

أعفيتُ عند الصبح نوم مُسهّد في ساعةٍ ما كنتُ قبلُ أنامُها فحلمت أنك رُعتنى بوليدة مغنوجة حسن علي قيامُها وَبِبَلْرَةٍ " مُملِتْ إليَّ وبغلةٍ دهماء " مشرفة " يصلُّ لجامُها دعوت ربّى أن يشيبك جنّة عوضاً يصيبك بردُها وسلامُها

فقال له بشر: في كل شيء أصبت إلَّا في البغلة فإنَّي لا أملك إلَّا شهباً ٥٠٠. فقال: إنَّى والله ما رأيت إلَّا شهباً.

### يستخبر الله

عن خالد الحذاء قال:

خطبتُ امرأة من بني أسد فجئت لأنظر إليها وبيني وبينها رِواق(١) يشفّ فـــدعت بجفنة مملوءة ثريدًا٣ مكلُّلة باللَّحم فأتتْ على آخرها، وأتتْ بـإناء مملوءٍ لبنــاً أو نبيذاً

هو الحكم بن عبدل كما في «الأغاني». (1)

البدرة: كيس توضع فيه الدراهم. **(Y)** 

البغلة الدهماء: السوداء. (4)

المشرفة: السريعة العدو. (1)

شهباء: بيضاء. (0)

الرواق: كساء مرسل على مقدّم البيت من أعلاه إلى الأرض. (7)

التريد: نوع من الأكل. **(Y)** 

فشربتُهُ حتى كفأته على وجهها ثم قالت: يا جارية ارفعي السجف'' فإذا هي جالسة على جلد أسد وإذا شابة جميلة فقالت: يا عبد الله: أنا أسَدة من بني أسد على جلد أسد وهذا مطعمي ومشربي فإن أحببتَ أن تتقدّم فافعلْ.

فقلتُ: أستخير الله وأنظر، فخرجت مسرعاً ولم أعدْ.

### 

## انصرف رحمك الله

خطب خالد بن صفوان امرأة فقال: أنا خالد بن صفوان، والحسبُ على ما قـد علمته، وكثرة المال على ما قد بلغك، وفي خصال سأبيّنها لـك فتقدمين عـليّ أو تدعين.

قالت: وما هي؟

قـال: إن الحرّة إذا دنت منيّ أملّتني، وإذا تبـاعدتْ عنيّ أعلّتني، ولا سبيـل إلى درهمي وديناري. ويأتي على ساعة من الملال لو أن رأسي في يدي نبذته.

فقـالت: فقد فهمنـا مقالتـك ووعينا مـا ذكرت، وفيـك بحمـد الله خصـالُ لا نرضاها لبنات ابليس فانصرف رحمك الله.

## وصايا الأولياء للبنات عند الزفاف

قالت امرأة لابنتها عند زفافها: اقلعي زجّ رمحه، فإنْ أقرّ فاقلعي سنانه، فإنْ أقرّ فاكسري العظام بسيفه، فإنْ أقرّ فاقطعي اللحم على تُرسه، فإنْ أقرّ فضعي الإكاف (١) على ظهره فإنّما هو حمار.

\* وقال أبو الأسود الدؤلي لابنته: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطّيب، وأطيب الطّيب إسباغ الوضوء،

<sup>(</sup>١) السجف: الستر.

<sup>(</sup>٢) الإكاف: السرج أو ما يوضع على ظهر الحمار.

وكونى كما قلت لأمَّك في بعض الأحايين.

ولا تنطقي في سَـوْرتي حـين أغضبُ

خــذي العفــو منّى تســتــديمي مـــودّتي فإنّ وجدت الحبّ في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يلهبُ

### هذا طالب ولد

قال رجل لأعراب: ما الزّنا عندكم؟

قال: القبلة والضمّة.

قال: ليس هذا زناً عندنا.

قال: فيا هو؟

قال: أن يجلس بين شُعَبها الأربع ثم يجهد نفسه.

فقال الأعرابي: ليس هذا زنا، هذا طالب ولد.

### 

## للة الدر

قيل لأبي الطمحان القيني: خبّرنا عن أدنى ذنوبك.

قال: لبلة الدّر.

قالوا: وما ليلة الدُّرْ؟

قال: نزلت على ديرانية () فأكلت مرقأ بلحم خنزير، وشربت من خمرها وزينت ها وسرقت كساءها ومضيت.

شعب المرأة الأربع: يداها ورجلاها. (1)

<sup>(</sup>٢) الديرانية: صاحبة الدير.

## لم يخطىء قلب حبيبته

عن أبي مسكين قال:

خرج أناس من بني حنيفة يتنزهون إلى جبل لهم، فبصر فتىً منهم يقال له عباس بجارية فهويها وقال لأصحابه: والله لا أنصرف حتى أرسل إليها، فطلبوا إليه أن يكفّ وأن ينصرف معهم فأبى، وأقبل يراسل الجارية حتى وقع في نفسها، فأقبل في ليلةٍ مضيئة واضعاً قوسه على منكبه وهي بين أخوتها نائمة، فأيقظها، فقالت: انصرف وإلا أيقظتُ أُخوتى فقتلوك.

فقال: والله الموت أيسر ممّا أنا فيه، ولكن لله على أن أعطبتني يدك حتى أضعها على فؤادي أن انصرف، فأمكنته من يدها، فوضعها على فؤاده ثم انصرف، فلما كان في الليلة التالية أتاها وهي في مثل حالها، فقالت له مثل مقالتها، وردّ عليها وقال: إن أمكنتيني من شفتيك أرشفها انصرفت ثم لا أعود إليك، فأمكنته من شفتيها فرشفها ثم انصرف، فوقع في قلبها منه مثل النار، وعلم به الحيّ فقالوا: ما لهذا الفاسق في هذا الجبل! انهضوا بنا إليه حتى نخرجه منه، فأرسلت إليه: إن القوم يأتونك الليلة فاحذر، فلمّا أمسى قعد على مرقب() ومعه قوسه وأسهمه وأصاب الحيّ من آخر النهار مطر وندى فلهوا عنه، فلما كان في آخر الليل وذهب السحاب وطلع القمر خرجت وهي تريده وقد أصابها الطلّ ()، فنشرت شعرها وأعجبتها نفسها ومعها جارية من الحيّ، فقالت: هل لكِ في عبّاس؟ فخرجتا تمشيان، ونظر اليها وهو على المرقب فظن أنها عن يطلبه، فرمى بسهم فها أخطأ قلب الجارية النهاء وصاحت الأخرى فانحدر من الجبل وإذا هو بالجارية في عمها، فقال؛

نعب الغراب بما كره تُ ولا إزالة للقَلَرْ تبكي وأنت قبلتها فاصبرُ وإلاً فانتحرْ

ثم ضرب في أوداجه بحدّ سهمه، وجاء الحيّ فوجدوهما مقتولين فدفنوهما.

<sup>(</sup>١) المرقب: المكان العالي الذي يراقب منه.

<sup>(</sup>٢) الطلّ : الندى.

# القس وسلامة

قال خلاد الأرقط:

هل لك في أن تدخل وتستمع؟ فأبى، ولم يـزل به فقـال: أقعِدك في مـوضع لا تراها ولا تـراك، ففعل، ثم غنّت فـأعجبته، فقـال: هل لـك في أن أُحوّلهـا إليك؟ فتأبّى ثم أجاب، فلم يزل به حتى شغف بها وشغفت به، وعلم ذلك أهل مكة.

فقالت له يوماً وقد خَلُوا: أنا والله أحبّك.

فقال: وأنا والله أحبّك.

قالت: فأنا أحبّ أن أضع فمي على فمك.

قال: وأنا والله.

قالت: وأنا أحب أن أضع صدري على صدرك.

قال: وأنا والله.

قالت: فها يمنعك؟ والله إن الموضع لخال إ فأطرق ساعة ثم قال: إني سمعتُ الله يقول: ﴿الأَخِلَاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ وأنا والله أكره أن تكون خُلَّةُ ما بيني بينك عداوةً يوم القيامة. ونهض وعاد إلى طريقته التي كان عليها.

\*

<sup>(</sup>١) القس: هو عبد الرحمن بن أبي عمار، كان فقيها وسمي القس لعبادته (راجع «الأغاني»).

 <sup>(</sup>٢) سلّامة: مغنية يقال لها سلامة القس نسبة إلى عبد الرحمن المذكور.

<sup>(</sup>٣) الخلَّة: الصداقة والمحبة.

### الصمت وصون اللسان

قالوا: إن قس بن ساعدة، وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟

فقال: هي أكثر من أن تُحصر، وقد وجدتُ خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلّها.

قال: وما هي؟

قال: حفظ اللسان.

### ..... PP7 .....

## النساء يطلقن الرجال في الجاهلية

كانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية وكان طلاقهن إن يكن في بيوت من شعر، فإن كان باب البيت من قِبَل ِ المشرق حوّلنه إلى المغرب، وإن كان من قِبَل ِ السام حوّلنه إلى اليمن، فإذا رأى الرجل اليمن حولنه إلى المأته قد طلّقته فلم يأتها.

# ابن عبيد الله سئل فأحسن وأجاد

حُكي أن رجلًا كان جاراً لابن عبيد الله، فأصاب الناس قحط بالعراق حتى رحل أكثر الناس عنه فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج من البلاد في طلب المعيشة، وكانت له زوجة لا تقدر على السفر، فلما رأت زوجها تهيأ للسفر قالت له: إذا سافرت من الذي ينفق علينا؟

قال: إن لي على ابن عبيد الله ديناراً ومعي بـه أشهـاد عليـه شرعي. فخـذي الأشهاد وقدميه إليه فإذا قرأه أنفق عليـكِ مما عنـده حتى أحضر ثم ناولهـا رقعة كتب فيها هذين البيتين:

قالت وقد رأت الاحمال محدجةً () والبينُ قد جمَّع المشكوّ والشاكي من لي إذا غبت في ذا المحل قلت لها الله وابن عبيد الله مولاكُ

فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجها وأخبرته بسفره وناولته الرقعة فقرأها وقال: صدق زوجك، وما زال ينفق عليها ويواصلها بالبر والاحسان إلى أن قدم زوجها فشكره على فضله وإحسانه.

## وصية أم لابنتها ليلة زفافها

لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلّم الشيباني ابنته أم إيـاس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمّها ليلة دخوله بها توصيها. فكـان ممّا أوصتهـا به أن قالت:

أي بنيّة إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجتِ إلى رجل لم تعرفيه وقرينٍ لم تألفيه، فكوني له أمّة ليكون لكِ عبداً، واحفظي له خصالًا عشـراً يكن لكِ ذخراً.

فأمّا الأولى والثانية، فالرضا بالقناعة وحسن السّمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقّد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منـك على قبيـح ولا يشمّ أنفه إلاّ أطيب الريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقّد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدّة الجـوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتراز لماله والارعاء على حشمه وعياله.

وأمّا التاسعة والعاشرة: فهي لا تعصي لـه أمراً، ولا تفشي لـه سراً، فـإنك إن خـالفت أمره أوغـرت صدره، وإن أفشيت سرّه لم تـأمني غدره، وإيــاكِ والفرح بـين يديه إذا كان مهتمًا، والكآبة لديه إذا كان فرحاً.

فقبلت وصيـة أمّها فـأنجبت لـه الحـارث بن عمـرو جـدّ امـرىء القيس الملك الشاعر.

<sup>(</sup>١) المحدجة: المحملة.

### a £•Y bababa

### من نوادر النحاة

جاء نحوي يعود مريضاً. فطرق بـابه، فخـرج إليه ولـده فقال: كيف وجـدت أباك؟

قال: يا عمّ، ورمتْ رجليه.

قال: لا تلحن، قُلْ رجلاه. ثم ماذا؟

قال: ثم وصل الورم إلى ركبتاه.

قال: لا تلحن قُلْ إلى ركبتيه، ثم ماذا؟

قال: مات وأدخله الله في بظر عيالك وعيال سيبويه ونفطويه وجحشويه.

### الجاحظ ونوادر المعلمين

قال الجاحظ: مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصولجـان وكرة وطبل وبوق. فقلت ما هذه؟

فقال: عندي صغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأ لوحك فيصفّر لي بضرطة. فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخّر فأضربه بالعصا الطويلة، فيفرّ من بين يبديّ فأضع الكرة في الصولجان وأضربه فأشجه، فيقوم إليَّ الصغار كلّهم بالألواح فأجعل الطبل في عنقي والبوق في فمي وأضرب الطبل وأنفخ في البوق فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إليَّ ويخلّصوني منهم.

### £ • £

## هموم العاشق

قالت أعرابية: مسكين العاشق، كلّ شيء عدوّه: هبوب الرياح يقلقه، ولمعان البرق يؤرقه، ورسوم الدار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتذكر يسقمه، والبعد ينحله، والقرب يهيّجه، والليل يضاعف بلاه، والرقاد يهرب منه، ولقد تداويت بالقرب

والبعد فلم ينجح فيه دواء، ولا عزَّى فيه عزاء، ولقد أحسن الذي يقول:

وقد زعموا أن المحب إذا دنا يملُ وأن الناي يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يشفِ ما بنا على أنَّ قرب الدار خير من البُعد

### ..... {· o ......

# العبرى المولَّمة

قال الأصمعي: دخلت على بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها تمثال، وعليها من الحُليِّ والحُلل ما لم أرَ مثله، وهي تبكي بعينٍ غزيرةٍ، وصوت شجيّ. فالتفتُّ إلى صاحبي وقلت: هل رأيت أعجب من هذه؟ قال: لا، والله، ولا أحسبني أراه.

ثم قلت لها: يا هذه، إني أراك حزينة ما عليك زيّ الحزن.

فأنشأت تقول:

رهيئة هذا القبريا فتيان كما كنت أستحييه حين يسراني فإن تسألاني فيم حرزي، فإنني وإنَّ لأستحييه والترب بيننا

ثم اندفعت في البكاء، وجعلت تقول:

بالاً، ويكثر في الدنيا مُواساتي كانني لستُ من أهل المصيباتِ أن قد تسرُّ به من بعض هيئاتي عجيبة الزيِّ تبكي بين أمواتِ

یا صاحب القبر، یا مَنْ کان ینعم بی قد زرت قبرك فی حُلِی وفی حُللی أردت آتیك فیما کنت أعرف فیمن رآنی رأی عبری مولمًا

### لغز

قال أحدهم:

وشيء من الأجسام غيرُ مجسّم له حركاتٌ تارةً وسكونُ إذا بانت الأنوار بان لناظريً وأمّا إذا بانت فليس يبين

## الخنساء الأمّ المثالية

قيل: حضرت الخنساء بنت عمرو الشريد حرب القادسيّة ومعها بنوها أربعة رجال ، فقالت لهم من أول الليل: «إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنتُ أباكم، ولا فضحت خالكم، ولا هجنت حسبكم، ولا غيّرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعدً الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدنيا الفانية. يقول الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾.

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوّكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فاذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقها واضطرمت لظى عن سبّاقها، وجلّلت ناراً على أوراقها، فتيمّموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة.

فخرج بنوها قابلين لنصحها، عازمين على قولها، فلمَّا أضاء لهم الصبح بـاكروا مراكزهم وقاتلوا قتالًا قاسياً حتى استشهدوا.

فبلغها الخبر فقالت: «الحمد لله اللذي شرّفني بقتلهم، وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في مستقرّ رحمته».

<sup>(</sup>١) بانت: ظهرت. (٢) بانت: اختفت. (٣) اللغز هو: الظلّ.

# الشوق يمنعه

قال عباس بن الأحنف:

قالوا تنام، فقلت الشوق يمنعني أبكى المذيسن أذاقسوني مسودتهم هم قد دعون فلمًا قمتُ مقتضياً

من أن أنام وعيني حشوها السُّهُـدُ حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا للحبّ نحوهُمُ من قُربهم بعدوا لأخرجنُّ من الدنسا وحبَّهُمُ بين الجوانح لم يشعر به أحدُّ

# حُسن المرأة

قال بعض حكماء أهل الأدب: كمال حُسن المرأة أن تكون أربعة أشياء منها شديدة البياض، وأربعة شديدة السواد، وأربعة شديدة الحمرة، وأربعة أشياء مدورة، وأربعة واسعة، وأربعة ضبّقة، وأربعة رقيقة، وأربعة عظيمة، وأربعة صغاراً، وأربعة طيبة الريح.

فأمَّا الأربعة الشديدة البياض: فبياض اللون، وبياض العين، وبياض الأسنان، وبياض الظُّفْر.

وأمّا الأربعة الشديدة السواد: فشعر الرأس، والحاجبين، والحدقة، والأهداب. وأما الشديدة الحمرة: فاللسان، والشفتان، والوجنتان، واللَّثة.

وأمَّا المدوَّرة: فالرأس، والعين، والساعد، والعرقوبان ٠٠٠.

وأمَّا الواسعة: فالجبهة، والعين والصدر، والوركان.

وأمَّا الضَّيقة: فالمنخران، والأذنان، والسرَّة، والفرج.

وأمَّا الرقاق: فالحاجب، والأنف، والشفتان، والخصر.

وأمَّا العظيمة: فالهامة، والمنكبان، والأضلاع، والعجز.

<sup>(</sup>١) العرقوب: عصب غليظ فوق مؤخر القدم.

وأمّا الصغار: فالأذنان، والفم، واليدان، والرجلان. وأمّا الطيبة الريح: فالأنف، والفم، والإبط، والفرج.

# من أنباك أن أباك ذيب

رُوي عن الأصمعي أنه قال: دخلت البادية فاذا عجوز بين يديها شاةً مقتولة وجرو ذئب جالس على مؤخرته فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا؟ قلت: لا. جرو ذئب أخذناه وأدخلناه بيتنا، فلما كبر قتل شاتنا وقد قلت في ذلك شعراً. قلت لها: ما هو؟ فأنشدته:

وأنت لشاتنا ولد ربيبُ فحمن أنباك أن أباك ذيب؟ فعلس بنافع فيها الأديبُ بقرتُ شويهتي() وفجعت قلبي غُذيت بدرها وربيت فينا إذا كان الطباع طباع سوء

## احتفظي بالديك

وُلِي رجل مُقِلَ " قضاء الأهواز "، فأبطأ عليه رزقه ، وحضر عيد الأضحى وليس عنده ما يضحّي به ولا ما ينفق ، فشكا ذلك إلى زوجته ، فقالت له : لا تغتم ، فإن عندي ديكاً جليلاً سمّنته ، فإذا كان عيد الأضحى ذبحناه . فلما كان يوم الأضحى ، وأرادوا الديك للذبح ، طار على سقوف الجيران ، فطلبوه . وفشا الخبر في الجيران وكانوا مياسير "، فرقوا للقاضي ، ورثوا لقلة ذات يده ، فأهدى إليه كل واحد

<sup>(</sup>١) شويهتى: شاتى.

<sup>(</sup>٢) أنباك أنبأك وأخبرك.

<sup>(</sup>٣) المقل: الفقير الحال.

<sup>(</sup>٤) الأهواز: إقليم في فارس.

<sup>(</sup>٥) المياسير: الأغنياء.

منهم كبشاً، فاجتمعت في داره أكبش كثيرة، وهو في المصلَّى ولا يعلم. فلما صار إلى منزله، ورأى ما فيه من الأضاحي قال لامرأته: من أين هذا؟

قالت: أهدى إلينا فلان وفلان ـ حتى سمّت جماعتهم ـ ما ترى.

قال: ويحك! احتفظي بديكنا هذا فيها فُديَ إسحاق بن إبراهيم<sup>(١)</sup> إلَّا كبش واحد، وقد فُدِيَ ديكنا بهذا العدد.

### 

## فكُّرْ واحسبْ

قال الشيخ تاج الدين الحموي:

اثنان من بعدهما تسعة وسبعة من قبلها أربعُ وخمسةً ثم ثلاث ومِنْ بعد ثلاثٍ ستةً تتبععُ ثم ثمانِ قبلها واحدٌ فرتب الأعداد إذ تُجمع٬۰۰

### التسابق في الجود

تراهن ثلاثة نفر من الأجواد، فقال بعضهم: أجود الناس في عصرنا قيس بن سعد بن علقمة، وقال آخر أجود الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر وقال آخر: أجود الناس في عصرنا هذا عرابة الأوسي. فتشاجروا في ذلك فأكثروا. فقال لهم الناس: يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.

<sup>(</sup>۱) المعروف أن المفدى هو أسهاعيل بن أبراهيم وليس إسحق.

<sup>(</sup>٢) هذه صورة اللغز. وفي علم الرياضيات، هي صورة «مربع سحري» حيث مجموع كل ثلاثة من أعداده، أفقياً أو عمودياً أو قطرياً، هو نفسه ويساوي ١٥.

Y P 3 V O Y A 1 7

فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه وهو يجهّز لبعض أسفاره على راحلته، فقال: يا ابن عم رسول الله (ص) أنا ابن سبيل منقطع أُريـد رفدك'' لأستعـين به، وكان قد وضع رجله على ظهر الدابـة فأخـرج رجله وقال: خـذها (أي الـدابة) بما عليها. فأخذها فإذا عليها مطارف خزِ (٢) وألفا دينار.

ومضى صاحب قيس بن سعد فصادفه نائماً فقرع الباب، فخرجت إليه جارية فقالت: ما حاجتك فإنه نائم؟

قال: ابن سبيل منقطع أتيت إليه يعينني على طريقي.

فقالت الجارية: حاجتك أهون عليّ من إيقاظه. ثم أخرجت له صرّة فيها ثلاثمائة دينار، وقالت له: امض إلى معاطن الإبل، فاختر لك منها راحلة فاركبها وامض راشداً. فمضى الرجل فأخذ المال والراحلة. ولما استيقظ قيس بن منامه أخبرته الجارية بالخبر فأعتقها ومضى صاحب عرابة فوجده قد عمي، وقد خرج من منزله يريد المسجد، وهو يمشي بين عبدين، فقال: يا عرابة، ابن سبيل منقطع يريد رفدك. فقال: واسوأته!! والله ما تركت الحقوق في بيت عرابة الدرهم الفرد، ولكن يا ابن أخى خذ هذين العبدين.

فقال الرجل: ما كنت بالذى أقصُّ جناحيك.

فقال: والله، لا بدّ من ذلك، وإن لم تأخذهما فبإنهما حُرّان، فنزع يديه من العبدين ورجع إلى بيته، وهذا الجدار يلطمه، وهذا الجدار يصدمه حتى أثّر في وجهه.

فلها اجتمعوا حكموا لصاحب «عرابة» بالجود.

#

<sup>(</sup>١) الرفد: العطاء.

<sup>(</sup>٢) مطارف الخزّ: الأردية الحريرية.

<sup>(</sup>٣) المعاطن: أمكنة بروك الإبل.

<sup>(</sup>٤) اعتقها: أطلق سراحها وجعلها حرة.

# أوصيك بالصبيّة خيراً

قال الأصمعي: حضر أعرابي عند الحجاج، فَقُدّم إليه فيطيراً طيباً، فلما أكل الأعرابي منه قليلاً وتذوَّق لذّته، قال الحجاج: من أكيل هذا ضربت عنقه، فامتنع الناس، فجعل الأعرابي ينظر إلى الحجاج مرّة وإلى البطعام ميرّة، ثم قال: أوصيك أيها الأمير بالصبية خيراً! وابتدأ يأكل.

فضحك الحجاج حتى استلقى على ظهره، وأمر له بجائزة.

### 10 £ 10 0000000

# أيكون أكرم من حاتم؟!

قيل: سأل رجل حامًا الطائي فقال: يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟

قال: نعم غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه، وكانت له عشرة أرؤس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه، وأصلح من لحمه، وقدّم إليَّ، وكان فيها قدّم إليَّ الدماغ، فتناولت منه فاستطبته فقلت: طيّب والله. فخرج من بين يدي، وجعل يذبح رأساً رأساً، ويقدم إليَّ الدماغ وأنا لا أعلم. فلها خرجت لأرحل نظرت حول بيته دماً عظيهاً، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره. فقلت له: لِمَ فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله تستطيب شيئاً أملكه فأبخل عليك به، إن ذلك لسبّة (١) على العرب قسحه.

قيل: يا حاتم: فها الذي عوضته؟

قال: ثلاثهائة ناقة حمراء، وخمسهائة رأس من الغنم.

فقيل: أنت إذاً أكرم منه.

فقال: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملكه وإنَّما جدت بقليل ِ من كثير.

<sup>(</sup>١) السُبَة: العار.

# غدأ تفرغى للدمع والسهر

قال أسامة بن منقذ

يا عين في ساعة التوديع يشغلك ال ببكاء عن لذَّة التوديع والنظر

خددى بحظُّكِ منهم قبل بينهم ففي غيد تفرغي للدمع والسُّهر

# ما أكثر أسهاءه وأقلّ ثمنه

قيل: إن أعرابياً صاد سِنُّوراً فلم يعرف، فتلقَّاه رجل فقال: ما هذا السنَّور؟ ولقى آخر فقال: ما هذا الهرَّ؟ ثم لقى آخر فقال: ما هذا القطَّ؟ ثم لقى آخر فقال: ما هذا الخيطل؟ ثم لقى آخر فقال: ما هذا الدُّمُ؟

فقال: أحمله وأبيعه لعلَّ الله تعالى يجعل لي فيه مالًا كثيراً. فلمَّا أَن بــه إلى السوق قيل له: بكم هذا؟

فقال: عائة.

فقیل له: إنه يساوي نصف درهم.

فرمى به وقال: لعنه الله، ما أكثر أسهاءه وأقلّ ثمنه.

### القليل الخبرة بالمساحة

عكم أن أعرابياً راود امرأة عن نفسها فأنعمت له()، فلما قعد بين شعبتيها() قام عنها ولم يقض وطره" ولا عفى من غرضه أثراً" فقالت له: يـا هناه الذي أصابك وقد بلغت مناك؟

أنعمت له: لانت ووافقت. (1)

أي لم يصل إلى شيء مما كان عازماً عليه. شعبتاها: فخذاها. (1) **(Y)** 

هناه: أي: يا رجل. الوطر: الحاجة. (0) (4)

فقال: إن رجلًا يبيع جنّةً عـرضها السمـوات والأرض بإصبعـين بين فخـذيكِ لقليل الخبرة بالمساحة.

### ..... P13

## البخل

قال بعضهم: دخلت الكوفة فرأيت صبياً قائماً عند شقّ حـائطٍ ومعه خبـز وهو يكسر اللقمة ويتركها في شقّ الحائط ويأكلها، فبينها أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل فقال: إيش تصنع؟

قال: يا أبتِ هؤلاء قد طبخوا سكباجة () ويأتي النسيم بريحها فآكـل خبزي. فلطمه أبوه وقال: تتصوّر من صغرك أن لا تأكل خبزاً إلاَّ بإدام.

## يأخذ بالإحتياط

خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عنده أياماً، فقال له الخطيب: أنا منذ مدّة أصلّي بهؤلاء القوم وقد أشكل عليًّ في القرآن بعض مواضع.

قال: سَلْني عنها.

قال: منها في «الحمد لله» إيّان نعبد وإيّاك أي شيء تستعين أو سبعين؟ أشكلت عليّ فأنا أقولها تسعين آخذ بالإحتياط.

## الرجال أربعة

قال الخليل: الرجال أربعة:

رجل يدري أنه يدري، ذلك هو العالم، فسلوه.

<sup>(</sup>١) السكباج: مرق يعمل من اللحم والخلِّ.

ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك الناسي فذكّروه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلّموه. ورجل لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، فذلك الأحمق فارفضوه.

### 

# قسم قلبه رياضياً

قال أحدهم لحبيبه:

لك الثلثان من قلبي وثُلثا ثُلثه الباقي وثُلثا ثُلث ما يبقى وثُلث الثُلث للساقي وتبقى أسهم سِتُ تُقسَّم بين عشَاقي

فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته، كيف أغمض كلامه وقسَّم قلبه وجعله مجزَّاً على أحد وثهانين جزاً هي مضروب ثلاثة في ثلاثة، ليصحّ منها مخرج ثُلث ثُلث الثُلث، فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزاً من قلبه، وجعل للساقي جزاً وبقى الستة الأجزاء ففرقها فيمن يجبّ.

## مروان بن الحكم وحويطب

قيل:

كان خُويطب بن عبد العزّى قد بلغ عشرين ومائة سنة، ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام.

فلما ولي مروان بن الحكم المدينة، دخل عليه حويطب فقال له مروان:

ما سنّك؟ فأخبره.

فقال له: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث.

فقال: والله، لقد هممت بالاسلام غـير مرّة، وكــان يعوقني أبــوك عنه، وينهــاني

ويقول: أتدع دين آبائك لدين محدث؟

قال: فأسكَتُ مروان، وندم على ما كان منه.

## في الألغاز

\* قال أحدهم ملغزاً في غزال(١):

اسم من قد هويته فإذا زال ربعه

\* وقال أحدهم ملغّزاً في دواة:

وما أمَّ يجامعها بنوها كأنهمُ إذا ولجوا حشاها

\* وقال أحدهم ملغّزاً في قلم:

وأهيف مذبوح على صدر غيره تراه قصيراً كلم طال عمره وفيه أيضاً:

بصير بما يوحى إليه وما له كان ضمير القلب باح بسرة

\* وقال أحدهم ملغزاً في كتاب:

وذي أوجه لكنه غير بائح تناجيك بالأسرار أسرار وجهه

ظاهر في صروف

وليس عليهم تجب الحدودُ أفاعي في أماكنها رقودُ

يــترجــم عن ذي مـنــطق وهــو أبكــمُ ويـضـحـى بـليـغــاً وهــو لا يـتـكــلّمُ

لسان ولا قلب ولا هو سامعُ إليه إذا ما حرّكته الأصابعُ

بسرٍ وذو الموجهين للسرّ يظهر فتسمعها بالعين ما دمت تبصر

<sup>(</sup>۱) «المستطرف»، ۲: ۲ ق ع .

- \* وقال أحدهم ملغّزاً في ساقية:
- وجارية لولا الحوافر ما جرت وترضع أطفالًا ولا هي أمهم
  - وقال أحدهم ملغزاً في دملج:
- إلى النساء يلتجي الجسم منه فضة
  - \* وقال أحدهم ملغّزاً في نار:

وما اسم ثلاثي به النفع والضرر وليس له قفا وليس له وجه وليس له قفا يمد ألساناً يختشي الرمح بأسه يموت إذا ما قمت تسقيه عامداً فيا قارىء الأبيات دونك شرحها

- وقال أحدهم ملغزاً في اسم على:
   اسم الذي أعشقه
   إن فياتني أوله
- وقال أحدهم ملغزاً في البيضة (١):

ألا قُل لأهل الرأي والعلم والأدب ألا خبروني أي شيء رأيتم قديم حديث وهو باد وحاضرً ويؤكل أحياناً طبيخاً وتارةً وليس له لحمة وليس له دمً

أُشاهدها تجري وليس لها رجلُ وليس لها ثدي وليس لها بعلُ

وعندهن يوجد والمقلب منه جلمد

له طلعة تغني عن الشمس والقمر وليس له سمع وليس له بصر ويهزأ يوم الضرب بالصارم الذكر ويأكل ما يلقى من النبت والشجر وإلاً فنم عنها ونبه لها عمر

أوّله في ناظره في آخره

وكل بصير بالأمور أخي أرب من الطير في أرض الأعاجم والعرب يُصادُ بلا صيدٍ وإن جدً في الطلب قلياً ومشوياً إذا دُسَّ في اللهب وليس له عظمٌ وليس له عَضب

<sup>(</sup>١) «العقد الفريد»، ٦: ٤٧٣.

وليس له رجل وليس له يد وليس له رأس وليس له ذنب ولا هو حي ، لا، ولا هو ميت ألا خبروني إن هذا هو العجب \* وقال آخر ملغزاً في الموز:

ما اسم لشيء حسن شكله تسلقاه عند الناس موزونا تسراه معدوداً فان زدته واواً ونوناً صار موزونا؟

# بذل الدراهم يرضي كلِّ إنسان

قيل: إن بصرياً دخل مدينة بغداد مرّة، فلم يزل يمضي في محالّها حتى انتهى إلى قطيعة الربيع، فاذا بجارية مشرفة تنظر إلى الطريق فهويها، فلم يزل يكتب إليها فلا تجيبه، فكتب إليها يوماً رقعةً يشكو فيها شوقه وفي آخرها:

هل تعلمين وراء الحب منزلة تُدني إليك فإنَّ الحبّ أقصاني فكتبت إليه:

نعم حبيبي وراء الحبّ منزلة بندلُ الدراهم يُرضي كلّ إنسانِ من زاد في الوزن زدنا في محبّته ما يطلب الدهر إلا فضل رُجحانِ

## في نوادر العرب

صلى أعرابي مع قوم فقرأ الإمام:

﴿قُلُ أُرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللهِ وَمَنْ مَعِي أُو رَحْمَا﴾(١.

فقال الأعرابي: أهلكك الله وحدك. ايش كان ذنب الذين معك. فقطع القوم الصلاة من شدّة الضحك.

<sup>(</sup>١) سورة الملك: الآية ٤٨.

وقيل:

دخلت أعرابية على قوم يصلون. فقرأ الإمام:

﴿فَانْكُحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِنْ النساءَ﴾.

وجعل يردّدها، فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة حتى جاءت لأختها فقالت يا أُختاه: ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا عليَّ.

وجلس بعض الأعراب يشرب مع ندمائه فاحتاج إلى بيت الخلاء، فدلوه عليه، فلما دخل جعل يضرط ضرطاً شنيعاً، فضحكوا عليه فأنشد يقول:

إذا ما خلا الانسان في بيت غائطٍ تراخت بلا شك مصاريع فتحه فمن كان ذا عقل ِ فيعلز ضارطاً ومن كان ذا جهل ِ ففي وسط لحيته

وصلى أعرابي خلف إمام فقرأ «إنّا أرسلنا نوحاً إلى قـومه». ثم وقف وجعـل
 يرددها، فقال الأعرابي، أرسل غيره يرحمك الله، وأرحنا وأرح نفسك.

وصلى آخر خلف إمام فقرأ وفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي.

ووقف وجعل يرددها، فقال الأعرابي: يا فقيه إذا لم يأذن ذلك أبوك في هذا الليل نظلٌ نحن وقوفاً إلى الصباح، ثم تركه وانصرف.

وكان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه، فاعتل أبوه علّة شديدة أشرف
 منها على الموت. فاجتمع عليه أولاده، وقالوا له: ندعو لك فلاناً أخانا.

قال: لا إن جاءني قتلني.

فقالوا: نحن نوصيه أن لا يتكلّم، فدعوه، فلما دخل عليه قال له يـا أبتِ: قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة وتفوز من النار، يا أبتِ: والله مـا أشغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج ودجّج وأبصل وأمضر ولو زج وافلو زج.

فصاح أبوه غمّضوني، فقد سبق ابن الزانية ملك الموت إلى قبض روحي.

وقال أبو عثمان الجاحظ:

وقف سائل بقوم فقال: إني جائع.

فقالوا له: كذبت.

فقال: جرَّبوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم.

\* ووقف سائل على باب، فقالوا يفتح الله عليك.

فقال: كسرة.

فقالوا: ما نقدر عليها.

قال: فقليل من برِّ أو فول أو شعير.

قالوا: لا نقدر عليه.

قال: فقطعة من دهن أو قليل زيت أو لبن.

قالوا: لا نجده.

قال: فشربة ماء.

قالوا: وليس عندنا ماء.

قال: فما جلوسكم ههنا، قوموا فاسألوا: فأنتم أحقّ منيّ بالسؤال.

\* وقال بعضهم:

رأيت مؤذناً أذَّن ثم غدا يهرول، فقلت له: إلى أين؟

فقال: أحب أن أسمع أذاني أين بلغ.

\* وشوهد مؤذَّن يؤذَّن من رقعة ، فقيل له: ما تحفظ الأذان؟

فقال: سلوا القاضي.

فأتوه، فقالوا: السلام عليكم، فأخرج دفتراً وتصحيفة وقال: وعليكم، فعذروا المؤذّن.

## الرشيد وعود زرياب

قالوا:

لما استقبل هارون الرشيد زرياب المغنيّ وسأله عن شأنه في الغناء أجابه: أحسن منه ما يحسنه الناس، وأكثر ما أحسنه. ومّا لا يحسنونه، ولا يُحسن إلّا عندك، ولا يدخر إلاّ لك، فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه اذن قبلك.

فاستدعى له الرشيـد بعود اسحـاق الموصـلّي فأبى زريـاب وقال: لي عـود نحته بيدى، وأرهفته بأحكامي ولا أرتضي غيره.

فأمر الرشيد بإحضار ذلك العود. ولما رآه لا يختلف عن عود إسحاق قال له: ما منعك أن تستعمل عود استاذك؟ فأجاب:

إن كان مولاي يرغب في غناء استاذي غنيته بعوده، وإن كان يـرغب في غنائي فلا بدّ لي من عودي.

فقال الرشيد: ولكني ما أراهما إلّا واحداً.

فقال زرياب: صدقت يا مولاي، ولا يؤدي النظير غير ذلك ولكن عودي وإن كان في قدر حجم عوده ومن جنس خشبه فهو يقع في وزنه في الثلث أو نحوه، وأوتاري من حرير لم يغسل بماء سخن يكسبها أنوثه ورخاوة وبمها ومثلثهما اتخذتهما من مصران شبل فلها في الترنم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان، ولها من قوة الصبر على تأثير وقع المضارب ما ليس لغيرها.

### كتاب الشكوك

مات لصالح بن عبد القدوس \_ وكان من المعتزلة \_ غلام فمضى إليه أبو الهذيـل ومعه النظّام وهو غلام حدث، فرآه حزيناً. فقال له:

لا أعـرف لجزعـك وجهاً إلّا إذا كـان الإنسان عنـدك كالـزرع حصاده في وقت عينً.

فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشكوك».

قال أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك؟

قال: كتاب وضعته من قرأ فيه شكَّ في ما كان، حتى يتوهَّم أنه لم يكن، وشكَّ فيها لم يكن، حتى يظن أنه قد كان.

قال أبو الهذيل: فشكّ أنت في موت ابنك واعملْ على أنه لم يمتْ، وإن كان قد مات. وشكّ أنه قد قرأ ذلك الكتاب، وإن كان لم يقرأه.

# الله يحب مكارم الأخلاق

روى صاحب الأغاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما طلبها أحدهم إلى النبي (ص) قالت:

يا محمد، هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني، فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيّد قومي، كان أبي يفك العاني، ويحمي الـذمار، ويقـري الضعيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الـطعام، ويفشي السـلام، ولم يردّ طالب حاجة قط، ثم هتفت في عزّة وإباء: أنا بنت حاتم الطائي.

ففاضت نفس النبي ثائراً وقال لها:

يا جارية هذه صفة المؤمن. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.

## الفقر في النفس لا في المال

روى ابن الأنباري أن سليهان بن على وجّه وهـو بالأهـواز إلى الخليل بن أحمـد رسولاً يدعوه لتأديب ولده فأخرج الخليل إلى رسول سليهان خبزاً يابساً وقال له: كل فها عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليهان.

فقال الرسول: فما أبلغه؟

فأنشأ يقول:

أبلغ سليمان أني عنه في سعبة وفي غنى غير أني لست ذا مال والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال

# الإمام عليّ والأعراب

كان الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول:

من كانت له إليّ حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجهه عن المسألة.

وذات يوم جاء أعرابي فقال:

يا أمير المؤمنين. إن لي إليك حاجةً يمنعني من ذكرها الحياء. ولست أملك ما أشترى به قرطاساً ولا قلماً.

فقال له: خُطّها في الأرض.

فكتب الأعرابي: إني فقير.

فقال الإمام: يا قنبر، اكسُهُ حلّتي.

### 

## رغبتها كلها في عبادة الله

دخل تاجر على رابعة العدوية، وقدّم لها ألف درهم من الذهب وبيتاً تسكنه. وبعد إلحاح قبلت الهدية، ولكنها ما كادت تدخل البيت حتى استغرقت في تأمّل المزخرف والطلاء، فأحسّت كأنها خرجت من طورها، فانتفضت مستغفرةً لهذا الاستغراب وارتدت إلى صاحب البيت تردّ هديته قائلة:

أخشى أن يتعلّق قلبي ببيتـك فيشغلني عن عمــل الآخــرة. إن رغبتي كلّهــا أن أفرغ لعبادة الله.

### 

# الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح

لبث عبد الله بن الزبير على إمرة المؤمنين ثماني سنوات ثم بـدأ ينهزم أمام جيوش عبد الملك بن مروان، حتى لم يبق له إلاّ مكة المحاصرة بجند الحجاج، ولما طلب منه الحجاج أن يغمد سيفه ليبسط للأمويين يد البيعة، دخل عبد الله على أمّه أسهاء بنت

### أبي بكر وقال لها:

يا أمه، خذلني حتى أهلي وولدي، وقد أعطاني القوم ما أردت من العهد. فأجابته: الله الله يا بنيّ. إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت.

أهلكت نفسك ومن معك، وإن قلت إنك كنت على حقّ فلما وهن أصحابك ضعفت فليس هذا فعل الأحرار، كم خلودك في الدنيا؟ ألقتل أحسن ما يقع بـك يا ابن الزبير ووالله لضربة بالسيف في عزّ أحبّ إليّ من ضربة بالسّوط في ذلّ.

فقـال عبد الله: يـا أمّاه، إن قتلني أهـل الشـام فسـوف يمثلون بي ويصلبـوني. فأجابته: يا بنيّ إن الشاة لا يضرّها السّلخ بعد الذبح. امض ِ غير متردد ولا هيَّاب.

### 

## رزقها على الله

قالوا:

ضربت بدوية فقيرة خباء من شعر، في بستان صغير، كانت تعيش على محصوله. وذات ليلة، غامت السهاء وأرعدت، ثم تساقط برد أفسد النزرع. فلمًا هدأت العاصفة أطلّت الأعرابية برأسها من الخباء. ونظرت إلى الزرع وقد ذوى. ثم رفعت رأسها نحو السهاء وقالت:

اصنع يا إلهي ما شئت، فإنّ رزقي عليك.

# اصنع ما أحبّ الله

تغيُّظ عبد الملك بن مروان من رجاء بن حيَّان فقال:

والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به كذا وكذا.

فلها صار بين يديه قال له رجاء:

يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت فاصنع ما أحبُّ الله.

فعفا عنه وأمر له بصلة.

## الخنساء تصف أخويها

قيل للخنساء: صفي لنا أخويك صخراً ومعاوية.

فقالت: كان صخر جنة الزمان الأغبر، وزعاف الخميس الأحمر، وكان معاوية القائل الفاعل.

فقيل لها: فأيهها أسخى وأفخر؟

قالت: أما صخر فحر الشتاء، وأمَّا معاوية فبرد الهواء.

قيل لها: فأيهها أوجع وأفجع؟

قالت: أمّا صخر فجمر الكبد، وأمّا معاوية فسقام الجسد.

### ...... ٤٣٧ .....

## من أقوال الخلفاء

قال عمر بن الخطاب: رحم الله أمرأً أهدى إليَّ عيوبي.

وقال الإمام على: فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.

وقال عثمان بن عفان: يكفيك من حاسد أنه يغتمّ وقت سرورك.

وقال الامام الحسن بن علي: ما تمّ دين رجل حتى يتمّ عقله.

وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مـولاه: إن الولاة جعلوا العيـون على العـوام، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فان سمعت منيّ كلمة تربأ بي عنهـا، أو فعالًا لا تحبّـه فعظني فيه وانهني عنه.

### معاوية والأحنف

خطب معاوية يوماً فقال:

إن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلّا عندنا خزائنه، وما ننزله إلّا بقدر معلوم. فعلام تلومونني إذا أنا قصرّت في عطاياكم؟

فأجابه الأحنف قائلًا:

نحن لا نلومك على ما في خزائن الله . . . ولكن على ما أنــزل الله من خزائنــه، فجعلته في خزائنك وحُلت بيننا وبينه .

### 2000 P73

# عمر بن الخطاب والمستعطي

سمع عمر بن الخطاب سائلاً يستعطي بعد المغرب، فقال لرجل في مجلسه: قم وعش الرجل، فعشّاه ثم سمعه ثانية يسأل فقال للرجل: ألم أقبل لك عش الرجل؟!

قال: قد عشّيته، فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبراً فقال له عمر: لست سائلًا ولكنك تاجر، ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي أهل الصدقة وضربه بالدرّة وقال له: لا تعدْ.

### 

### استيقظ وأنصف الناس

قال الطرطوشي:

أرق عبد الملك بن مروان فاستدعى من يحدثه، فكان مما قيل له:

كان بالموصل بومة وبالبصرة بومة، فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة ابنتها لاينها. فقالت بومة البصرة.

لا أفعل إن لم تجعلي لي صداقها مئة ضيعة خراب.

فقالت بومة الموصل: لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن دام حكم والينــا ــ سلَّمه الله ــ سنة واحدة فعلت.

قال: فاستيقظ عبد الملك، وجلس للمظالم وأنصف الناس.

\*

### حدود الله

استشفع أسامة بن زيد النبي محمد (ص) برجل وجب عليه حد السرقة، فانتهره النبي بقوله:

أتشفع في حدٍّ من حـــدود الله. والله لو أنَّ فــاطمة بنت محمــد سرقت لقـطعت يدها.

### زفرات المظلومين

اتجر شرّير بشقاء الحطّابين، فكان يستنزف جهودهم، ويستثمر جهادهم، دون أن يصغى إلى إرشاد ناصح .

وذات ليلة امتـدّت نار مـوقدة إلى داره فـالتهمتها، وأتت عـلى كل مـا جمعـه في باحتها من أكوام الحطب، ولم يبق له من وسائد الحرير إلاَّ ركام من رمـاد. فلمّا طفق يندب سوء طالعه، ويعجب للنار كيف علقت داره، قال له أحد الحكماء:

أتعجب لذلك؟ والتي أحرقت دارك هي زفرات من ظلمتهم من البائسين.

# أمر الدنيا والأخرة

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يطلب إليه أن يجمع له أمر الدنيا وأمر الآخرة في كتاب فأجابه:

إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط. ونحن في أضغاث الأحلام. من حاسب نفسه، ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضلّ، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسكُ.

### بين المنصور وجعفر الصادق

كتب المنصور إلى الإمام جعفر الصادق:

لم لا تغشانا كم تغشانا الناس؟

فأجابه: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وما عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك مها، ولا نعدّها نقمةً فنعزّ بك لها!

فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا.

فأجابه: من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الأخرة لا يصحبك.

### 

### الثائر خليل مطران

قال خليل مطران:

كسروا الأقلام هل تكسيرها بمنع الأيدي أن تنقش صخرا قطعوا الأيدى، هل تقطعيها يمنع الأعين أن تنظر شزرا واطفئوا الأعين هل اطفاؤها يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا اخمدوا الأنفاس هذا جهدكم ويه منجاتنا منكم فشكرا

### 

# سواي خالك

كتب بديع الزمان الهمذاني إلى ابن أخته:

أنت ولـدي ما دمت والعلم شأنك والـدرس مكانـك، والمحرة أليفك، فإن قصرت ـ ولا إخالك ـ فسواى خالك والسلام عليك.

# وداع الحياة

- ಪال النبي محمد (ص) لما شعر بالموت:
   بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى.
  - وقال الخليفة عمر بن الخطاب:
     ثكلت عمر أمّه إن لم يغفر له ربّه.
- وقال الإمام علي وقد سأله القوم أن يعظهم، وكان يجود بنفسه الكريمة:
   يعظكم سكوتي وخفوت أطرافي.
  - وقال المامون:
     يا من لا يجوت ارحم من يجوت.
  - وقال الحجاج بن يوسف:
     اللهم أغفر لي. . فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي.
  - وقال شوقي:
     إني امرؤ انتهى، فسلام على أولادي وأصدقائي.
     وقال أمين تقى الدين:
- إلى هنا تنتهي الدنيا بصاحبها فلا خلود له إلا بذكراه فارقتُ دنياي لم أجزعُ لأخرري فالمرءُ دنياه مرآة لأخراه
- \* وقال اسهاعيل صبري: يا موت خُذْ ما أَبْ قبِ الأيامُ والساعات مني بيني وبينك خطوةً إنْ تخطها خفّفت عني

×

# أهمية السّفر

قال الإمام الشافعي:

ما في المقام لذي عقبل وذي أدب من راحبة فدع الأوطان واغترب سافر تجدد عوضاً عمّن تفارقه وانصب فإنّ لذيد العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يُسفسده إن سار طاب وإن لم يسر لم يطب والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يُصب والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فان تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك اعرز كالذهب

# أطلقه وفاءً لوعده

كان الحارث بن عباد في حرب، وأراد أن يظفر بعـدّي بن أبي ربيعة ليشأر منه. وبينها هو في معمعـة الحرب أسر رجـلاً فطلب منـه أن يدلّـه على ربيعـة، فقـال لـه الأسـر:

أتطلقني من أسري إن دللتك عليه؟

قال: نعم.

فقال له: أنا عدى بن أبي ربيعة.

فأطلقه وفاءً لوعده.

# أكلت الفأرة عينه

مَّا رواه السيوطي في تاريخ الخلفاء وأخرجه الصولي قال:

لًا اشتدّت علّة الخليفة الواثق، دخل عليه مستشاره «ايتاخ» ينظر إليه هـل مات أم لا، فلما دنا منه نـظر إليه الـواثق بمؤخر عينـه ففزع وخـرج القهقرى فسقط عـلى

سيفه حتى اندقّ عنقه هيبةً منه لنظرة الواثق إليه.

وبعد ساعة، مات الواثق فعزل في بيت ليغسّل فيه فجاءت فأرة فأكلت عينه التي نظر بها إلى ايتاخ.

# أكلت الهرة لسانه

لما جيء برأس مروان بن محمد الملقّب بـ «مروان الحمار» إلى عبد الله بن علي أمر بعـزله، فجـاءت هرّة فقلعت لسـانـه وجعلت تمضغـه، فقـال عبـد الله لمن حضر في مجلسه: لو لم يسرّنا الدهر إلّا بلسان مروان في هرّة لكفانا.

# ليتك تسلم

سأل الإمام أحمد بن حنبل حاتم الأصمّ وكان من الحكماء: كيف السبيل إلى السلامة من الناس؟

فأجاب: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم، وتقضي مصالحهم ولا تكلّفهم بقضاء مصالحك.

قال: إنها صعبة يا حاتم.

فأجاب: وليتك تسلم.

# طلاق أبي الأسود لامرأته

كان أبو الأسود الدؤلي من أبرّ الناس عند معاوية وأقربهم منه مجلساً. فبينها هو ذات يـوم عنده، وعنـده الأشراف ووجوه النـاس، إذ أقبلت امـرأة أبي الأسـود حتى حاذت معاويـة فقالت: سـلام عليك يـا أمير المؤمنين، إن الله قد جعلك خليفة في البـلاد ورقيباً عـلى العبـاد، فكف بـك الأهـواء، وآمن بـك الخائف، وروّع بـك

الحائف، فأسأل لك النعمة في غير تغيير والعافية في غير تقدير. وقد ألجأني إليك يا أمير المؤمنين أمر ضاق عليَّ فيه المنهج، وتفاقم عليَّ فيه المخرج، كرهت بوائقه، واثقلتني عوائقه، فلينصفني أمير المؤمنين من خصمي فإني أعوذ بعقوته من العار الوبيل، والشين الجليل، الذي يبهر ذوات العقول.

فعجب الأشراف ووجوه الناس الحاضرون من بلاغة هذه المرأة وفصاحتها، وشخصوا بأبصارهم إليها، وامتدت أعناقهم نحوها وهم إليها مصغون وإلى حديثها بأسهاعهم مصيخون، ينتظرون كشف الجلاء عن هذا المعمَّى الذي هدر به لسانها كالسّيل.

إلاً أن معاوية قد أدرك ما تريد، وعرف من كلامها المعنى القريب والبعيد، وشاء أن يمتّع جلساءه بمناظرة بين الـزوجين فقـال للمرأة: من بعلك هـذا الـذي تنتصفين منه؟

فقالت: هو أبو الأسود.

فابتسم معاوية وبهت الحاضرون ونـدّت منهم أصوات خـافتة تــدل عـلى الإستغراب فقطع معاوية هذا كلّه بسؤال أبي الأسود قائلًا:

يا أبا الأسود! ما تقول هذه المرأة.

فقال أبو الأسود:

يا أمير المؤمنين إنها تقول من الحقّ بعضاً. أمّا ما تذكر من طلاقها فهو حقّ وأنا محبر أمير المؤمنين عنه بصدق: والله يا أمير المؤمنين ما طلّقتها عن ريبة ظهرت، ولا في هفوة حضرت ولكني كرهت شهائلها فقطعتُ عني حبائلها.

فعاد معاوية يسأل أبا الأسود: وأي شيائلها كرهت؟

فقال أبو الأسود، وقد عرف ما في طويّة الخليفة:

يا أمير المؤمنين، إنك مهيّجها عليَّ بجواب عنيد ولسان شديد.

ولكن رغبة معاوية في سماع الحوار كانت أكبر من هذا الإعتـذار اللطيف فألـحّ على أبي الأسود وقال:

لا بدّ لك من محاورتها فازدد عليها قولها عند مراجعتها. فلم يسع أبا الأسود إلاّ أن يستجيب إلى رغبة الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّها لكثيرة الصّخب، دائمة الـذرب، مهينة الأهـل مؤذيـة البعل، مسيئة إلى الجار، إن رأت خيراً كتمته وإن رأت شراً أذاعته.

فقالت المرأة:

والله لولا أمير المؤمنين، وحضور من حضره من المسلمين لرددت عليك بوادر كلامك بنوافذ أفرغ بها كلل سهامك، وإن كان لا يجمل بالحرّة أن تشتم بعلاً ولا تظهر جهلاً.

فازداد عجب الأشراف، ورغب معاوية في استمرار حديثها فقال لها بلهجة الخلفاء: عزمت عليك إلا أجبته، فانصاعت لأمر الخليفة وقالت:

يا أمير المؤمنين! هو ما علمته سؤول جهول، ملح بخيل، إن قال فشر ً قائل، وإن سكت فذو دغائل، ليث حيث يأمن، ثعلب حين يخاف، شحيح حين يضاف، ذكر الجود انقمع، لما يعرف من قصور شأنه. صيفه جائع، وجاره ضائع، لا يحفظ جاراً، ولا يحمي ذماراً، ولا يدرك ثاراً، أكرم الناس عليه من أهانه، وأهونهم عليه من أكرمه.

فطرب معاوية لكلامها وطمع في مزيد من اللجاجة بينها وبين مطلّقها، فالتفت إلى أبي الأسود وقال له: سبحان الله لما تأتي به امرأة يا أبا الأسود.

فأطرق أبو الأسود وقال:

أصلح الله أمير المؤمنين إنها مطلقة ومن أكثر كلاماً من مطلقة.

ورأى معاوية أن المجلس ينبغي أن يختم فقال للزوجة: إذا كان الرواح فاحضري حتى أفصل بينك وبينه. فلما كان الرواح وخلا المجلس، جاءت وقد احتضنت ابنها، فلما رآها أبو الأسود، هاجت بين ضلوعه عواطف الأبوة،. ومزّقه الحنان لولده فقام لينتزعه منها. فعاودت معاوية الرغبة في الحديث الذي انقطع قبل رواح الأشراف ووجوه الناس فقال لأبي الأسود: ماذا يا أبا الأسود، لا تعجل على المرأة أن تنطق بحجّتها، فسبق أبو الأسود مطلقته بالكلام فقال:

يا أمير المؤمنين: أنا أحقّ بابني منها وأنا الأب واليُّ ينسب.

فتبسّمت المرأة ابتسامة الساخر وأقبلت نحو الخليفة تقـول: صـدق يـا أمـير المؤمنين! حمله خفاً، وحملته ثقلًا، ووضعته شهوة، ووضعته كرهـاً، لم أحمله في غبر،

ولم أرضعه غيلًا فبطني له وعاء وحجري له وقاء.

وحسب أبو الأسود على جلالة قدره، وما تحلّى بـه من وافر العلم، ونصيبـه من العقل والحلم أن هذا المجلس لن يحسمه إلا الشعر فهو وحده الذي يقيه جواب هذه المرأة الفذّة التي كتب له أو عليه أن يكون لها بعلًا فأنشد:

مرحباً بالتي تجور علينا ثم سهلاً بالحامل المحمول أغلقت بابها علي وقالت إنَّ خير النسا لذات البعول شغلت نفسها علي فراغاً هل سمعتم بالفارغ المشغول؟

إلاً أن أبا الأسود قد خانه ذكاؤه، فاندفعت المرأة تجيبه شعراً من نفس البحر والروى:

ليس من قال بالصواب وبالحق كمن حاد عن منار السبيل كان ثديي سقاءه حين يضحى شم حجري وقاءه بالأصيل لست أبغي بواحدٍ يا ابن حربِ بدلاً ما علمته والخليل

ولم يكن في وسع معاوية الخليفة القرشي أن يقصر عنهما في ميدان الشعر، كما لم يكن في وسعمه أن يفصل في أمر الطلاق، وإنما اقتصر حكمه عملى حضانة الصبي فقال:

ليس من قد غذاه حيناً صغيراً ثم سقًاه ثديه بجدول هي أولى به وأقرب رحماً من أبيه وفي قضاء الرسول أمّه ما حنت عليه وقامت هي أولى بحمل هذا الفصيل

ولمّا سمعت المرأة أبيات معاوية نهضت، فلعنت أبا الأسود، وحملت ابنها ومضتْ.

### الفكامة

\* مرّ بالشعبي حمّال على ظهره دنّ خلّ، فوضع اللذنّ وقال له: ما كان اسم امرأة إبليس؟

فقال الشعبى: ذلك نكاح ما شهدناه.

\* وتقدّم رجلان إلى شريح القاضي في خصومة، فأقرّ أحـدهما بمـا ادّعي عليه. وهو لا يدري، فقضى شريح عليه فقال: أصلحك الله، أتقضي عليَّ بغير بيّنة؟ قال: بلى! شهد عندى ثقة.

قال: ومن هو؟

قال: ابن أخت خالتك.

جاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب، فوجده مستلقياً على
 مرفقة له، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى منشداً بصوت عال :

وكيف ثــوائـي بــالمــدينــة بـعــدمــا قضى وطــراً منهــا جميــلُ بـن معـمــرِ فلما دخل عبد الرحمن وجلس قال عمر: يا أبا محمد، إنّا إذا خلونا قُلنا كما يقول الناس.

وجاء في الخبر أن يحي عليه السلام لقي عيسى عليه السلام، وعيسى
 مبتسم، فقال يحي: ما لي أراك لاهياً كأنك آمن؟

فقال عيسى: ما لي أراك عابساً كأنَّك آيس.

فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحى.

فأوحى الله إليهما: أحبَّكما إليَّ الطَّلق البسَّام، أحسنكم ظناً بي.

# نوادر الشعر

\* قال المأمون لمحمد بن الجهم: أنشدني بيتاً أوّله ذم وآخره مدح، أوَلَك به كورة. فأنشده:

قبحت مناظرهم فحين خبرتهم حسنت مناظرهم لحسن المخبر فقال له: زدني. فأنشده:

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دلُّ على القبر

فولاه الدينور .

\* وقال هارون الرشيد للمفضل الضّبي: أنشدنا بيتاً أوّله أعرابي في شملته
 هبّ من نومه، وآخره مدنى رقيق، غذى بماء العقيق.

قـال المفضّل: هـوّلت عليَّ يـا أمــير المؤمنـين، فليت شعـري بـأي مهـر نفتضّ عروس هذا الخدر؟ قال هارون: هو بيت جميل حيث يقول:

ألا أيّها النيّام ويحكم هبّوا أسائلكم هل يقتل الرجلَ الحبُّ

فقـال له المفضـل: فأخـبرني يا أمـير المؤمنـين عن بيت أولـه أكثم بن صيفي في إصابة الرأي وآخره بقراط الطبيب في معرفته بالداء والدواء.

قال له هارون: ما هو؟

قال: هو بيت الحسن بن هانيء حيث يقول:

دعْ عنك لومي فإنّ اللّوم إغراء ودواني بالتي كانت هي الداءُ قال: صدقت.

\* وقال الربيع: خرجنا مع المنصور منصرفنا من الحج، فنزلنا الرضمة، ثم راح المنصور ورحنا معه في يوم شديد الحرّ، وقد قابلته الشمس، وعليه جبة وشي، فالتفت إلينا وقال: إني أقول بيتاً من شعر، فمن أجازه منكم فله جبّتي هذه! قلنا: يقول أمير المؤمنين. فقال:

وهاجرةٍ نصبتُ لها جبيني يقطع حرّها ظهر العظاية فبدر بشّار الأعمى فقال:

وقفت بهما القلوص ففاض دمعي على خمدًي وأقصر واعطاية فخرج له من الجبّة.

فلقيته بعد ذلك فقلت له:

ما فعلت بالجيّة؟

قال: بعتها بأربعة آلاف درهم.

# أشعب المغني

عن اسحاق بن يحي بن طلحة قال:

قدم علينا جرير المدينة فحشدنا له. فبينا نحن عنده ذات يوم إذ قام لحاجته، وجاء الأحوص فقال: أين هذا؟ فقلنا: قام آنفاً، ما تريد منه؟ قال: أخزيه والله إن الفرزدق لأشعر منه وأشرف. فأقبل جرير علينا وقال: مَنِ الرجل؟ قلنا: الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. قال: هذا الخبيث ابن الطيّب ثم أقبل عليه فقال: قد قلت:

يـقــر بعـيني مـا يــقــر بعـينهـا وأحسنُ شيءٍ مـا بــه العــينُ قُــرَتِ فإنه يقر بعينها أن يدخل فيها مثل ذراع البَكْر، أَفَيَقر ذلك بعينك؟

قال: وكان الأحوص يُرمى بالعيب، فانصرف وأرسل إليه بتمر وفاكهة. وأقبلنا نسأل جريراً وهو في مؤخر البيت وأشعب عنده بالباب، فأقبل أشعب يسأله، فقال له جرير: والله إنك لأقبحهم وجهاً ولكنى أراك أطولهم حسباً، وقد أبرمتنى.

فقال: أنا والله أنفعهم لك. فانتبه جرير فقال: كيف؟

قال: إني لأملّح شعرك واندفع يغنيه قوله:

يا أُخت ناجية السلام عليكم قبل الفراق وقبل لَوْم العُلدّ للوكنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الفراق فعلتُ ما لم أفعل

قال: فأدناه جرير منه حتى ألصق ركبته بركبته وجعله قريباً منه ثم قال:

أجل! والله إنك لأنفعهم وأحسنهم تزييناً لشعري. أعدْ، فـأعاده عليـه وجريـر يبكى حتى اخضلّت لحيته.

ثم وهب لأشعب دراهم كانت معه وكساه حلّة من حلل الملوك. وكان يـرسل إليه طول مقامه بالمدينة فيغنيه أشعب ويعطيه جرير شعره فيغني فيه.

قال: وكان أشعب من أحسن الناس صوتاً.

قال حماد: والغناء الذي غنَّاه فيه أشعب لابن سُريج.

# هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

روى أبو الفرج الأصفهاني القصة الطريفة التالية، قال:

حج هشام بن عبد الملك في خلافة الوليد أخيه، ومعه رؤساء أهل الشام، فجهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يقدر من ازدحام الناس، فنُصب لـه منبر فجلس عليه ينظر إلى الناس، وأقبل علي بن الحسين وهو أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثـوباً وأطيبهم رائحة، فطاف بـالبيت، فلما بلغ الحجر الأسـود تنحّى الناس كلّهم وأخلوا له الحجر ليستلمه، هيبةً وإجلالًا له، فغاظ ذلك هشاماً وبلغ منه فقال رجل لهشام.

- \_ من هذا أصلح الله الأمر؟
  - ـ لا أعرفه.

وكان به عارفاً، ولكنه خاف أن يرغب فيه أهل الشام ويسمعوا منه.

فقال الفرزدق وكان لذلك كلَّه حاضراً:

ـ أنا أعرفه، فسلني يا شامي.

**۔** ومن هو؟

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عباد الله كلّهِم إذا رأته قريش قال قائلها: يكاد يمسكه عرفان راحته فليس قولك: من هذا؟ بضائره أيّ الخلائق ليس في رقابهم من يعرف الله يعرف أولية ذا

والبيت يعرف والحلُّ والحَرَمُ هذا التقيّ النقيُّ الطاهر العَلَمُ إلى المكارم هذا ينتهي الكرم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم العرب تعرفُ من أنكرت والعجمُ لأولية هذا أو له نِعَمُ فالدّين من بيت هذا ناله الأمم

وما أسرع ما وصلت الأبيات إلى هشام، فضاق بها صدراً ولم يحتمل مديح سبط الرسول الذي بلغ ندى يديه بيوت المستورين، فحبس الفرزدق.

فقال وهو في حبسه (وكان هشام أحول):

أيحسبني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها

يقلّب رأساً لم يكن رأس سيبد وعيناً له حولاء بادٍ عيوها فبعث إليه هشام، فأخرجه، ووجه إليه عليّ بن الحسين عشرة آلاف درهم وقال:

- \_ إعذر يا أبا فراس؟ فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. فردّها وقال:
  - ـ الذي قلت ما كان إلَّا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئاً.
  - قد رأى مكانك فشكرك، ولكنّا أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً ما نرجع فيه. فأقسم عليه فقبلها.

# أبو العتاهية إن شُعَر

قالوا:

أجرى هارون الرشيد الخيل، فجاءه فرس يقال له المشمّر سابقاً، وكان الرشيد معجباً بذلك الفرس، فأمر الشعراء أن يقولوا فيه، فبدرهم أبو العتاهية فقال:

جاء المشمّر والأفراسُ يقدمها هوناً على رِسْله منها وما انبهرا وخلّف الريح حسرى وهي جاهدة ومرّ يختطف الأبصار والنظرا فاجزل صلته، وما جسر أحدٌ بعد أبي العتاهية أن يقول فيه شيئاً.

# 

قال حبيب بن الجهم النمري:

حضرت الفضل بن الربيع طالباً جائزتي وفرضي، فلم يدخل عليه أحد قبلي، فإذا عَوْنٌ حاجبه قد جاء فقال: هذا أبو العتاهية يسلّم عليك وقد قدم من مكة فقال: أعفني منه الساعة يشغلني عن ركوبي. فخرج إليه عون فقال: إنه على الركوب إلى أمير المؤمنين. فأخرج من كمّه نعلًا عليها شراك فقال: قبل له إن أبا

العتاهية أهداها إليك جعلت فداءك.

قال: فدخل بها فقال: ما هذه؟

فقال: نعلٌ وعلى شراكها مكتوب كتاب.

فقال: يا حبيب اقرأ ما عليها. فقرأته فإذا هو:

نعلُ بعثت بها ليلبسها قرم بها يمثي إلى المجدِ لوكان يصلح أن أشركها خدّي جعلتُ شراكها خدّي

فقال لحاجبه عون: احملها معنا، فحملها، فلما دخل على الأمين قبال له: يا عباسي، ما هذه النعل؟

فقال: أهداها إلى أبو العتاهية وكتب عليها بيتين، وكان أمير المؤمنين أولى بلبسها لما وصف به لابسها.

فقال: وما هما؟

فقرأهما، فقال: أجاد والله! وما سبقه إلى هذا المعنى أحد. هبوا لـه عشرة آلاف درهم.

فأخرجت والله في بدرة وهو راكب على حماره. فقبضها وانصرف.

# خالد يشكو الوليد إلى أبيه عبد الملك

حدّث مصعب بن عثمان قال:

دخل عبد الله بن يزيد بن معاوية على أخيه خالد فقال: لقد هممت اليـوم بقتل الوليد بن عبد الملك، فقال لـه خالـد: بئس ما هممت بـه في ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين. قال: إنه لقي خيلي فنفرها وتلاعب بها. فقال له خالد: أنا أكفيكـه إن شاء الله.

فدخل خالد على عبد الملك، وعنده الوليد فقال له: يا أمير المؤمنين، إنَّ وليَّ عهد المسلمين الوليد بن أمير المؤمنين لقي خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فنفرها وتلعب بها، فشق ذلك على عبد الله، فنكس عبد الملك رأسه وقرع الأرض بقضيب في يده، ثم رفع رأسه إليه فقال:

﴿إِنَ المَلُوكُ إِذَا دَخُلُوا قَـرِيـةً أَفْسَـدُوهـا وَجَعَلُوا أَعــزَةً أَهْلُهَـا أَذَلَــة وكـذلــك يفعلون﴾.

فقال له خالد:

﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نَهِلُكُ قُرِيَةً أَمْرِنَا مَتَرْفِيهَا فَفُسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القول فدمّرناها تدميراً ﴾ .

فقال له عبد الملك: أتكلِّمني فيه، وقد دخل عليٌّ لا يقيم لسانه لحناً.

فقال له خالد: يا أمير المؤمنين، أفعلى الوليد تعوّل في اللحن؟

فقال عبد الملك: إن يكن الوليد لحَّاناً فأخوه سليهان.

قال خالد: وإن يكن عبد الله لحّاناً فأخوه خالد. قال الوليد لخالد: أتكلّمني ولست في عِيْرٍ ولا نفير! قال: ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول هذا؟ أنا والله ابن العير والنفير، سيد العير جدي أبو سفيان، وسيد النفير جدي عُتبة بن ربيعة، ولكن لو قلت: حُبيلات \_ يعني حبلة العنب \_ وغُنيات والطائف لقلنا: صدقت، ورحم الله عثان.

قال أبو الفرج الأصفهاني: يعيره بأم مروان، وأنها من الطائف، ويعيره بالحكم، وأنّ رسول الله (ص) طرده إلى الطائف، وترحّم على عثمان لردّه إيّاه.

### 173

# إياكم ومعاشرة أهل السوء

حدث عافية بن شبيب قال:

كان لمطيع بن إياس مُعامِل من تجار الكوفة، فطالت صحبته إياه وعشرته له حتى شرب النبيذ وعاشر تلك الطبقة، وأفسدوا دينه، فكان إذا شرب يعمل كها يعملون وقال كهايقولون، وإذا صحا تهيّب ذلك وخافه، فمرّ يوماً بمطيع بن إياس وهو جالس على باب داره فقال له: من أين أقبلت؟

قال: شيّعت صديقاً لي حجّ ورجعتُ كها تـرى ميتاً من أَلم الحرّ والجـوع والعطش.

فدعا مطيع بغلامه وقال له: أي شيء عندك؟ فقال له: عندي من الفاكهة كـذا

ومن البوادر والحار كذا ومن الأشربة والثلج والسرياحيين كذا وقد رُشّ الخيش وفُرغ من الطعام. فقال له: كيف ترى هذا؟

فقال: هذا والله العيش وشبه الجنّة.

قال: أنت الشريك فيه على شريطة إن وفيت بها وإلَّا انصرفت.

قال: وما هي؟

قال: تشتمم الملائكة وتنزل.

فنفر التاجر وقال: قبّح الله عشرتكم قد فضحتموني وهتكتموني. ومضى فلم يبعد حتى لقيه حماد عجرد فقال له: مالي أراك نافراً جزعاً؟ فحدّثه حديثه فقال: أساء مطيع ـ قبّحه الله ـ وأخطأ، وعندي والله ضعف ما وصف لك، فهل لك فيه؟ فقال: أجل، بي والله إليه أعظم فاقة.

قال: أنت الشريك فيه على أن تشتم الأنبياء فإنهم تعبدونا بكل أمرٍ معنتٍ متعب ولا ذنب للملائكة فنشتمهم.

فنفر التاجر وقال: أنت أيضاً قبّحك الله، لا أدخل!

ومضى فاجتاز بيحي بن زياد الحارثي فقال له: مالي أراك يا أبا فلان مرتاعاً؟ فحدّثه بقصّته فقال: قبحها الله لقد كلّفاك شططاً، وأنت تعلم أن مروءتي فوق مروءتها، وعندي والله أضعاف ما عندهما وأنت الشريك فيه على خصلةٍ تنفعك ولا تضرك وهي خلاف ما كلّفناك إياه من الكفر.

قال: وما هي؟

قـال: تصلي ركعتـين تُطيـل ركوعهـها وسجودهمـا وتصليهها وتجلس، فنـأخذ في شأننا.

فضجر التاجـر وتأفّف وقــال: هذا شرَّ من ذاك، أنــا تعبُّ ميّت، تكلّفني صلاة طويلة في غير برِّ ولا لإطاعةٍ يكون ثمنها أكل سُحتَ وشرب خمر وعشرة فجرة وسباع مغنيات قحاب.

وسبّه وسبّهها ومضى مغضباً. فبعث خلفه غلاماً وأمره بردّه، فـردّه كُرْهـاً وقال: انزل الآن على ألّا تصلي اليوم بتّةً. فشتمه أيضاً وقال: ولا هذا.

فقال: انزل الآن كيف شئت وأنت ثقيل غير مساعد. فنـزل عنده. ودعـا يحي مطيعاً وحماداً فعبث بالتاجر سـاعةً وشتـهاه، ثم قدم الـطعام، فـأكلوا وشربوا وصــلّى التاجر الظهر والعصر، فلما دبّت الكاس فيه قال له مطيع: أيّما أحب إليك: تشتم الملائكة أو تنصرف؟ فشتمهم. فقال: له حماد: أيّما أحبّ إليك تشتم الأنبياء أو تنصرف؟ فشتمهم. فقال له يجى: أيّما أحب إليك: تصلى ركعتين أو تنصرف؟

فقام فصلَى الركعتين، ثم جلس فقالوا له: أيَّما أحب إليك: تترك باقي صلاتك اليوم أن تنصرف؟

قال: بل أتركها يا بني الزانية ولا أنصرف.

ففعل كل ما أرادوه منه.

### ..... 7*7* 3 ......

### اشترى بها ضيعته الصالحية

حدّث محمد بن أحمد قال: حدث علوية، قال:

قال ابراهيم الموصليّ يوماً: إني قد صنعت لحناً وما سمعه مني أحد بعد، وقد أحببت أن أنفعك وأرفع منك بأن القيه عليه وأهبه لك، ووالله ما فعلت هذا بإسحاق الموصليّ قط ولا خصصتك به فانتجله وادّعِه فلست أنسبه إلى نفسي وستكسب به مالاً. فألقي عليّ قوله:

إذا كان لي شيئان يا أمّ مالك فان لجاري منهما ما تخيرًا فأخذته وادّعيته وسترته طوال أيام الرشيد خوفاً من أن أتّهم فيه وطول أيام الأمين حتى حدث عليه ما حدث.

وقدم المأمون من خراسان وكان يخرج إلى الشهاسيّة دائهاً يتنزّه، فركبت في زورق صغير وجئت أتبعه، فرأيت سفينة حربية كانت لعلي بن هشام فقلت للملاّح: اطرح زورقي على السفينة ففعل، واستُؤذن لي فدخلت وهو يشرب مع الجواري ـ وما كانوا يحجبون جواريهم في ذلك الوقت ما لم يَلِدْنَ ـ فإذا بين يديه المغنية متيَّم والمغنية بذل من جواريه. فغنيته الصوت فاستحسنه جداً وطرب عليه وقال: لمن هذا؟ فقلت: هذا صوت صنعته واهديته لك، ولم يسمعه أحد قبلك. فازداد به عجباً وطرباً وقال لها: خُذيه عنه، فألقيته عليها حتى أخذته. فسرٌ بذلك وطرب وقال لي: ما أجد لك مكافأة على هذه الهدية إلا أن أتحول عن هذه السفينة بما فيها وأسلمه إليك أجمع.

فتحوّل إلى أخرى، وسُلّمتِ السفينةُ بخزانتها وجميع آلاتها إليَّ وكل شيء فيها، فبعت ذلك بمائة وخمسين ألف درهم واشتريت بها ضيعتي الصالحية.

### ابطحوه

عن أبي عبّاد قال حدثني أبي قال:

لما خرج المعتصم إلى عموريّة. استخلف الواثق بسامراء، فكانت أموره كلّها كأمور أبيه، فوجه إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه يوماً حدّد لهم ووجّه إلى السحاق فحضر الجميع. فقال لهم الواثق: إني عزمت على الصبوح ولست أجلس على سرير حتى اختلط بكم ونكون كالشيء الواحد، فاجلسوا معي حلقة، وليكن كل جليس إلى جانبه مغن، فجلسوا كذلك.

فقال الواثق: أنا أبدًا، فأخذ عوداً فغنى وشربوا وغنى من بعده، حتى انتهى إلى إسحاق الموصلي فأعطي العود فلم يأخذه.

فقال: دعوه.

ثم غنّوا دوراً آخر. فلما بلغ الغناء إلى إسحاق لم يغنِّ، وفعل هذا ثــلاث مرات. فوثب الواثق فجلس على سريره وأمر بالناس فأدخلوا، فما قــال لأحد منهم: اجلسْ.

ثم قال: عليًّ باسحاق! فلما رآه قال: يا خوزيُّ يا كلب! أتنزَّل لك وأُغنَّ وترتفع عنيّ! أترى لو أني قتلتك كان المعتصم يقيدني بك! ابطحوه! فَبُطح فضرب ثلاثين مقرعة ضرباً حفيفاً، وحلف ألاَّ يغني سائر يومه سواه. فاعتذر وتكلّمت الجماعة فيه، فأخذ العود وما زال يغني حتى انقضى ذلك اليوم، وعاد الواثق إلى مجلسه.

### اكتبوا لها ولقومها

قال الشعبي:

قدمت سودة بنت عمارة على معاوية فلمّا دخلت عليه وسلَّمت قال لها: كيف أنت يا ابنة عمارة؟

قالت: بخيريا أمير المؤمنين.

قال: أنسيت قولك لأخيك يوم صفّين.

قالت: وما هو يا أمير المؤمنين؟

قال:

شمّر كفعل أخيك يابن عهارة يهوم السطعان وملتقى الشجعان وانصر عملياً والحسين ورهطه واقتصد لهندد وابنها بهوان

قالت: يا أمير المؤمنين، ما مثلي من رغب عن حق، واعتـذر بباطـل. قد كـان ذلك منى يا أمير المؤمنين.

قال: فيا حملك على مثل هذا؟

قالت: حب علىّ كرُّم الله وجهه واتباعه الحق.

قال: فها أرى عليك من أثر على شيئاً.

قالت: بلي! والله، كانت آثاره جميلة، وعدله شامل.

فبالله عليك يا أمير المؤمنين، ألا صرفت عنك تذكار ما نسي.

قال: هيهات! ليس مثل مقام أخيك ينسى.

قالت: صدقت. فما كان خفيّ المقام، ولا ذميم المكان، كان والله هو كما قالت الخنساء:

وإن صحراً لتسأتسم الهداة به كسأنه عَلَمٌ في رأسه نارُ ثم قالت: بالله يا أمير المؤمنين، دعني من مثل هذا.

قال: قد فعلت، قولى حاجتك.

قالت: والله يا أمير المؤمنين، انك أصبحت للناس سيـداً ولأمرهم مقلداً، والله

سائلك عمّا فرضه عليك من حقّنا، وأنت مقدم من يبوء بعزّك ويبطش بسلطانك، فيحصدنا حصاد السنبل ويدرسنا درس البقر.

قال: من هو؟

قالت: ابن أرطأة عديّ قدم إلى أرضنا فقتل رجالي وأخذ أموالي ولولا الطاعة لكانت النقمة. فان عزلته شكرناك، وإن لم تعزله عرفناك.

قال: أَتهدّديني بقومك. والله لقـد هممت أن أردّك إليه عـلى كور قتب ينفـذ فيه حكمه.

فقالت:

صلى الاله على روح تنضمنها قبر فأصبح فيه الحق مدفونا قد خالف الحق لا يبغي له بدلاً فصار بالحق والإيمان مقرونا

فقال معاوية: من هو؟

قالت: على بن أبي طالب.

قال: ما الذي جرى لك معه.

قالت: أتيته في رجل ولاه الصدقات ولم يكن بيننا وبينه إلا أن ترك الغتّ وأخذ السمين فوجدته قائماً يصلّي، فلما أحسّ بي سلّم من صلاته والتفت إليَّ برحمة ورفق ورأفة وقال: ألكِ حاجة.

فأخبرته الخبر فبكى ورفع بصره ويده إلى السهاء وقال: اللَّهم أنت الشاهد عـليَّ وعليهم. إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك.

ثم أخذ قطعة من جلد وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم موعظة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فإذا قرأت كتابي هذا فاحفظ ما في يديك من عملك حتى يردّ عليك من يقبضه منك والسلام.

فصرفه من عمله ووتى علينا غيره.

فقال معاوية: اكتبوا لها بالعدل والانصاف.

فقالت: ألي خاصة أم لقومي عامة؟

فقال: لك خاصة.

قالت: إن هذا الكرم عظيم إن كان عدلًا شاملًا، وإلَّا فأنا كسائر الناس. فقال معاوية: اكتبوا لها ولقومها.

# هل بقيت لك من حاجة؟

حدث محمد بن الضحاك عن أبيه قال:

استأذن عبيد الله بن قيس الرقيات على حمزة بن عبد الله بن الزبير، فقالت له الجارية: ليس عليه إذن الآن.

فقال: أما إنه لو علم بمكاني ما احتجب عني.

قال: فدخلتِ الجارية على حمزة فأخبرت فقال: ينبغي أن يكون هذا ابن قيس الرقيات ائذني له، فأذنت له. فقال: مرحباً بك يا بن قيس، هل من حاجة نـزعت بك؟

قال: نعم، زوّجت بنين لي ثلاثةً ببنـات أخ ٍ لي ثلاثٍ، وزوّجت ثـلاثة من بني أخ لي بثلاث بنات لي.

قال: فلبنيك الثلاثة أربعائة دينار أربعائة دينار، ولبني أخيك الثلاثة أربعائة دينار أربعائة دينار، ولبنات أخيك الثلاث ثلثائة دينار ثلثائة دينار، ولبنات أخيك الثلاث ثلثائة دينار ثلثائة دينار، هل بقيت لك من حاجة يا ابن قيس؟

قال: لا والله إلَّا مؤونة السفر.

فأمر له بما يصلحه لسفره حتى رقاع أخفاف الإبل.

### *FF3*

# أعرابي يرثي ولده

قال أحد الأعراب يرثى ولده:

هـوى ابـني مـن عُــلا شـرفٍ يهـول عــقــابــه صـعــدُهُ

هوى من رأس مرقبة فزلت رجله ويده فلا أم فتبكيه ولا أخت فتفتقده هوى عن صخرة صلا ففرت تحتها كبده ألام على تبكيه وألمسه فلا أجده وكيف يُلام محزون كبير فاته ولده

### ...... ۷۲**3**

# أصابها ما أصاب الناس

دخل النبي محمد (ص) على زوجته عائشة فوجد عندها امرأة رثة الهيئة، فسأل عن أمرها، فقيل له إنها زوجة الصحابي عثمان بن مظعون، وأنها تشكو بثها وحزنها، فعثمان مشغول عنها بالعبادة يقوم ليله ويصوم نهاره.

وذهب الرسول حيث لقي ابن مظعون فقال له: أما لك بي أسوة؟

قال: بأبي وأمّى، وما ذاك؟

قال الرسول الكريم: تصوم النهار وتقوم الليل؟

قال: إنَّ لأفعل.

قال الرسول: لا تفعلْ، إن لجسدك عليك حقاً وإن لأهلك حقاً.

وجاءت زوجته في اليوم التالي لزيارة بيت الرسول وهي عـطرة نضرة، ولما قيـل لها في ذلك قالت:

أصابنا ما أصاب الناس.

### 

# المتزندق

رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له يتزندق، فسأله الوالي عن قـوله الـذي نسبه إلى الـزندقـة، فقال: هـو مرجىء قـدريّ نـاصبيّ رافضي من الخوارج، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قتل عليّ بن العاص.

فقال له ذلك الوالي: ما أدري على أي شيء أحسدك؟ أعلى علمك بالمقالات، أم على بصرك بالأنساب؟

# ما هي بحيّة ولا بعقرب

قال رجل لطفل: ابن كم أنت؟

قال: ابن رجل واحد!

قال: إنما سألتك عن عمرك.

فقال: فقل كم عمرك؟ فقال له كذلك، قال: ثمانية أعوام.

قال: أحيّة أمّك؟

قال: ما هي بحيّة ولا بعقرب، ولكنها امرأة.

فقال: فكيف أقول؟

فقال له: قل: أفي الأحياء أمك؟

فقال له كذلك.

فقال له: نعم.

### المسر وءة

\* قيل لبعض حكماء الفرس:

أيّ شيء للمروءة أشدّ تهجيناً؟

فقال: للملوك صِغرٌ في الهمّة، وللعامة الصّلف، وللفقهاء الهـوى، وللنساء قلّة الحياء، وللعامة الكذب، والصبر على المروءة صعب وتحمّلها عبء.

\* وقال خالد بن صفوان: لولا أن المروءة اشتدت مؤونتها وثقبل حملها ما ترك اللئام للكرام منها شيئاً، ولكنه لما ثقبل محملها واشتدت مؤونتها حاد عنها اللئام فاحتملها الكرام.

 وقال بعضهم: المكارم لا تكون إلا بالمكاره، ولو كانت خفيفة لتناولها السفلة بالغلية.

وقال ابن عمر: ما حمل رجل حملًا أثقل من المروءة، فقال له أصحابه: صف لنا ذلك، فقال: ما له عندي حدّ أعرف إلّا أني ما استحييت من شيء قط علانية، إلّا استحييت منه سراً.

\* وقام رجل من بني مجاشع إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله ألستُ أفضل قومي؟

فقال: إن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لـك خلق فلك مروءة وإن كـان لك مال فلك حسب، وإن كان لك دين فلك تُقيً، وإن كان لك تُقيً فلك دين.

- \* وقال عمر بن الخطاب: حسب المرء ماله، وكرمه دينه، وأصله عقله،
   ومروءته خلقه.
  - \* وقال علي بن أبي طالب: مروءة الرجل حيث يضع نفسه.

# علامات الهوى

قالوا:

إن أول علامات الهوى على ذي الأدب: نحول الجسم، وطول السقم، واصفرار اللون، وقلّة النوم، وخشوع النظر، وإدمان الفكر، وسرعة الدموع، واظهار الخشوع، وكثرة الأنين، وإعلان الحنين، وانسكاب العبرات، وتتابع الزفرات، ولن يخفى المحبّ وإن تستّر، ولا ينكتم هواه وإن تصبّر، ولن يخفى ادّعاء أنه قد قارن العشق والهوى، لأن علامات الهوى مضيئة، وآيات الادعاء ظاهرة، وقد قال الأحوص الأنصاري:

ما عالج الناس مثل الحب من سقم ولا بسرى مثله عظماً ولا جسدا ما يلبث الحبّ أن تبدو شواهده من المحبّ وإن لم يُسبده أبدا

وقال آخر:

وليس من قال إنّ عاشق صَدَقا ما يعرف الحرز إلا كل من عشقها للعاشقين نحول يُعرفون به من طول ما حالفوا الأحزان والأرقا

### الصديق

قال عمر بن أبي ربيعة:

أحببته وهبويته رئا واطسر البزيارة دونه غببا ليست تزيدك عنده قربا فيقول: آه، وطالما لتِّي

لا تجعلن أحداً عليك إذا وصِل الصديق إذا كلفت به فلذاك خبيرٌ من مواصلةٍ لا بال يملك عنند دعوته

وقال آخر:

عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا

فإنى رأيت القطر يُسأمُ دائباً ويُسأل بالأيدى إذا هو أمسكا

# المقلّ والمكثر

قال الجاحظ: قال أبو حسان: كان عندنا رجل مقلّ، وكان له أخ مكـثر، وكان مفرط البخل شديد النفخ كثر الافتخار بما ليس عنده. فقال له يوماً أخوه: ويحك! أنا فقير معيــل وأنت غنيّ خفيف الظهــر، لا تعينني على الــزمان، ولا تؤاسيني ببعض مالك، ولا تنفرج لي عن شيء؟ والله ما رأيت قطّ ولا سمعت بأبخل منك!

قال: ويجك! ليس الأمر كما تظن في الغني، ولا المال كما تحسب في الانفاق، ولا أنا كما تقول في البخل ولا في اليُسر، والله لو ملكتُ ألف ألف درهم لوهبتُ لك منها خمس مائة ألف درهم، يا هؤلاء، رجل يهبُ بضربةٍ واحدة خمس مائة ألف يُقال له بخيل!

### ذكرك نور القلب والبصر

قال جمال الدين أبو الدر الكاتب البغدادي:

لأن ذكرك نور القلب والبصر

تُجــدُّدُ الشمس شــوقـي كلما طلعـت إلى مُحـيـاكِ يــا سـمعـي ويــا بصري وأسنهم الليل ذا أنس بوحشت يا طيبُ ذكراك في ظلمائه سَمري وكل يــوم مشى لي لا أراك بــه فلست محتسباً مـاضيــه مـن عُمُــري لـــِــلى نهار إذا مــا درت في خَــلدى

### 

### ذكاء الثعلب

ذكر الشافعي قال:

كنا في أرض اليمن، فوضعنا سفرتنا لنتعشى، وحضرت صلاة المغرب، فقمنا نصلي ثم نتعشّى. فتركنا السفرة كما هي وقمنا إلى الصلاة، وكان فيها دجاجتـان. فجاء ثعلب فأخذ إحدى الدجاجتين.

فلما قضينا الصلاة أسفنا عليها وقلنا حرمنا طعامنًا. فبينما نحن كذلك إذ جماء الثعلب وفي فمه شيء كأنه الدجـاجة فـوضعه. فبـادرنا إليـه ليأخـذه، ونحن نحسبه الدجاجة قد ردّها. فلما قمنا، جاء إلى الأخرى وأخذها من السّفرة، وأصبنا الـذي قمنا إليه لنأخذه، فاذا هو ليف قد هيأه مثل الدجاجة.

### مسامير الحب

حدث أبو العيناء قال: حدثني الجاحظ قال:

كتب بعض الظرفاء إلى مُلْك جارية أبي جعفر:

يا مُلك قد صرت إلى خطة وكنت فيها منكِ ذا ضيم يلومني النساس على حبكم والناس أولى فيك باللّوم

فكتت اله:

إن تكن الغلمة هاجت بكم فسكن الغلمة بالصوم ليس بك الشوق ولكنَّا تدور من هذا على الكوم٠٠٠

### كذاك الهوى بعد الذهاب يعود

رُوي أن امرأة من نساء العرب تزوّجت رجلًا من خثعم، فوجد كل واحد منها بصاحبه وجداً شديداً، وأنها تحالفا أن لا يتزوج أحدهما بعد صاحبه، فهات قبلها، فتزوجت، فلامها بعض أهلها، وقالوا: أين ما كنت تجدين به؟ فأنشأت تقول:

وقسد كسان حبّى ذاك حبساً مسبرحساً وحسبى لسذا إذ مسات ذاك شسديسدُ وكسان هسواى عسنسد ذاك صبسابسة وحبى لسذا، طسول الحيساة، يسزيسدُ فسلما مضي عبادت لهنذا مبودّتي كنذاك الهوى بعبد الذهباب يعبودُ

# كرم معن بن زائدة

قالوا:

كان لمعن بن زائدة شاعر يغشي مجلسه في كل يوم فانقطع عنه أياماً، فلما دخـل عليه قال:

ما أبطأك؟

قال: وُلد لي مولود.

قال: فما سمّيته؟

قال:

سمّيت معناً بمعن ثم قلت له حداً سُمّي عقيد المجد والجود

<sup>(</sup>١) الكوم: النكاح.

قال يا غلام، أعطه ألف دينار، وقل بيتاً آخر، فقال:

سما بجودك جود الناس كلُّهم فصار جودك محراب الأجاويد قال: يا غلام، أعطه ألف دينار، وقل بيتاً آخر، فقال:

أنت الجواد ومنك الجود أولم فيأن فُقدت فها جود بموجود فقال: يا غلام، أعطه ألف دينار، وقل بيتاً آخر، فقال:

من نور وجهك تضحى الأرض مشرقة ومن بنانك يجري الماءُ في العود فقال: يا غلام، أعطه ألف دينار، وقل بيتاً آخر.

فقال الغلام: لا تقل. والله، لم يبقَ في بيت المال إلَّا ما أخذت.

فانصر ف.

# كثير وعزة

قيل لكثير عزّة: هل نِلتَ من عزّة شيئاً طول مدتك؟

قال: لا والله، إلّا أنه ربما كان يشتد بي الأمر فآخذ يدها، فـأضعها عـلى جبيني فأجد لذلك راحةً.

# لا حاجة لي في هذا الديوان

بلغ من حمق رجل اسمه هبنَّقة أنه ضلّ له بعير، فجعل ينادي: من وجـ د بعيري فهو له. فقيل له: ولم تنشده؟

قال: وأين حلاوة الظفر والوجدان؟

واختصمت إليه الطفاوة وبنو راسب في رجل ادّعى هؤلاء فيه. فقالوا: قد رضينا بحكم أول طالع يطلع علينا، فطلع عليهم هبنّقة. فلمّا رأوه قالوا: انظروا بالله من طلع علينا. فلما دنا قصّوا عليه القصّة. فقال هبنّقة: الحكم في هذا بين،

اذهبوا به إلى نهر البصرة فألقوه فيه، فان كان راسبياً رسب، وإن كان طفاوياً طفاً. فقال الرجل: لا أريد أن أكون من أحد هـذين الحيين، ولا حـاجة لي في هـذا الديوان().

# أبكي على كريم مثلك يواريه التراب

روي عن الأصمعي قال: لقي أعرابي «طلحة الطلحات» فقال: إن تـرى أن تفيض عليًّ مّا أفاض الله عليك.

قال: فقال: يا غلام، أُحثُ له ممّا في خرجك.

قال: فحثا له حتى امتلأ كمّه دنانير.

فبكى الأعرابي.

قال: فقال له: ما يبكيك يا أعرابي؟ لعلُّك لم يكفك ما أخذته واستقللته.

قال: لا والله ولكني أبكي على كريم مثلك، يواريه التراب.

فقال: يا غلام، إدفعُ الخرج كما هو.

### المصفوع

حُكي بن بشار الطفيلي أنه قال: رحلت إلى البصرة، فلمّا دخلتها قيل لي: إن هنا عريفاً للطفيليين يبرهم ويكسوهم، ويردّهم إلى الأعمال ويقاسمهم، فسرت إليه، فبرّني وكساني. وأقمت معه ثلاثة أيام وله خلق يأتونه بما يأخذون، فيأخذ النصف ويعطيهم النصف. فوجّهني معهم في اليوم الرابع، فحصلت في وليمة، فأكلت وأخذت شيئاً كثيراً، فجئته به، فأخذ النصف وأعطاني النصف، فبعث ما وقع إليّ بدراهم. فلم أزل على هذا أياماً، ثم دخلت يوماً على عرس جليل، فأكلت

<sup>(</sup>١) الديوان: المكان الذي يُجتمع فيه لفصل الدعاوى بين الناس.

وخرجت بشيء كثير، فلقيني إنسان فاشتراه مني بدينار، فأخذته وكتمت أمره. فأخذني عريف الطفيليين وقال: إن هذا الطفيلي البغدادي خان، وظن أني لا أعلم ما فعل! فأصفعوه وعرفوه ما كَتَمَنا. فأجلسوني شئتُ أم أبيتُ، فها زالوا يصفعونني واحداً بعد واحد، يصفعني الأول منهم ويشمّ يدي ويقول: أكلت مضيرة (١٠) ويصفعني الآخر ويشمّ يدي ويقول: أكلت بقيلة، حتى ذكروا كل شيء أكلته، ما غلطوا بزيادة ولا نقصان. ثم صفعني منهم شيخ صفعة عظيمة وقال: بعت ما أخذت بدينار! وصفعني آخر وقال:

هات الدينار. فدفعته إليه وجردني الثياب التي أعطانيها وقـال: اخرج يـا خائن في غير حفظ الله.

فخرجت إلى بغداد وحلفت أن لا أُقيم ببلد طفيليُّوه يعلمون الغيب.

### × γ Λ γ .....

# ما لأبي حمزة لا يأتينا؟

كان أحدهم يلقب بـأبي حمزة الضبيّ، وقـد ولدت لـه زوجته بضـع بنـات ولم تنجب له غلامـاً يكنّى به، ولمـا حملت قال لهـا: إذا وضعتِ أُنثى فأنتِ طـالق، ولـمّا وضعت أنثى هجرها.

وخطر له مرّة أن يطلّ عليهـا وتطلّع من ثقب في البـاب وإذا به يــراها تــرقص إحدى بناتها في حضنها وتقول:

> ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نبلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا

<sup>(</sup>١) مضيرة: طعام يُطبح باللبن.

# ونحن كالأرض لنزارعينا ننبت ما قندر زرعوه فينا

فعاد إليها واعتذر منها.

### عجب من فصاحته وقضى حاجته

تظلُّم رجل إلى المأمون من عامل له فقال:

يا أمير المؤمنين، ما ترك لي فضة إلاّ فضّها، ولا ذهباً إلاّ ذهب بـه، ولا غلة إلاّ غلّها، ولا ضيعةً إلاّ أضاعها، ولا عرضاً إلاّ عرض له، ولا ماشيةً إلاّ امتشّها، ولا جليلًا إلاّ أجلاه، ولا دقيقاً إلاّ دقّه، فعجب من فصاحته، وقضى حاجته.

# يا أخت خير البدو

خرج سهل بن مالك الفزاري يريد النعان، فمرّ ببعض أحياء طيء، فسأل عن سيّد الحي فقيل له: حارثة بن لأم، فأمّ رحله فلم يصب شاهداً، فقالت له أخته: انزل في الرّحب والسّعة. فنزل فأكرمته ولاطفته، ثم خرجت من خبائها. فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها فوقع في نفسه منها شيء، فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك. فجلس بفناء الخباء يوماً وهي تسمع كلامه فجعل ينشد ويقول:

يا أخت خير البدو والحنضارة كيف تبرين في فتى فزارة؟ أصبح يهوى حرة معطارة إياكِ أعني واسمعي يا جارة

فلما سمعت قوله عرفت أنه إبـاها يعني فقـالت: ماذا بقـول ذي عقل أريب ولا رأي مُصيب ولا أنف نجيب. فـأقم ما أقمت مكـرماً، ثم ارتحـل متى شئت مسلماً. ويقال أجابته نظماً فقالت:

إني أقول يا فتى فزاره لا استخبي البزوج ولا الدعاره

494

ولا فراق أهل هذي الجاره فارحل إلى أهلك باستخاره فاستحيا الفتى وقال: ما أردت منكراً، واسوأتاه!

قالت: صدقت.

فكأنها استحيت من تسرّعها إلى تهمته. فارتحل فأتى النعهان فحيّاه، وأكرمه. فلها رجع نزل على أخيها. فبينها هو مقيم عندهم تطلّعت إليه نفسها وكان جميلًا، فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك إليَّ حاجة يوماً من الدهر، فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه.

# مدّعي النبوّة

ادعى رجل النبوة في البصرة، فأتي به سليهان بن علي مقيداً، فقال له: أنت نبي مرسل؟

قال: أمَّا الساعة، فإنَّى نبيُّ مقيَّد!

قال: ويلك من بعثك؟

قـال: ما هـذه مخاطبـة الأنبياء يـا ضعيف العقل، والله لـولا أني مقيّـدٌ لأمـرت جبريل يدمدمها عليكم.

قال: والمقيّد لا تجاب دعوته؟

قال: نعم، الأنبياء خاصة إذا قُيَّدوا لا يرتفع دعاؤهم.

فضحك سليمان وقال: إني أطلقك، الآن، فأمر جبريل، فإن أطاعك آمنًا بـك وصدِّقناك.

قال: صدق الله حيث يقول: ﴿فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾. فضحك سليهان، وسأل عنه، فشهد له محرور مغيظ، فخلّى سبيله.

\*

# عليّ ومعاوية

ارتفع إلى قاض يشيّع خصهان: اسم أحدهما عليّ واسم الآخر معاوية، فانحنى القاضي على معاوية فضربه مائة سوط من غير أن اتّجهت عليه حجّة. ففطن معاوية من أين أنّ. فقال للقاضي:

أصلحك الله! سَلْ خصمي عن كنيته، فاذا هـو أبو عبـد الرحمن ــ وكــانت كنية معاوية بن أبي سفيان ــ فبطحه وضربه مــائة ســوط. فقال لصــاحبه: مــا أخذتـه منيّ بالاسم استرجعته منك بالكنية.

# ابشرْ يا أمير المؤمنين

قيل إن المنصور بن أبي عامر الأندلسي كان إذا قصد غزاة عقد لواءه بجامع قرطبة، ولم يسر إلى الغزاة إلا من الجامع. فاتفق أنه في بعض حركاته للغزاة توجّه إلى الجامع لعقد اللواء. فاجتمع عنده القضاة والعلماء وأرباب الدولة. فرفع حامل اللواء اللواء، فصادف تُريّا من قناديل الجامع، فانكسرت على اللواء، وتبدّد عليه الزيت. فتطيّر الحاضرون من ذلك، وتغيّر وجه المنصور. فقال رجل: أبشر يا أمير المؤمنين بغزاة هيّنة، وغنيمة سارّة. فقد بلغت أعلامك الثريا، وسقاها الله من شجرة ماركة.

# أماتك الله وإيّاه

حكى الأصمعي قبال: كان رجل من ألأم الناس وأبخلهم، وكبان عنده لبن كثير، فسمع به رجل ظريف، فقال: أموت أو أشرب من لبنه. فأقبل ومعه صاحب

<sup>(</sup>١) تطير: تشاءم.

له حتى إذا كان بباب صاحب اللبن غُشي عليه وتماوت، فقعـد صاحب عند رأسـه يسترجع، فخرج إليه صاحب اللبن، فقال له: ما باله؟

فقال: هذا سيد بني تميم أتاه أمر الله ها هنا، وكان قال: أسقني لبناً! فقال صاحب اللبن: هذا هين موجود! يا غلام ائتني بقدح من لبن، فأتاه فأسنده صاحبه إلى صدره، وسقاه حتى أتى عليه، وتجشّأن فقال صاحبه لصاحب اللبن: تقول هذه راحة الموت؟

ففطن لهما وقال: أماتك الله وإيّاه!

### · P3

# كأنه في إيوان كسرى

قيل لأعرابي: كيف تبترد بالبادية إذا انتصف النهار، وانتقل كل شيء ظلّه؟ فقال: وهل العيش إلا هناك؟ يركض أحدنا ميلاً فيرفض عرقاً كالجهان، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه وتقبل عليه الرياح من كل جانب، فكأنه في إيوان كسرى.

### 

### محبة الوطن

قال المعتمد بن عبّاد:

وطني وتسلمني الجموعُ لم تسلم القلب النضاوعُ ألاً تحصّني الدروعُ ص على الحشاشيء دفوعُ

إن يسسلب السقوم السجدى فالسفلب بين ضلوعه قد رمت يسوم نسزالهم وبسرزت لسيس سسوى السقسمي

<sup>(</sup>١) تَجِشًا: أراد أن يتقيّاً.

ما سرتُ قطَ إلى السقسا ل وكسان من أملي السرجوعُ شيدمُ الألى أنا منهمُ والأصل تستبعه السفروعُ

### فضيلة زبيدة

لما حجّت زبيدة زوجة هارون الـرشيد، ورأت مـا يعانيـه أهل مكـة من المشاق للحصول على الماء الذي يشربون، أمرت خازن أموالها أن يدعـو المهندسـين والعمال ليبدأوا الحفر وشق الطرق من كل خفض ورفع، وسهل وجبل، حتى تصل المـاء إلى مكة، ولـمّا ظهر التردّد على خازن الأموال من كثرة التكاليف قالت له:

اعملْ ولو كلّفتك ضربة المعـول ديناراً، فعمـل وتمّ المشروع، ولا يزال يحمـل اسمها إلى اليوم. وقد بلغت تكاليفه مليون و ٧٠٠ ألف دينار.

# إنه بالإصلاح أحق من أهل الكوفة

كان بالكوفة رجل يُقال له مصلح، فبلغه أن بالبصرة رجلًا من المصلحين مقدّماً في شأنه، فسار الكوفي إلى البصرة. فلما قدم عليه قال له: من أنت؟

قـال: أنـا مصلح جئتـك من الكـوفــة لـهّا بلغني خـبرك. فــرحّب بــه وأدخله موضعه، وخرج يشتري له ما يأكل. فأتى جبًّاناً فقال له: أعندك جُبن؟

قال: عندي جبنٌ كأنه سمن.

فقال في نفسه: لِمَ أَشتري سمناً حين هو يُضرب به المثل؟

فذهب إلى من يبيع السمن فقال له: أعندك سمن؟

فقال: عندي سمن كأنه زيت.

فقال في نفسه: لِمَ لا أَشْتَرِي زيتاً حين هو يُضرب به المثل؟

فذهب إلى زيّات وقال: أعندك زيت؟

قـال: عندي زيت صـافٍ كأنـه الماء. فقـال في نفسه، لِمَ لا أشـتري مـاء حـين يُضرب به المثل؟ فرجع إلى بيته، وأخذ صحفة وملأها ماء، وقدّمها للضيف مع كسيرات يابسة، وعـرّفه كيف جـرى له. فقـال الكوفي: أنـا أشهد أنـك بـالاصـلاح أحقّ من أهـل الكوفة.

### لن يعشق من يعشق نقده

كان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة ويظهر لها التعاشق إلى أن سألته يوماً سُلفةً بنصفٍ درهم، فانقطع عنها، وكان إذا لقيها في الـطريق سلك طريقاً أخرى. فصنعت له نشوقاً (١) وأقبلت به إليه. فقال لها:

ما هذا؟

قالت: نشوق عملته لك لهذا الفزع الـذي بك، فقـال: اشربيه أنتِ للطمـع. فلو انقطع طمعك انقطع فزعي، وأنشأ يقول:

أخلفي ما شئتِ وعدي وامنحيني كلَّ صدِّ قد سلا" بعدك قلبي فاعشقي مَنْ شئتِ بعدي إنّني آليت لا أع شقُ مَنْ يعشق نقدي

### يختصيان في رأس

قال عمر بن ميمون: مررتُ ببعض طوق الكوفة، فاذا أنا باثنين يختصهان، فقلت: ما بكها؟ فقال أحدهما: إن صديقاً زارني، فاشتهى رأساً، فاشتريته وتغدّينا، وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمّل بها، فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره ليوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرأس.

<sup>(</sup>١) نُشوق: كل دواء يُنشِّق عن طريق الأنف.

<sup>(</sup>٢) سلا: هجر.

### الحيلة الموفقة

قيل: إن جارية من جواري الرشيد تمطّت ولم تستطع أن تمدّ يدها، فلمّا أرادت أن تمدّ يدها لم تُطق، وحصل فيها الورم، فصاحت وآلمها. فشق على الرشيد، وعجز الأطباء عن علاجها. فقال له طبيب حاذق: يا أمير المؤمنين، لا دواء لها إلا أن يبدخل إليها رجل أجنبي غريب، فيخلو بها ويمرخها(() ببدهن نعرفه. فأجابه الخليفة إلى ذلك رغبة في عافيتها. فأحضر الطبيب الرجيل والداهن وقال: أريد من أمير المؤمنين أن يأمر بتعريتها حتى يمرخ جميع أعضائها بهذا الدّهن. فشق ذلك على الخليفة وأمره أن يفعل، وأضمر في نفسه قتل الرجل وقال للخادم: خذه وأدخله عليها بعد أن تعرّبها. فعرّبت الجارية وأقيمت. فلما دخل عليها وقرب منها وسعى اليها وأوماً بيده إلى فرجها ليمسّه غطّت الجارية فرجها بيدها التي كانت قد عُطّلت حركتها، ولشدة ما داخلها من الحياء والجزع حمي جسمها بانتشار الحرارة الغريزية، فأعانها على ما أرادت من تغطية فرجها واستعمال يدها.

فلمّا غطّت فرجها قال لها الرجل: الحمد لله على العافية، فأخذه الخادم وجاء به إلى الرشيد وأعلمه بالحال وما اتفق. فقال الرشيد للرجل: فكيف نعمل في رجل نظر إلى حَرَمنا. فمدّ الطبيب يده إلى لحية الرجل فانتزعها فإذا هي مُلصقة، وإذا الشخص جارية، وقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأبذل حرمك للرجل، ولكن خشية أن أكشف لك الخبر فيتصل بالجارية، فتبطل الحيلة، ولا يفيد العلاج، لأني أردت أن أدخل على قلبها فزعاً شديداً ليحمي طبعها ويقودها إلى تحريك يدها وتمشي الحرارة الغريزية في سائر أعضائها بهذه الواسطة، فسرّي من عند الرشيد ما كان وَقَر في صدره من الرجل وأجزل عطيته.

<sup>(</sup>١) يمرخها: يدهنها.

٢) سُرّي عنه: زال عنه ما كان يجده من الهم.

## مباراة في الكرم

عن عقال بن صعصعة قال:

أجدبت بلاد تميم، وأصابت بني حنظلة سنة (١) في خلافة عثمان، فبلغهم خصب عن بلاد كلب بن وبرة، فانتجعتها بنو حنظلة، فنزلوا أقصى الوادي، وتسرّع غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك بن حنظلة، ولم يكن مع بني يربوع من بني مالك غير غالب، فنحر ناقته فأطعمهم إياها، فلمّا وردت إبل سُحيم بن وثيل الرياحي حبس منها ناقة، فنحرها من غد، فقيل لغالب: إنما نحر سُحيم مواءمة لك \_ أي مساواة لك \_ فضحك غالب وقال:

كلا، ولكنه امرؤ كريم، وسوف أنظر في ذلك، فلما وردت إبل غالب حبس منها ناقتين، فنحرهما، فأطعمهما بني يربوع، فعقر سُحيم ناقتين، فقال غالب: الآن علمت أنه يوائمني، فعقر غالب عشراً، فأطعمها بني يربوع، فعقر سحيم عشراً، فلما بلغ غالباً فعله ضحك، وكانت إبله ترد لخمس، فلما وردت عقرها كلها عن آخرها، فالمكثر يقول: كانت أربعهائة، والمقلل يقول كانت مائة فأمسك سحيم حينئذ، ثم أنه عقر في خلافة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بكناسة الكوفة مائتي ناقة وبعير. فخرج الناس بالزنابيل والأطباق والحبال لأخذ اللّحم، ورآهم علي فقال: أيها الناس لا يحل لكم، إنما أهل بها لغير الله عز وجل.

قال: فحدثني من حضر ذلك قال: كان الفرزدق يـومئذٍ مع أبيه وهـو غلام فجعـل غالب يقـول: يا بنيّ اردد عـليّ، والفرزدق يـردّها عليـه ويقول لـه: يا أبتِ أعقر.

قال جهم: فلم يُغْنِ عن سُحيم فعله، ولم يجعل كغالب إذ لم يُطق فعله.

(١) السنة: الجدب.

٢) أمسك: امتنع وكفّ.

## أمّه تقتل زوجها مروان بن الحكم

عن يزيد بن حصين بن نمير قال:

أن مروان بن الحكم تزوّج أم خالد بن يزيد بن معاوية، فناظر خالداً يوماً وأراد أن يقع منه في شيء جرى بينهما، فقال له: يا ابن الرّطبة، فقال له خالد: إنك لأمّي مختبر، وأنت بهذا أعلم.

ثم أتى أمه فأخبرها، وقال: أنتِ صنعتِ بي هذا. فقالت له: دعه فإنه لا يقولها لك بعد اليوم.

فدخل مروان عليهما فقال لها: هل أخبرك خالد بشيء؟

فقالت: يا أمير المؤمنين، خالد أشدّ تعظيماً لك من أن يذكر لي خبراً جرى بينك وبينه.

فلها أمسى وضعت مرفقة على وجهه وقعدت عليها وهي وجواريها حتى مات.

### 277

### ابنة عبد لللك والمحبوس

قال الوشّاء:

خُبَرت أن عبد الملك بن مروان وجد على بعض عمالـه فقيده وحبسـه في داره، فأشرفت عليه ابنة لعبد الملك، فنظر إليها فأنشأت تقول:

أيّها السرامي بالسطر فِ وفي السطرف الحسوف الحسوف إن تُسردُ وصلاً فقد أو كنك الطبيّ الألوف فأجابها الفتى، فقال:

إن تريني زاني العب خين فالفرج عفيفُ ليس إلا الخطر الفا تن والشعر الطريفُ

فأجابته الحاربة:

قد أردناك على أن تعتنق ظبياً ألوفا فتأسيت فلا زل ت لقيديك حليفا فذاع الشعر، وبلغ عبد الملك، فدعا به فزوّجه إياها، ودفعها إليه.

## على بن أبي طالب والمؤذن

كان لعلى بن أبي طالب، عليه السلام، جارية تدخيل وتخرج، وكان له مؤذن شاب، فكان إذا نظر إليها قال لها: أنا، والله، أحبك، فلما طال ذلك عليها أتت علياً فأخرته فقال لها: إذا قال لك ذلك فقولى: أنا والله أحبك فهاذا؟

فأعاد عليها الفتي قوله فقالت له: وأنا والله أحبك فهاذا؟

فقال: تصبرين ونصبر حتى يوفينا من يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، فأعلمت علياً، فدعا به فزوّجه منها ودفعها إليه.

### 

## ما يكتب على الجبين والخدّ ويطرف به ذوو الصبابة والوجد

قال الوشاء:

قرأت على جبين جارية لنخّاس بالغالية، وقد أخرجها للعرض:

وشادن أحسن خلق الله في كفّه سيف رسول الله قد كتب الحسن على وجهه سطرين بالعنبر باسم الله على يدي رضوان منسوجة صنعة حسن في طراز الله أنا غريت في بحار الهوى شبه قتيل في سبيل الله

وقال الوشاء:

وأخبرني من رأى على جبين جارية نخّاس ِ مكتوباً في سطرين:

إذا حُجبت لم يكفك البدرُ فقدها وتكفيك فقد البدر إن حُجب البدرُ وحسبــك من خمــرٍ تفــوتــك ريـقهــا ﴿ وَوَاللَّهُ مَــا مَن رَيْقَهَـا حَسْبَــك الْخَمــرُ

وقال على بن الجهم: رأيت على خدّ جارية لفاطمة بنت محمد بن عمران الكاتب مكتوباً بالمنك:

رضيتُ عـــلى رُغمى بحبّـكِ فـــاعـــدلي ولا تُسرفي إذ صار في يدك الحكمُ إذا كنت قاضيه وأنت له خصم متى ينظفر المنظلوم مننك بحقه قال المازني: كان على جبين جارية شريط مكتوب بالغالية:

صرمتني ثم لا كلّمتني أبدأ إن كنتُ خنتُكَ في حالٍ من الحال ولا هممستُ ولا نهشي تحدَّثني قلبي بذاك ولا يجري عملى بال

وقال الجاحظ: كتبت مؤلف جارية الصخرى على جبينها:

وألحاظ عينيها تجور وتظلم ومحسودة سالحسن كالسدر وجهها وعلمتها مالم تكن منه تعلم ملكت عليها طاعة الشوق والهوى

## لابراهيم الموصلِّي في صفة سنبوسج

قال ابراهيم بن الموصلي يصف سنبوسج في حضرة المستكفى:

اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر فدقه بالمسحم غيرمكثر وداره صینی وکیف کیزبسرا وزنجبيل صالح وفلفل وملء كفين بملح تدمر ثه أوقد النار له وقودا

يا سائلي عن أطيب الطعام سألت عنه أبصر الأنام واطرح عليه بنصلاً مندوّرا وكرنباً رطباً جنبياً اخضراً والتق السنذاب بنعيده متوفيرا وبعده شيء مسن المقرنفل وكنف كنمنون وشيء من منري فدقّهٔ یا سیّدی شدیدا

من فوقه واجتعل له غيطاء ونشفته النار عنه كلآ ثم احكم الأطراف بالإلزاق معتدل التفريك مستلين شب اطفرن أطراف تسطفيرا ثم أفله بالزيت قلياً عجبا ووسطه في خردل حرّبف فهو ألذ المأكل المعجل

واجمعله في المقدر وصت الماء حتى إذا الماء فني وقبلًا فلقه إن شئت في رقاق أو شئت خل جاءاً من العجين فانسطه بالسويق مستديرا وصُبّ في البطابق زيسًا طبيباً وضعه في جام له لطيفِ وكمله أكملأ طيماً مخردل

## باب ما وجد للمتظرفات والظراف مكتوبا على النعال والخفاف

قال الماردي: كتبت جارية للمارقي على نعلها بالذهب:

أن لا ينال سواى منك نصيبا

لم ألقَ ذا شجن يبوح بحبّه إلاّ حسبتك ذلك المحبوبا حــــذرأ عــــليـــك وإنــنى بـــك واثـــقُ

وكان على نعل جارية سعيد الفارسي:

لا تأنفن من الخضوع لمن وداره اخضع له فلطالماً مُلكتَ حلُّ إزاره

وكتبتْ مَلَك جارية ابن عاصم على خُفّ لها رهاوي بذهب:

وإننى لإشفاقي عليك وصبوتي إليك كأنَّي في المنام أراكا تحدّثني نفسي إذا غبتَ ساعةً بأن لقاء الموت دون لقاكا

وأهدى سعيد بن حُميد نعلًا إلى صديق له وكتب عليها:

نعلُ بعثت بها لتلبسها قَدَمُ بها تسعى إلى المجد لو كان يصلح أن أشركها خدي جعلت شراكها خدي

وأهدى بعض الكتاب نعلًا وكتب على شراكها:

لي فواد شفّه الحر نُ وأضناهُ الصدودُ وهوايَ كل يوم هو ينسمي ويريدُ وأهديت نعل من فضّة مكتوب عليها:

بأبي أنت سيّدي ومنايّ جعل الله والديّ فداكا لك خدّي من الـ ثرى لـك نعـ لا قُدّ لـ لنـعـل مـن فـؤادي شراكـا

### 

### البلاغة

قيل ليوناني: ما البلاغة؟

قال: تصحيح الأقسام، واعتدال الكلام(١).

وقيل لرومي: ما البلاغة؟

قال: حسن الاقتصاد عند البديهة والغزارة يوم الاطالة.

وقيل لفارسي: ما البلاغة؟

قال: معرفة الفصل من الوصل.

وقيل لأعرابي: ما البلاغة؟

قال: الإيجاز من غير عجز، والإطناب في غير خَطَل.

## هذا رجل لُقّن حجّته

حـدّث رجل من أهل الرقة عن عبد الملك بن عمرة قال: أخذ زياد رجـلاً من الخوارج فأفلت منه، فأخذ أخاً له فقال: إن جثت بأخيك عفوت عنك وإلاً ضربت عنقك.

 <sup>(</sup>١) في «البيان والتبيين» (١: ٨٨): واختيار الكلام.

قال: أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين، أخلّي سبيله؟

قال: نعم.

قال: أنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم، وأقيم عليه شاهدين: ابراهيم وموسى عليهها السلام ﴿أَم لم يُنبًأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي: ألا تزر وازرة وزر أُخرى ﴾(١).

فقال زياد: خلُّوا سبيله، هذا رجل لُقِّن حجَّته.

### سموه العريان

قالوا:

دخل مخنَّث على العريان بن الهيثم وهو أمير الكوفة فقـال: يا عــدو الله أتتخنَّث وأنت شيخ؟

فقال: مكذوب عليّ، كما هـو مكذوب عـلى الأمير ـ أعـزّه الله ـ فاستـوى الأمير جالساً.

قال: وما قيل في ؟

قال: سمّوك العريان وأنت صاحب عشرين جُبّة.

### من هذا يضحك

حكي أن رجلًا ضاف آخر، فانتبه صاحب الدار بالليل، فسمع ضحك الرجل من الغرفة فصاح به: فلان!!

فقال: لبيك.

قال: أنت كنت في أسفل الدار فها الذي رقَّاك إلى الغرفة؟

 <sup>(</sup>١) سورة النجم: الأيتان ٣٧ ـ ٣٨.

قال: تدحرجت.

فقال: الناس يتدحرجون من فوق إلى أسفل، فكيف تدحرجت أنت؟

قال: فمز هذا أضحك.

## ما ينقشه أهل الهوى على خواتيمهم

- ـ من كثرت لحظاته دامت حسراته. ومن تداوى بدائه لم يصل إلى شفائه، ومن قدم هواه دام أساه.
  - ـ العقل عند الهوى أسير والشوق عليهما أمير.
    - إذا كثر الجفاء قل الوفاء.
    - إذا صح الظفر وقعت الغير.
    - إذا صحّت القلوب اغتفرت الذنوب.
      - قلّ من سلا إلّا استفزّه الهوى.
      - من مُنع من النظر اقتصر على الأثر.
        - من مُنع من الوصال قنع بالخيال.

### محمد بن عبد الملك الزيات وبعض الجواري

كان محمد بن عدد الملك الزيات يجب بعض جواري القيان، ثم تنكر لها فكتبت على خاتم لفظاً له تعرّض له فيه بالعتاب، فبلغه ذلك فكتب على خاتمه ضد ما كتبت، فبلغها، فمحت ما كان على خاتمها وكتبت ضد ما كتب، فبلغه ذلك فمحا ما كان على خاتمه وكتب ضد ذلك في أبيات يقول فيها:

كتبت على فصّ لخاتمها: مَن ملّ مِن أحبابه رقدا فكتبتُ في فيضي ليبلغها: مَن نام لم يشعر بمن سهدا فمحته واكتتبت ليبلغني ما نام من يهوى ولا هجدا

فمحوته ثم اكتتبت: أنا والله أول ميّتٍ كمدا قالت: يعارضني بخاتمه والله لا كلّمته أبدا

## أفضل صفات المرأة

قيل لأعرابي: أتحسن صفات النساء؟

قال: نعم.

قيل: فها أفضل صفات المرأة؟

قال: إذا سهل خداها، ونهد ثدياها، ولطف كفّاها، وعضّ ساعداها، وعرض وركاها، والتفّت فخذاها، وعظم إليتاها، وجدل ساقاها، فتلك هي النفس ومناها.

### ·····

### نومي شتات وذهني تارات

قيل:

دخل عامر بن يزيد الكلابي على معاوية بن أبي سفيان بعدما أسنّ، فقـال له معاوية:

كيف أنت؟ وكيف نجدك، يا عمّ.

فقال له: يا ابن أخي: ابيضً مني ما كنت أحبُّ أن يسود، واسود مني ما كنت أحبَّ أن يبيضً. لان مني ما كنت أحبَ أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحبَ أن يلين. وثقلت على الأرض أقدامي، وقرب بعضي من بعض، فنومي شتات، وعيشي رفات وذهني تارات.

### الأعرابي والعصاة

قيل:

لقى الحجاج يوماً اعرابياً فقال له: من أين أقبلت؟

قال: من البادية.

قال: وما في يدك؟

قـال: عصاي أركـزها لصــلاتي، وأسوق بهـا دابتي، وأقوى بهـا عــلى سفــري، واعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر، وتؤمنني العثر.

وألقي عليها كسائي فتقيني الحرّ، وتؤمنني القرّ، وتدني إليَّ ما بَعُدَ مني وهي محل سفرتي وعلَّاقة أدواتي.

أعصى بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند مبارزة الأقران، ورثتها عن أبي، وأورثتها بعدي ابني، وأهشّ بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تُحصى.

### الثقيل

قيل لجالينوس(): كم كان الرجل الثقيل أثقل من الجمل الميّت؟ قال: لأن الجمل الميّت ثقله على الأرض، والرجل الثقيل ثقله على القلب.

## إنها ليست وثائق عليكم

ذكر أبو العباس الشيباني، قال:

لما مرض أبو دلف بالعلَّة التي مات فيها، أقام شهراً ملازماً الوسادة، فأفاق يوماً

<sup>(</sup>١) الخبر في «غرر الخصائص»، ص ٤٥٧، منسوب لارسطوطاليس.

فقال لخادمه بشر كم لي على هذا الحال؟

قال: شهراً.

فبكى وقال: أيمرّ عليٌّ من عمري شهر لا أبرّ فيه أحداً من الناس؟

يا غلام، أخرج إلى الباب فإن قلبي يشهد أن بالباب قوماً لهم إلينا حوائج فلا تمنع أحداً من الدخول إلينا.

فخرج فإذا عشرة من آل أبي طالب، فأمرهم بالدخول فدخلوا فابتدر رجل منهم وقال: أصلحك الله! نحن قوم من بني أبي طالب، من أهل بيت رسول الله (ص) وفينا من ولده، وقد أحاطت بنا المصائب، وأجحفت بنا النوائب، فإن رأيت أن تجبر كسرنا، وتغنى فقرنا فعجل.

فقال لخادمه: خذ بيدي واجلسني. ففعل.

فقال: ليأخذ كل واحد منكم ورقة ويكتب فيها بخطه أنـه قبض مني مائـة ألف درهم، فتحيّروا عند ذلك، فلما كتبوا الرقاع، وصفوها بين يديه، فقال لخادمه:

عليَّ بالمال، فأحضره، فأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم. فلما تسلّموا المال قال له رجل منهم: بالأباء نفديك، وبالأمهات نقيك. والله ما لنا مال، ولا عقار، وخطوطنا عندك ما تصنع بها؟

فبكى وقال:

أتظنُّون أنها وثائق عليكم، لا، والله.

ثم قال لخادمه: إذا أنا متّ فاجعل هذه الرقاع في ألفافي ألقى بها محمداً (ص) في عَرَضَات القيامة.

ثم قال له: أوصل لكل واحد منهم ألف دينار لنفقة طريقه. انصرفوا بــارك الله فيكم.

### الحسن والعجوز

حدّث أبو الحسن المدائني قال:

خرج الحسن والحسين وعبـد الله بن جعفـر رضي الله عنهم حجـاجـاً فسبقتهم

القافلة، وفاتهم أثقالهم فجاعوا، فمرّوا بعجوز في خبائها فقالوا لها: هل من شراب؟ فقالت: نعم، فأناخوا بها، وليس لها إلاَّ شويهة واحدة، فقامت وحلبت الشاة، وأتتهم بلبنها فشربوا فقالوا: هل من طعام تحيينا به؟

فقالت: أذنتُ لكم أن تذبحوا هذه الشاة، فها عندي سواها، فقام إليها أحدهم فذبحها وقطعها، فهيَّأت لهم العجوز منها طعاماً، فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا، فلمَّا ارتحلوا قالوا لها: إنَّا قوم من قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا لميّ بنا فإنا صانعون لك خيراً \_ إن شاء الله \_ ثم ارتحلوا.

وجاء زوج المرأة فأخبرت خبر القوم وما قالوا لها، فغضب وقال: ويحك! أتذبحين شاةً ما لنا سواها لقوم لم نعرفهم؟

ثم بعد مدّة ألجأتها الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا يبيعان البعر ويعيشان بثمنه، فمرّت العجوز في بعض طرق المدينة وإذا الحسن على باب داره فعرف العجوز ولم تعرفه، فبعث إليها غلامه فدعاها إليه فقال لها: يا أمة الله هل تعرفينني؟

قالت: لا.

قال: أنا أحد ضيوفك يوم صنعت الشاة.

قالت: بأبي أنت وأمّي.

فأمر أن يشتري لها من غنم الصدقة ألف شاة وأمر لها بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين فدفع لها ألف شاة وألف دينار ثم بعث بهـا إلى عبـد الله بن جعفر فقال: بكم وصلك الحسن والحسين؟

قالت: بألفي شاة وألفيْ دينار.

قال: لو بدأت بي لأتبعتهما ثم دفع لها ألفيْ دينار فرجعت العجوز لزوجها بالمال والأغنام.

····· // • ····· • // ···· • // ····

## أخبار الكرم

\* عن أبي همريرة قبال: قال رسبول الله (ص): إذا كبان امبراؤكم خيباركم، واغنياؤكم سمحاءكم. وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.

- وقال ابن عباس رضي الله عنهها: شيب الرجل من مقدم رأسه من الكرم،
   وفي قفاه من اللؤم.
  - وقال عبد الله بن عمير: اللئيم لا تنفع عنده معرفة إلا عن رغبة أو رهبة.
    - وقال ابراهیم بن أدهم:

بخلت بالدنيا على أصدقائك، وسخوت بآخرتك على أعدائك فلا أنت بما بخلت به معذور، ولا بما سمحت به محمود، وأنشد شعراً:

من أظهر الاحسان من فعله وعمّ بالفضل جميع الأنام ازدحم الناس على بابه والمنهل العذب كشير الزّحام

قال: وورث عبد الملك بن الجزّ خسين ألفاً فبعث بها إلى إخوانه صُرراً وقـال: كنت أسأل لاخواني في صلاتي الجنة، أفأبخل عليهم اليوم بالدنيا؟

- وقال ابن سيرين: كان أصحابنا يتهادون الدراهم في الجوالقات وعلى الأطباق.
- \* وقيل: كانت خالة حاتم الطائي سخية لا تترك شيئاً إلا جادت به. فحضر عليها أخوتها حتى ضاقت طعم الفقر والجوع، فظنوا أنها قد وجدت ألم الضيق فأطلقوها، ودفعوا لها صرّة فيها مال، فأتتها سائلة فقالت: دونك الصرّة، لقد عظّني الجوع فلا أمنع بعده سائلاً أبداً.

## تحبّ محمد بن القاسم

يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مرّ طائفاً بـالمدينـة في خلافتـه، وإذا بجارية تبكي وتقول:

وهويت من قبل قطع تماثمي متناسباً مشل القضيب الناعم وكسأنً نور البدريشب وجهه يمثي ويصعد في ذؤابة هاشم

فقرع أبو بكر رضي الله عنه الباب، فخرجت إليه، فقال: أحرّة أنت أم أمة؟ قالت: أمة.

قالت: مَنْ هويت؟

فبكت وقالت: سألتك بالله إلَّا انصرفت عنيُّ.

قال: لا بدّ.

فقالت:

وأنا الذي قدح الفراق بقلبها فبكت لحبّ محمد بن القاسم

فسار أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، وبعث إلى مولاها فاشتراها منه وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

## رأي الحسن بن علي بالزواج

قال رجل للإمام الحسن بن علي عليه السلام:

إنَّ لي بنيَّة فمن ترى أزوَّجها؟

فأجابه:

زوّجها لمن يتّقي الله، فإن أحبّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

وقيل له:

فلان خطب إلينا فلانة. فسألهم:

أهو موسر من عقل ودين؟

قالوا: نعم.

قال: إذن فزوّجوه.

### بكاءً وكاسٌ كيف يتفقان؟

قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته، وقد حاول بعضهم أن يسلّيه، فقدّم لـه الشراب فامتنع وقال:

سكاء وكاس كيف يتفقان دعان وافسراط البكاء فإنسني أرى اليوم فيه غير ما تسريان فيها الحيزن حتى تنسزف العين مساءهما وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسههاهما في القلب يعتلجان

سبيلاهما في المقلب محستلفان وتصطفق الأحشاء بالخفقان

# المصئادرُ وَالْمُسَرَاجِع

۲۳ \_ «الجذوة».

٢٤ ـ «طبقات ابن المعتز».

۲۵ عبد الأمير مهنا: «ديـوان ابن
 الرومي»، دار الهلال، بيروت.

۲٦ ـ التيفاشي: «سرور النفس».

٢٧ \_ «الهدايا والتحف».

۲۸ ـ (سيرة عمر).

٢٩ ـ الأبشيهي: «المستطرف».

٣٠ ـ (بلاغات النساء).

٣١ ـ «سيرة ابن هشام».

۳۲ ـ «شعراء عباسيون».

٣٣ ـ «درّة الغواص».

٣٤ ـ الزوزني: «شرح المعلقات السبع».

٣٥ ـ الميدان: دمجمع الأمثال.

٣٦ ـ ياقوت الحموى: «معجم البلدان».

۳۷ ـ ابن عبد ربه: «العقد الفريد».

٣٨ ـ (إعلام الناس بما وقع للبرامكة).

٣٩ - وطبقات السبكي».

٤٠ ـ «عيون الأخبار»، دار الكتب.

٤١ ـ ابن الجوزي: «ذم الهوى».

٤٢ ـ ابن قيم الجوزية: (أخبار النساء).

٤٣ \_ ابن عبد البرّ: «بهجة المجالس».

٤٤ ـ عيسى: «لطائف النساء».

٤٥ \_ وحداثق الأزاهري.

٤٦ ـ التنوخي: ﴿المُستجادِّ».

 ١ - ابن خلكان: «وفيات الأعيان»، دار صادر، بروت.

٢ ـ الثعالبي: «اليتيمة».

۳ - ابن طیفسور: «تساریسخ بخسداد»،
 سویسرا، ۱۹۰۸.

٤ - الجاحظ: «كتاب الحيوان».

٥ \_ الجاحظ: «كتاب البخلاء».

٦ أبو الفرج الأصبهاني: «الأغاني»،
 دار الكتب العلمية، ببروت.

٧ ـ المقرى: «المختار من نوادر الأخبار».

٨ - الكتبى: «فوات الأفيات».

٩ ـ «تاريخ الطبري».

١٠ ـ «كنايات الجرجاني».

١١ ـ «الهفوات النادرة».

۱۲ - «الكامل».

۱۳ ـ التبريزي: «شرح التبريزي».

۱٤ ـ «المعارف».

۱۵ ـ «ابن رستة».

١٦ ـ «الروض الأنف».

١٧ ـ (تاريخ ابن عساكر.

۱۸ ـ الصفدي: «الوافي بالوفيات».

۱۹ ـ «أخبار الوزراء».

٢٠ \_ «الغيث المنسجم».

٢١ ـ المسعودي: «مروج الذهب».

۲۲ ـ «شروح السقت».

٤٧ ـ ابن منقذ: «لباب الأداب».

٤٨ ـ الدميري: «حياة الحيوان».

٤٩ ـ الشهابي: «الغرر».

٥٠ ـ ابن الجوزي: ﴿أَحْبَارُ الْحُمْقَى﴾.

٥١ ـ ابن عاصم: «الحدائق».

٥٢ ـ العاملي: «المخلاة».

٥٣ - محمد قره على: «سنابل الزمن».

٤٥ ـ «الموشي».

٥٥ ـ محمد قره علي: «الضاحكون».

٥٦ ـ ابن حجة: (ثمرات الأوراق).

٥٧ ـ والمحاسن والأضدادي

٥٨ - الميداني: ومجمع الأمثال».

٥٩ ـ هشرح ديوان ابن أبي الحديد».

٠٦٠ عبد النبي: «المختار».

٦١ ـ الخطيب: «متعة الأديب».

٦٢ - التيفاشي: «سرور النفس».

٦٣ ـ «ديوان الصنوبري».

٦٤ ـ ابن سريرة: «التحفة السنية».

# فهريئ الطرائف ومصت درها

| ذات الخِيار الأسود (وفيات الأعيان، ٤: ١٦١) صفحة                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها (تاريخ بغداد، ٣٢١)                | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يكبر الرجل عن ثلاث: تواضعه لسلطانـه ووالده ومعلمـه العلم (وفيات | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأعيان، ٦: ١٧٩)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نوادر جاحظية (كتاب الحيوان)                                        | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من شعر الرجال أم النساء؟                                           | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بين عمر وعليّ                                                      | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عثرة القول وُعثرة الرِّجل (وفيات الأعيان، ٦: ٣٩٩)                  | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بشار إن حكى (الأغاني: ٣: ١٥٢ ــ ١٥٣)                               | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قامت القيامة (الأغاني)                                             | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما أكثر أسئلتهم (الأغاني، ٣: ١٥٧)                                  | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بشار إذا تغزّل (الأغاني، ٣: ١٥٩)                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أغزل بيت قاله المولدون (الأغاني، ١: ١٩٧)                           | ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أفحمته (الأغاني، ١: ١٩٧)                                           | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كيف مات بشارُ؟ (الأغاني، ١: ٢٤١)                                   | ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا مرحبًا بكما (وفيات الأعيان، ٢: ٣١٣)                             | ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لماذا مرّ تسنيم في تلك اللحظة؟ (الأغاني، ٣: ١٦٧)                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أعطيتك العامرة والغامرة (الأغاني، ١٠: ٣٨٣)                         | ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أيقاتله دون ثأر؟! (الأغاني، ١٠: ٢٩٠)                               | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تخلُّص ببلاغته وحسن اعتذاره (المختار من نوادر الأخبار، ١٢٧)        | ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هي التي فَعَلَتْها (فوات الوفيات، ١: ٣٩٧)                          | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سيبويه والكسائي (وفيات الأعيان، ٣: ٤٦٤)                            | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أتراهم سرقوها؟! (وفيات الأعيان، ١: ٤٧٤)                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا يريد تفسير الثلاثة (وفيات الأعيان، ١: ٤٢٥)                      | 4 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها (تاريخ بغداد، ٣٢١) لا يكبر الرجل عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم (وفيات الأعيان، ٢: ١٧٩) من شعر الرجال أم النساء؟ من شعر الرجال أم النساء؟ عثرة القول وعثرة الرَّجل (وفيات الأعيان، ٢: ٣٩٩) بشار إن حكى (الأغاني: ٣: ١٥٧ ـ ١٩٥٣) ما أكثر أسئلتهم (الأغاني، ٣: ١٥٧) بشار إذا تغزّل (الأغاني، ٣: ١٥٩) أغزل بيت قاله المولدون (الأغاني، ١: ١٩٩) أفحمته (الأغاني، ١: ١٩٩) كيف مات بشار؟ (الأغاني، ١: ١٩٩) للذا مر تسنيم في تلك اللحظة؟ (الأغاني، ١: ٢١٧) أعطيتك العامرة والغامرة (الأغاني، ١: ٢١٧) أعلتك العامرة والغامرة (الأغاني، ١: ٢٤١) أعلتك المعامرة والغامرة (الأغاني، ١: ٢٠٣) أيقاتله دون ثأر؟! (الأغاني، ١: ٢٠٠) أيقاتله دون ثأر؟! (الأغاني، ١٠: ٢٠٠) ميبويه والكسائي (وفيات الوفيات، ١: ٢٩٧) بشار المرهف الإحساس (وفيات الأعيان، ١: ٢٤٤) |

| <b>T</b> A | خير له من الرَّفض صفحة                                  | 40 |
|------------|---------------------------------------------------------|----|
| 44         | لا تصدّق حتى ترى (وفيات الأعيان، ١: ٤٢٦)                | 77 |
| 44         | باع داره وأعطى ثمنها للبحتري (وفيات الأعيان، ٦: ٢٦)     | ** |
| 79         | وكما تراني يا جميل أراك (فوات الوفيات، ١: ٤٠٣)          | 44 |
| ۲۱         | أخرجتَ أصعب ما في الجراب (الأغاني، ٦: ٣٥٢)              | 79 |
| ٣٢         | أبو معشر المنجّم (وفيات الأعيان، ١: ٣٥٨)                | ٣. |
| ٣٣         | الضحّاك يهوى الضرب (فوات الوفيات، ١: ٣٥٣)               | ۳۱ |
| ٣٤         | أبيهم أكرم وأعجب فعلاً؟! (الأغاني)                      | 41 |
| ٣٦         | المالُ لا يؤكل بعينه (فوات الوفياتُ، ١: ٣٠٧)            | 44 |
| ٣٧         | زواج بوران (فوات الوفيات، ١: ٢٨٧)                       | ٣٤ |
| ٣٨         | لكل جواد كبوة (وفيات الأعيان، ١: ٢٥١)                   | 40 |
| ٥٤         | الأعرابي والامام (التحفة السنية، ٩)                     | ٣٦ |
| ٤٥         | عليّ بن أبي طالب وشريح واليهودي (الأغاني، ١٧: ٢١٩)      | 47 |
| ٤٦         | ردُّوا إليه عشرين ألف درهم (فوات الوفيات، ٤: ١٧٧)       | ٣٨ |
| ٤٨         | تضعيف رقعة الشطرنج (وفيات الأعيان، ٤: ١٧٧)              | 44 |
| ٤٩         | ابن السرّاج ينظم وابن طاهر يقبض (وفيات الأعيان، ٤: ٣٤٠) | ٤٠ |
| ٤٩         | المودّة وبطلان التكاليف (وفيات الأعيان، ١: ٤٨)          | ٤١ |
| ۰ ه        | افتدى نفسه منه على ١٠٠ ألف درهم (وفيات الأعيان، ٦: ١٨٥) | ٤٢ |
| ٥١         | عُمَر أول من دُعي أمير المؤمنين (وفيات الأعيان، ٦: ١٠٤) | ٤٣ |
| 0 Y        | بين أحمد شوقي وحافظ ابراهيم                             | ٤٤ |
| 0 Y        | نتيجة الأمر والْإكراه (وفيات الأعيان، ١: ٥٢)            | ٤٥ |
| ٥٣         | أريحيَّة ابن أبي دوَّاد (وفيات الأعيان، ١: ٨٣)          | ٤٦ |
| 00         | حيلة أبي دُلامة وأم دلامة (الأغاني، ١٠: ٣٠٣)            | ٤٧ |
| ٥٦         | أبو دُلامة يهجو نفسه (الأغاني، ١٠: ٣٠٦)                 | ٤٨ |
| ٥٦         | جمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم (وفيات الأعيان، ٢: ٣٢٥)  | ٤٩ |
| ٧٥         | بيت من الشعر بـ ٣٠٠ ألف درهم (الأغاني)                  | ۰۰ |
| ۸٥         | أعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب (وفيات الأعيان، ٥: ١٩١)   | ٥١ |
| ۸٥         | الأب كريم والابن أكرم (وفيات الأعيان، ٥: ١٩٢)           | ٥٢ |
| ٥ ٩        | نصيب اليتامي في وصية الحطيئة (الأغاني، ٢: ١٨٨)          | ٥٣ |

| • 7 | مرهباً بك مرهباً (شرح التبريزي، ٢: ١٥١، الحماسة) صفحة                | ٤٥ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 11  | ظننتك تستفهم (الأغاني، ٤: ٢٧٨)                                       | 00 |
| 77  | خلقه ليذل به الجبابرة (وفيات الأعيان، ٥: ٢٥٥)                        | 70 |
| 77  | يا قصرپر                                                             | ٥٧ |
| ٦٤  | كثرة الشموس وشدّة الظلمة (وفيات الأعيان، ٧: ٤٥)                      | ٥٨ |
| 38  | صحيفة المتلمس (وفيات الأعيان: ٦: ٩٢)                                 | ٥٩ |
| ٦٥  | المحمدون الثلاثة (وفيات الأعيان، ٦: ٩٨)                              | 7. |
|     | كرم يزيـد بن المهلّب وسخـاؤه (تـاريـخ ابن عسـاكـر / وفيـات الأعيـان، | 71 |
| ٦٥  | T: PVY)                                                              |    |
| ٦٧  | إشتر نفسك ثم عُدْ إلينا (الوافي بالوفيات، ٤: ١٩٧)                    | 77 |
| 79  | عشرُون سنة من الحب العفيفُ (فوات الوفيات، ١: ٣٧٠)                    | 75 |
| 79  | لم يسلم من لسان شريف (وفيات الأعيان، ٥: ٢٤٠)                         | ٦٤ |
| ٧٠  | بقيت والطاء، وبقي ولوط، (وفيات الأعيان، ٥: ٢٤٢)                      | 70 |
| ٧.  | كان من أمرهم ما قد ذكر (وفيات الأعيان، ١: ٤٠٥)                       | 77 |
| ٧٢  | كذا فلتكن مفاكهة الأدباء (وفيات الأعيان، ١: ٤١٣)                     | ٦٧ |
| ٧٢  | إذاً قُمْ                                                            | ٨٢ |
| ٧٢  | خجل وانقطع عن المجلس                                                 | 79 |
| ٧٣  | أخجله ثلاثة فقط (وفيات الأعيان، ١: ٤١٦)                              | ٧٠ |
| ٧٣  | هديَّته أملح من كل الهدايا (وفيات الأعيان، ١: ٤١٠)                   | ٧١ |
| ٧٤  | ٣٦٠ يوماً على ٣٦٠ جارية (وفيات الأعيان، ١: ١٧٧)                      | ٧٢ |
| ٧٥  | القاضي إياس الفطن الذكي (وفيات الأعيان، ١: ٢٤٨)                      | ٧٣ |
| ٧٦  | من أُجَل هذا نكب الرشيد البرامكة؟؟                                   | ٧٤ |
| ٧٨  | كيف مات جعفر البرمكي؟                                                | ٧٥ |
| ۸۲  | كيف مات الفضل بن يحيى البرمكي؟ (وفيات الأعيان، ٤: ٣٣)                | ٧٦ |
| ٨٤  | الفضل كثير البر بأبيه (وفيات الأعيان، ٤: ٣٦)                         | ٧٧ |
| ٨٤  | يا يزيدُ بن مزيد (الأغاني. وفيات الأعيان، ٦: ٣٣٧)                    | ٧٨ |
| ۸٥  | أحقيقة أم نسج خيال؟ (المختار من نوادر الأخبار)                       | ٧٩ |
| ۸٧  | كذب عليه فحبسه في المطبق (وفيات الأعيان، ٧: ٣٣)                      | ٧. |
| ۸٩  | هو أجود منه وقد ابتلُّعته الأرض (وفيات الأعيان، ٥: ٢٤٥)              | ۸١ |
|     |                                                                      |    |

| ٨٢    | ما ترك لربّه شيئًا (وفيات الأعيان، ٥: ٢٤٧) صفحة                     | ۹.    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ۸۳    | أول ماثة ألف أعطيها شاعر (الأغاني، ١٠: ٩١)                          | 91    |
| ٨٤    | لنقل كتبه يحتاج إلى أربعهائة جمل (وفيات الأعيان، ١: ٣٣٠ ـ ٣٣٢)      | 9 7   |
| ٨٥    | هل طار الخليفة عن عرشه؟ (وفيات الأعيان، ١: ٢٢٢)                     | 9 7   |
| ٨٦    | حبسه المنصور مع الدجاج (الأغاني، ١٠: ٢٩٩)                           | ٩ ٤   |
| ۸٧    | الدَّية أو التشهير (الأغاني، ١٩: ١٥٤)                               | 97    |
| ۸۸    | أشعب يرضع جدياً لبن زوجته (الأغاني، ١٩: ١٥٩)                        | 47    |
| ۸۹    | أراد أن يسلُّح عليه فأخذه القولنج (الأغاني، ١٩: ١٦٣)                | 97    |
| ٩.    | تقويم أشعبُ (الأغاني، ١٩: ١٩٤)                                      | 97    |
| 91    | اشتهى كبده (الأغاني، ١٩: ١٩٤)                                       | 99    |
| 9 Y   | كن في زيارته كالشمس (وفيات الأعيان، ١: ٢١٦)                         | ١     |
| 94    | قطعوا رجله والوليد غير مكترث (وفيات الأعيان، ٣: ٢٥٥)                | ۱٠١   |
| 98    | المستحمّة                                                           | ۲ • ۱ |
| 90    | سبق السيف العذل                                                     | ۱۰۳   |
| 47    | نظنُّهُ لم يقتنع (الأغاني، ٣: ٢٢٨)                                  | ۲۰۳   |
| 41    | الفصاحة عند العرب                                                   | ۱۰٤   |
| 41    | هكذا عطاسه (الأغاني، ٣: ٤٩)                                         | ١٠٥   |
| 99    | وَلُوَّ (الأغاني، ٣: ١٥٥)                                           | ۲۰۱   |
| ١     | الشعر لا يحسن إلَّا بالتشبيب (الأغاني، ٣: ٢٨٨)                      | 1.1   |
| 1.1   | كـان المنع لضـآلة المعـروف (تاريـخ بغداد، ٣: ٤/ وفيـات الأعيـان، ٦: |       |
|       |                                                                     | 1.1   |
| 1.1   | المناقب لذي المنقبتين (وفيات الأعيان، ٣: ٣٣٢)                       | ۱۰۸   |
| 1.7   | أحلى ما قرأت من شعر (وفيات الأعيان، ٣: ٣٣٤)                         | 1 • 9 |
| ۱۰٤   | إن كان سَلَمَةُ وصيفاً فهذا مُهر (الأغاني: ١٠: ٣٢٠)                 | ١١٠   |
| 1.0   | قال كلُّ منهما: أنا (وفيات الأعيان، ٣: ٣٣١)                         | ١١٠   |
| ۱۰٦   | استبقى اثنين وقتل الثالث (وفيات الأعيان، ٣: ٢٣٠)                    | 111   |
| 1.4   | من أخبار ديك الجنّ (وفيات الأعيان، ٣: ٢٣٠)                          | 111   |
| ۱۰۸   | سليهان بن عبد الملك الأكول (وفيات الأعيان، ٣: ١٧٤)                  | ۱۱۳   |
| 1 • 9 | أرادت زيارته في الليل (وفيات الأعيان، ٣: ١٦١)                       | ۱۱۳   |
|       |                                                                     |       |

| ۱ ٤ | هدمه لأنه موضع شؤم (وفيات الأعيان، ٣: ١٦٥) صفحة                 | 11. |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ١ ٤ | لغز ابن الجوزي (وفيات الأعيان، ٣: ١٤١)                          | 111 |
| ١٥  | «تدمر» سبب زُوال ملكه (وفيات الأعيان، ٣: ١٥٢)                   | 117 |
| ۲1  | اعتبروا (وفيات الأعيان، ٣: ٦٥)                                  | 117 |
| 7   | عنقاء مغرب (وفيات الأعيان، ٣: ١٠١)                              | 118 |
| ٧   | الفرق شاسع بين عطاء اليقين وعطاء التجربة (وفيات الأعيان، ٣: ٣٧) | 110 |
|     | أربعة لا أقدر على مكافأتهم (وفيات الأعيان، ٣: ٦٣)               | 117 |
|     | لا يرضاه لها (وفيات الأعيان، ٣: ٦٤)                             | ۱۱۷ |
|     | لم يأذن له بأكله (وفيات الأعيان، ٣: ٣٢)                         | 114 |
|     | سَأَلُوا حَاجِتُهُمْ فَأُجِيبِتُ (وَفِياتُ الْأَعِيانُ، ٣: ٣٠)  | 119 |
|     | الرسول (ص) إذا مزح (فوات الوفيات، ٣: ١٦)                        | 17. |
|     | ألا يكفى يوم الجمل؟ (فوات الوفيات، ٣: ١٦)                       | 171 |
|     | ما أراد الامثلة (وفيات الأعيان، ٣: ١٤)                          | ۱۲۲ |
|     | أمنت عندنا يا شعبي                                              | ۱۲۲ |
|     | أيلحن الأمير ويعرب هو؟!                                         | ۱۲٤ |
|     | ابرزْها تَرَ قمرا (وفيات الأعيان، ٣: ٢٢)                        | 170 |
|     | قدَّمه لبيتين قالهما ولشاعريته (وفيات الأعيان، ٣: ٢٥)           | ١٢٦ |
|     | كلَّنا يبكي على سكنه (وفيات الأعيان، ٣: ٢٦)                     | ۱۲۷ |
|     | استظرف رسالته فأجازه (وفيات الأعيان، ٦: ٢٢٦)                    | ۱۲۸ |
|     | في الكنيف (وفيات الأعيان، ١: ٢٠٦)                               | 179 |
|     | يا قاطعي: لمن نويت بعدي أن تصل (الأغاني، ١٠: ٢١١)               | 14. |
|     | مكرمة أُحمد بن أبي دؤاد (المختار من نوادر الأخبار، ١٠٠)         | ۱۳۱ |
|     | أنت في غيره دون سائر أهله (وفيات الأعيان، ١: ٢٠٢ ـ ٢٠٣)         | ۱۳۲ |
|     | يشكو تلوَّن أهل ودّه (وفيات الأعيان، ١: ١٩٧ ـ ١٩٨)              | ١٣٢ |
|     | يا هذا دعائي غير مُستجاب (وفيات الأعيان، ١: ١٩٤)                | 188 |
|     | اتُّقتهُ من دم ِّ بدم ِ (وفيات الأعيان، ١: ٥٠)                  | 150 |
|     | الخفاف بدلُ الجعاب (وفيات الأعيان، ١: ٣٥١)                      | 177 |
|     | إنقطع حسّه ومات (وفيات الأعيان، ١: ٣١٧)                         | ۱۳۷ |
|     | المقنُّعُ الحزاساني (وفيات الأعيان، ٤: ٢٥٧)                     | ۱۳۸ |

| ۱۳۸   | عیان، ۳: ۲۷۲) صفحة           | أبو الحسن العسكري (وفيات الأ         | 149 |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 149   |                              | الكسائي (وفيات الأعيان، ٣: د         | 18. |
| 18.   | (٣٣٨ : ٣                     | إرادة الله أقوى (وفيات الأعيان،      | 181 |
| 181   | لأعيان، ٣: ٣٢٩)              | نعرف من عفا عن عمّه (وفيات           | 187 |
| 131   | قفاه (وفيات الأعيان، ٣: ٣٥١) | العَكَوُّكُ الذي أخرجوا لسانه من     | 188 |
| 124   | T: 157)                      | تطيّر ابن الرومي (وفيات الأعيان      | 122 |
| 1 2 2 | ديوان ابن الرومي»)           | ما طريقه على النار (مقدمتنا في و     | 120 |
| 120   | 3: 177)                      | قواتل الأحداق (وفيات الأعيان،        | 187 |
| 120   | (£\V                         | العادل الجائر (وفيات الأعيان ٣:      | 124 |
| 121   | ت الأعيان، ٣: ٤٧٣)           | الجاحظ ومحمد بن ابراهيم (وفيار       | ١٤٨ |
| ٨3/   | الأعيان، ٦: ٢٦٩)             | خلع له يده وتحيّر في أمره (وفيات     | 189 |
| 1 & A | الأعيان، ٣: ٤٧٨)             | أمر للجند وللكاتب معاً (وفيات        | 10. |
| 1 8 9 | أعيان، ٣: ٥٠٦)               | من عجائب الاتفاقات (وفيات ا          | 101 |
| ١٥٠   | : 1)                         | اسمه غازي (وفيات الأعيان، ٤          | 101 |
| ١٥٠   | ت الأعيان، ٤: ١٢)            | تذوق الموت قبل أن تذوقه (وفيار       | 104 |
| 101   | ت الأعيان، ٤: ٢٨)            | يحيى البرمكي وابنه الفضل (وفيا       | 108 |
| 107   | ت الأعيان، ٤: ٣٠)            | تعلُّم من عهارة الكرم والتَّيه (وفيا | 100 |
| 102   | ات الأعيان، ٤: ٣٢)ا          | من فضائل الفضل بن يحيى (وفي          | 107 |
| 100   | ت الأعيان، ٤: ١٠٨)           | لو طابت لأولئك لطابت لي (وفيا        | 104 |
| 107   | عیان، ٤: ۱۰۸)                | ام البنين وعزّة الميلاء (وفيات الأ   | ۱٥٨ |
| 107   | (وفيات الأعيان، ٤: ١٢٣)      | العتَّابي والمأمون وإسحاق الموصلِّي  | 109 |
| 107   | (178::                       | القليل محمود (وفيات الأعيان،         | 17. |
| ۱٥٨   | ، الوفيات، ٣: ٢٠١)           | اشترينا لسانه وقبلنا هديّته (فوات    | 171 |
| ۱٥٨   | ت، ٤: ١٤١)                   | باعه عرضه برغيف (فوات الوفيا         | 177 |
| 109   | ت الوفيات، ٤: ٤٨)            | المعتصم ذلك المثمن القويّ (فوا       | 175 |
| 109   | (£A : £                      | لم تنزل بالرُّها (فوات الوفيات،      | 371 |
| ۱٦٠   | الوفيات، ٣: ٦٢)              | مَا وجدتِ تاريخاً غيره؟! (فوات       | 170 |
| ۱٦٠   | <b>7:</b> 77)                | أتوب ولا أعود (فوات الوفيات،         | דדו |
| 171   | نيات الأعيان، ٤: ١٠٣)        | كافور الأخشيدي وابن جابار (و         | 177 |

| ۱۲۳   | أتريد أن يكون عسكرك العشرين؟! (الأغاني، ١٠: ٢٨٨) صفحة                   | 174 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 170   | يريد أن يلقى بها رسول الله (ص) (وفيات الأعيان، ٤: ٧٧)                   | 179 |
| 170   | سلي أخاك حماداً (وفيات الأعيان، ٤: ١٨٠)                                 | ١٧٠ |
| 177   | البخاري العالم بالحديث (وفيات الأعيان، ٤: ١٨٩)                          | 171 |
| 171   | وقف حمار الشيخ في العقبة (وفيات الأعيان، ٤: ٢٦٧)                        | 171 |
| 179   | هل الرشيد من أهل الجنة؟ (وفيات الأعيان، ٤: ٣٠٣)                         | ۱۷۳ |
| 179   | إجعل حماري في ضيافة مهرك (وفيات الأعيان، ٥: ٣٨١)                        | ۱۷٤ |
| ۱۷۰   | الأبله (وفيات الأعيان، ٥: ٣٨٠)                                          | ۱۷٥ |
| 1 🗸 1 | هذا من معرفة علم النجوم (وفيات الأعيان، ٥: ٣٤٣)                         | ۱۷٦ |
| 1 V T | تفل على رجل عبد الملك فشفي (الأغاني، ١٥: ١٦٩)                           | ۱۷۷ |
| ۱۷۳   | الإنتحار ولا العار (الأغاني، ١٧: ١٨٧)                                   | ۱۷۸ |
| ١٧٤   | طلبت عائشة ناراً فجاءها بها بعد سنة (الأغاني، ١٧: ٢٨٠)                  | 179 |
| 1 V E | الحارث المتشدّد في أمر الدين (الأغاني، ٣: ٣١٤)                          | ۱۸۰ |
| 100   | لغز (وفيات الأعيان، ٦: ٢٥٥)                                             | ۱۸۱ |
| ۸۷۸   | قضى حاجته بعد توقيع الغدير (وفيات الأعيان، ٦: ١٠٢)                      | ١٨٢ |
|       | مَّا أوصى به عمـر بن عبد العـزيز (المختـار من نوادر الأخبـار، ٢٤٥/ سيرة | ۱۸۳ |
| 141   | عمر، ۹۷)ن                                                               |     |
| ۱۸۰   | ما أخطأ من جعلك سيداً (المختار من نوادر الأخبار، ١٢٢)                   | ۱۸٤ |
| ۸٠    | أعطاه البعير بما عليه (المختار من نوادر الأخبار، ٦٩)                    | ١٨٥ |
| 141   | إدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين (المختار من نوادر الأخبار، ١٢٣)          | 781 |
| 141   | حديث الكرم والمروءة (المختار من نوادر الأخبار، ٧٧)                      | ۱۸۷ |
| ۸۳    | إنّ مثلك لا يؤذي (المختار من نوادر الأخبار، ١٢٠)                        | ۱۸۸ |
| ۸۳    | الأرض والعبيد ملكك (المختار من نوادر الأخبار، ١٢١)                      | 119 |
| Λ£    | اعتقه ووهب له النخيل (المستطرف، ۲: ۳۱)                                  | 19. |
| ۸٥    | أعلمهم أنَّ المال والدار لهم (المختار من نوادر الأخبار، ٧٢)             | 191 |
|       | من معجزات النبي (ص) (بلاغات النساء، ٤٣/ المختار، ٤٩/ سيرة ابن           | 197 |
| ۸٥    | هشام، ۳: ۸۷)                                                            |     |
| 78    | أشدُّ البلاء أمر اللؤماء على الكرماء (المختار من نوادر الأخبار، ٥٧)     | 198 |
| ٨٦    | لا تظلمهم أيها الأمير (الأغاني، ٣: ٣٠٤)                                 | 198 |
|       |                                                                         |     |

| ۱۸۷   | كانت اشد ذكاء من بشار (الأغاني، ٣: ٢٣١) صفحة                        | 190         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۸۸   | لو سمع بالشعر ما قطعها (فوات الوفيات، ٤: ١٤٧)                       | 197         |
| ۱۸۸   | ما ذنبي أنا؟ (وفيات الأعيان، ٤: ٣٤٤)                                | 197         |
| 119   | تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنَّم                                  | 191         |
|       | نبشوا القبور وأحرقوا بقاياها (مروج الـذهب، ٣: ٢١٩/ وفيات الأعيــان، | 199         |
| 19.   | T: P*1)                                                             |             |
| 191   | بات ليلته متعجباً (وفيات الأعيان، ٦: ١٠٧)                           | ۲.,         |
| 194   | إنهم يقولون ما لا يفعلون (وفيات الأعيان، ٦: ١١٢)                    | 7.1         |
| 198   | الـحَرْفُ بـ ٨٠ ألف درهم (وفيات الأعيان، ٥: ٣٩٨)                    | 7.7         |
| 197   | أضاعه فوجده فردّه (وفيات الأعيان، ٥: ٤١٠)                           | ۲۰۳         |
| 197   | خلُّصه وخلُّص نفسه (وفيات الأعيان، ٥: ٤١١)                          | 4.5         |
| 197   | هذا أبو حنيفة (وفيات الأعيان، ٥: ٤١٣)                               | 7.0         |
| ۱۹۸   | الدهاء والفطنة (وفيات الأعيان، ٦: ١٥١)                              | 7.7         |
| 191   | لماذا يسمى الروم «بنو الأصفر» (وفيات الأعيان، ٦: ١٢٦)               | ***         |
| 199   | المذاكرة أعجب من الصلة (وفيات الأعيان، ٤: ٣٤٩)                      | ۲۰۸         |
| ۲.,   | أريحيّة أهل الخير والمعروف (وفيات الأعيان، ٤: ٣٤٩)                  | 7 • 9       |
| ۲۰۰   | لقهان ولبد (وفيات الأعيان)                                          | ۲۱.         |
| 7 • 1 | المستنصر وأيام الغلاء (وفيات الأعيان، ٥: ٢٣٠)                       | 711         |
| 1.7   | العجب وحسن الإتّفاق (وفيات الأعيان، ٤: ١٨٠)                         | 717         |
| 7.7   | يريد فروة من صفاتها: كذا (وفيات الأعيان، ٤: ٤٧٢)                    | 717         |
| 7 • 8 | الدنيا تنتقل مِن قوم إلى قوم (وفيات الأعيان، ٥: ١٠٠)                | 317         |
| 7.7   | قتلوهُ ودفنوا أعضاءه في كل اتجاه (وفيات الأعيان، ٥: ١٥٨)            | 110         |
| 7.7   | الرازي ذلك الطبيب الماهر (وفيات الأعيان، ٥: ١٥٨)                    | 717         |
| 7.7   | هل هذه صلاة أبي حنيفة؟ (وفيات الأعيان، ٥: ١٨٠)                      | *17         |
| ۸۰۲   | معذور بما صنع (وفيات الأعيان، ٦: ١٩٩)                               | <b>Y1</b> A |
| 7.9   | قطع الله يديك ورجليك (كتاب الحيوان / وفيات الأعيان)                 | 719         |
| ٠١٢   | عنيزة صاحبة امرىء القيس (شرح المعلقات السبع)                        | **          |
| 117   | معاوية أدهى (وفيات الأعيان)                                         | 771         |
| 111   | ليلى الأخيلية وتوبة (الأغاني)ليلى الأخيلية وتوبة (الأغاني)          | 777         |

| ما معنى ان نقول: رجع بخفيّ حنين؟ (مجمع الأمثال) صفحة            | 77  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ما معنى أن نقول: إن وراء الأكمة ما وراءها؟ (مجمع الأمثال)       | * * |
| ما معنى أن نقول: جزاء سِنيّار؟ (مجمع الأمثال / معجم البلدان)    | * * |
| لقد أخجلتني (الأغاني)                                           | **  |
| سرّ دموع النّماسيح (مروج الذهب)                                 | 77  |
| بخلاء العرب وأعربة العرب وصعاليك العرب (كتاب البخلاء / الأغاني) | ۲۲. |
| لمن الجائزة؟                                                    | **  |
| الإيثارا                                                        | 24  |
| مِع تفاحة (العقد الفريد)                                        | 22  |
| أبلغ الكلام                                                     | 24  |
| الشاعر والبراغيت                                                | 22  |
| المتنبّي وبائع البطيخ                                           | 24  |
| هذه الخرافات كيف بدأت؟                                          | 22  |
| إِنْ مَنْ لَا يَرِحُمُ لَا يُرِحُمُ (الأَغَانِي، ١٤: ٧٠)        | 24  |
| من نوادر المعلمين                                               | 22  |
| قصة زرقاء اليهامة وهند بنت النعمان                              | 24  |
| الجاحظ ورسالة التربيع والتدوير                                  | 22  |
| الرقص المقنّع                                                   | 7 & |
| أقدم قصيدة غرام تنظمها امرأة في زوجها                           | 78  |
| إلَّه عمر يعلم! (العقد الفريد)                                  | 45  |
| زواج حاتم وقوة شخصية المرأة العربية الجاهلية (الأغاني)          | 4 5 |
| أعرابي لا يحسن القسمة (الأغاني / كتاب البخلاء)                  | 78  |
| لن يبيت في داره (فوات الوفيات، ١: ٢٩٤)                          | 4 8 |
| الفطنة وشدّة الذكاء (فوات الوفيات، ٢: ٢٢٠)                      | 7 8 |
| لكل واحد ديناران ولك دينار واحد (فوات الوفيات، ٢: ٢٣٦)          | 4 £ |
| أتفرح بموافقة هؤلاء؟! (فوات الوفيات)                            | 48  |
| لم يلتقوا وهم في موضع واحد (فوات الوفيات، ٣: ١٧٠)               | 78  |
| بعد الشرب يرجو حسن المغفرة (فوات الوفيات، ٣: ١٧١)               | 40  |
| عفا عنه لقوة بلاغته (المختار من نوادر الأخبار، ١٤٠)             | 40  |

| 377      | أخذ المال والخيل والجارية (المختار من نوادر الأخبار، ١٩١) صفحة           | 707        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 740      | عرفها من راثحة طيبها (فوات الوفيات)                                      | 704        |
| 777      | ومن الغباوة ما يضحك (الأغاني، ٢: ٤٠٦)                                    | 408        |
| 747      | أفحمه (الأغاني، ٢: ٤١٢)                                                  | 700        |
| 747      | اليوم الذي غاب عنه عذَّاله (الأغاني، ١: ٣٨٠)                             | 707        |
| 747      | أريحيَّة عمر بن عبد العزيز والعرجي (الأغاني، ١: ٣٨١)                     | YOV        |
| ۸۳۲      | بخل الحطيئة (الأغاني، ٢: ١٦٤)                                            | 401        |
|          | لـو كان خـراباً لـوجدت مـا أتقوت بـه (إعلام النـاس بمـا وقـع للبرامكـة،  | 409        |
| 749      | ص ۹۷)                                                                    |            |
| 78.      | استحالت القصيدة جوهراً (الأغاني، ١: ٣٥٥)                                 | 77.        |
| 78.      | أهل العشق صحيح مساكين (الأغاني، ١: ٣٦٠)                                  | 177        |
| 137      | نتحابب فهمناً ، لكن ما دخل الدراهم؟! (الأغاني، ٣: ٤٨)                    | 777        |
| 737      | الأمين يركب ظهره (الأغاني، ٧: ٢٢٧)                                       | 775        |
| 737      | ليسمع الأمير حُجّه ولده دُلامة!! (الأغاني، ١٠: ٣١٠)                      | 377        |
| 720      | اسمه شؤم (الأغاني، ١٠: ١٦٣)                                              | 770        |
| 787      | ولدي بين رجلين: مطيع لله وعاص ٍ له (الأغاني، ٩: ٣٠٣)                     | 777        |
| 727      | طرب فرمي بنفسه في الفرات (الأغاني، ٩: ٣٣٣)                               | 777        |
| <b>7</b> | من أُجوبةِ الأذكياء (العقد الفريد)                                       | <b>177</b> |
|          | الإبـل الَّادم ورعاثهـا (المختـار من نـوادر الأخبـار، ١٦٥/ الأغـاني، ١١: | 779        |
| 7 2 9    | (19A                                                                     |            |
| ۲0٠      | إنَّهم بقر (الأغاني، ١٣: ١٢٨)                                            | **         |
| ۲0٠      | فضيلة عبيد الله بن زياد (الأغاني، ٨: ٢٢٤)                                | 771        |
| 101      | لم يَنَمْ من فزع وبَوْزَع» (الأغاني، ٨: ٢٦١)                             | ***        |
| 707      | وقتها كان مريضاً (الأغاني، ٤: ١٦٩)                                       | 774        |
| 707      | الفرق كبير جداً ولا يقاس (الأغاني، ١٢: ٣٠٥)                              | 377        |
| 404      | فضيلة ابنة الدؤلي (الأغاني، ١٢: ٣٤٧)                                     | 240        |
| 408      | ذكاء الامام مالك (المختار من نوادر الأخبار، ٢٠١)                         | 777        |
| 307      | الفرض وتوابعه (المختار من نوادر الأخبار)                                 | ***        |
| 700      | حُسن التبعُل يعدل كل شيء (المختار من نوادر الأخبار، ١٦٦)                 | 774        |

| 700         | كنَّا أَسْراك فصرنا ضيوفك (المختار من نوادر الأخبار، ١٢٩) صفحة    | 779      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 707         | وزراء فرعون كانوا خيراً من وزرائه (المختار من نوادر الأخبار، ١٣٢) | ۲۸.      |
| 707         | هل بقي أحد (الأغاني، ١٨: ٣٥٧)                                     | 711      |
| Y0Y         | هبّود وعبود (الأغاني، ۱۸: ۱۸۰)                                    | 7.1      |
| Y01         | ذو النون المصري ويوسف بن الحسين (وفيات الأعيان، ١: ٤٢٦)           | 711      |
| 409         | العبد يهدي كنه قدرته (وفيات الأعيان، ١: ٤٦٠)                      | 478      |
| 404         | القاضي إياس بن معاوية وأمينه (وفيات الأعيان، ١: ٤٦٦)              | 440      |
| 709         | إتتي الله يا عبد الله ولا تقس (وفيات الأعيان، الجزء الأول)        | 747      |
| 77.         | قتلُهها بما اعتزما به عليه (وفيات الأعيان، ١: ٤٧٨)                | 747      |
| 177         | أذاب عنه الشحم فأجازه (وفيات الأعيان، ١: ٤٧٩)                     | <b>Y</b> |
| <b>77</b> 7 | هن الحيام فإن كسرت عيافةً (وفيات الأعيان، ٢: ١٩)                  | 449      |
| 777         | من أخبار أبي تمام (وفيات الأعيان، ٢: ٢١)                          | 79.      |
| 377         | إنَّها لشديدة (وفيات الأعيان، ٢: ٧٧)                              | 791      |
| 377         | نعم الزاد زادك (وفيات الأعيان، ٢: ٢٧)                             | 797      |
| 377         | يا حجّاج (وفيات الأعيان، ٢: ٣١)                                   | 797      |
| 770         | خطبة الحجاج في أهل العراق (وفيات الأعيان، ٢: ٣٣)                  | 198      |
| 777         | أخطأ في استعمالك على رقاب المسلمين (وفيات الأعيان، ٢: ٣٧)         | 790      |
| <b>77</b> A | ليبلغ الشاهد الغائب (وفيات الأعيان، ٢: ٣٨)                        | 797      |
| <b>X</b> 77 | لعنة الله المبيد الحقود (وفيات الأعيان، ٢: ٣٩)                    | 797      |
| 779         | تاب عن شرب الخمر أم لم يتب؟؟ (وفيات الأعيان، ٢: ٢٠٢)              | 191      |
| ۲۷۰         | ألا موت يباع فأشتريه (وفيات الأعيان (وفات الأعيان، ٢: ١٢٤)        | 799      |
| <b>TV1</b>  | المحتالان: الحلَّاج وصاحبه (وفيات الأعيان، ٢: ١٤٢)                | ۳        |
| <b>YV</b> 1 | نهاية الحلاّج (وفيات الأعيان، ۲: ۱٤٥)                             | ٣٠١      |
| 777         | نهاية ابن المقفّع (وفيات الأعيان، ٢: ١٥٣)                         | 4.1      |
| 777         | كأنه من حسنه عصعص (وفيات الأعيان، ١: ١٦٥)                         | ٣٠٢      |
| 377         | هجاها فكسرت (وفيات الأعيان، ٢: ١٦٦)                               | 4.8      |
| 377         | عصاه أدهى وأعجب (وفيات الأعيان، ٢: ٢٠١)                           | ۳٠٥      |
| 770         | دولة العرجان (وفيات الأعيان، ٢: ٢٠٢)                              | ۲٠٦      |
| 240         | أعطوه إيّاها قبّحه الله (وفيات الأعيان، ٢: ٣٠٣)                   | ۲.۷      |

| 777          | أبهذا غلبتم؟؟ (وفيات الأعيان، ٢: ٢٠٤) صفحة                                     | ٣٠٨  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 777          | شقّ وسطيح الكاهنان (وفيات الأعيان، ٢: ٢٣١)                                     | 4.9  |
| <b>۲</b> ۷٦  | لا يصيبه برطب وهريسة غير هذا (وفيات الأعيان، ٢: ٣٣٦)                           | ٣١.  |
| <b>۲</b> ۷۷  | أنت الندي وابُّن الندي وأبو الندي (وفيات الأعيان، ٢: ٢٢٧)                      | ٣١١  |
| <b>7 V V</b> | أعطه يا غلام (وفيات الأعيان، ٢: ٢٢٨)                                           | 414  |
| <b>۲</b> ۷۸  | الكوكب النحس يسقي الأرض أحياناً (وفيات الأعيان، ٢: ٢٤٦)                        | 414  |
| 779          | داود الطائي المتعبّد (وفيات الأعيان، ٢: ٢٦١)                                   | 317  |
| 779          | أبا سليهان سبحان من لا ينسي لأحد صنيعاً (وفيات الأعيان، ٢: ٢٦٩) .              | ٣١٥  |
| ۲۸۰          | فائدة الرأس (وفيات الأعيان، ٢: ٢٦٩)                                            | ۲۱٦  |
| 7.1          | وفاء دعلج بن أحمد السجستاني (وفيات الأعيان، ٢: ٢٧١)                            | 414  |
| <b>7</b>     | أخبار رابعة العدوية (وفيات الأعيان، ٢: ٢٨٥)                                    | ۳۱۸  |
|              | أخبــار ربيعة الــرأي، أبو عشــان ربيعة بن أبي عبــد الــرحمن فــرّوخ (وفيــات | 719  |
| ۲۸۳          |                                                                                |      |
| 47.5         | كلُّهم على حقَّ فيها أفتى به (وفيات الأعيان، ٢: ٣١٨)                           | ٣٢.  |
| 710          | بشَّار وسالم (وفيات الأعيان، ٢: ٣٥٢)                                           | 411  |
| 777          | كان كأنه قابضٌ على الجمر (وفيات الأعيان، ٢: ٣٧٠)                               | ٣٢٢  |
| <b>7</b>     | سعيد بن جُبير (وفيات الأعيان، ٢: ٣٧١)                                          | ۳۲۳  |
| 444          | أخبار سفيان الثوري (وفيات الأعيان، ٢: ٣٨٦)                                     | 478  |
| ٩٨٢          | أخبار الأعمش (وفيات الأعيان، الجزء الثاني)                                     | 440  |
| 44.          | قضاها مع الأمكان (وفيات الأعيان، الجزء الثاني)                                 | ۲۲٦  |
| 491          | لو سئل الكسائي لأجاب (وفيات الأعيان، الجزء الثاني)                             | ۲۲۷  |
| 441          | القاضي شريح المزّاح (وفيات الأعيان، ٢: ٤٦١)                                    | 277  |
| 797          | القاضي شريك النخمي (وفيات الأعيان، ٢: ٤٦٦)                                     | 444  |
| 797          | بعض طرائف أشعب (وفيات الأعيان، ٢: ٤٧٢)                                         | 44.  |
| 797          | صاعد البغدادي اللّغوي وبشّار (وفيات الأعيان، ٢: ٤٨٩)                           | 441  |
| 49 8         |                                                                                | 44.4 |
| 3 9 7        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                        | ۲۳۲  |
| 49 8         | أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو (وفيات الأعيان، ٢: ٥٣٧)                       | 44.8 |
| 790          | حِلمُ معن بن زائدة (الأغاني)                                                   | 440  |

| صفحة                                    | الحجاج والشيخ (وفيات الأعيان)                      | 777         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                         | ربابة ربّة البيتِ (العقد الفريد / الأغاني)         | 227         |
|                                         | إن شاء الله (وفيات الأعيان)                        | ۲۲۸         |
|                                         | أشعر الناس (العقد الفريد)                          | 444         |
|                                         | الحجاج وهند (العقد الفريد)                         | ٣٤٠         |
|                                         | كن إبن مَنْ شئت (العقد الفريد)                     | 481         |
|                                         | الشفيع إلى معن (العقد الفريد)                      | 787         |
|                                         | لا تنسُ الكامخ (العقد الفريد)                      | 454         |
|                                         | خشونة البادية (العقد الفريد)                       | 455         |
|                                         | ليس على الأعمى حَرَج (العقد الفريد)                | 450         |
|                                         | بلادة وفطنة (العقد الفريد)                         | 787         |
|                                         | هاته يا أحول (العقد الفريد)                        | 787         |
|                                         | وليمة أشعب (العقد الفريد / الأغاني)                | <b>7</b> 8A |
|                                         | أخطب الناس (العقد الفريد)                          | 789         |
|                                         | أقنع الحمار (العقد الفريد)                         | 40.         |
|                                         | الخُنْساء وحسَّان بن ثابت (العقد الفريد / الأغاني) | 401         |
|                                         | دمامة الحريري (العقد الفريد)                       | 401         |
|                                         | لثغة ابن مُقلة (العقد الفريد)                      | 404         |
|                                         | إن لم يكن باللَّين كان بغيره (العقد الفريد)        | 408         |
|                                         | ابن عاق (العقد الفريد)                             | 400         |
|                                         | مروءة حاتم (العقد الفريد)                          | 401         |
|                                         | الفأر للصنوبري (ديوان الصنوبري)                    | <b>40</b> V |
|                                         | هذا ولا ذاك (الأغاني)                              | 401         |
|                                         | ليت عينيه سواءُ (العقد الفريد)                     | 409         |
| (100 :                                  | أُقاويل العرب في الغيلان والتغوّل (مروج الذهب، ٢   | 41.         |
| (17•                                    | أَقاويل العرب في الهواتف والجان (مروج الذهب، ٢:    | 421         |
| (۲۸                                     | الحكماء على حدث الاسكندر (مروج الذهب، ١: ١٩        | 777         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وصية الاسكندر لأمّه (مروج الذهب، ١: ٢٨٩)           | 777         |
|                                         | الملكان أزور وخلنجاس والخمرة (مروج الذهب، ١:       | 418         |

| 10  | بین قیصر وکسری (مروج الذهب، ۱: ۱۹۱) صفحة                             | 410           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 71  | الملك في عادات الهنود (مروج الذهب، ١: ٨٣)                            | 411           |
| 11  | البيوت السبعة المعظّمة (مروج الذهب، ٢: ٢٣٩)                          | 777           |
| 11  | عبد العزيز بن مروان ودفائن أرض مصر (مروج الذهب، ١ : ٣٦٦)             | <b>٣</b> ٦٨   |
|     | قريش تبني الكعبة والنبي (ص) يضع الحجر الأسود (مروج الـذهب، ٢:        | 414           |
| 19  | (٣٧٨                                                                 |               |
| ۲.  | بين السَّماك وجارية له (العقد الفريد، ٢: ١١٦)                        | ۳٧٠           |
| ۲.  | أهداه جملًا ثم نزل عليه (العقد الفريد، ٢: ١٣٥)                       | ۳۷۱           |
| ۲۱  | سليهان وحديث النسر والقصر (العقد الفريد، ٢: ١٥٧)                     | <b>777</b>    |
| ۲۲  | حبّ الولد عند الوالد (العقد الفريد، ٢: ٢٤٦)                          | **            |
| ۲۲  | جود عبيد الله بن عباس (العقد الفريد، ١: ٢٠٢)                         | <b>47</b> × £ |
| ۲٤  | فخ الإسرائيلي والعصفورة (العقد الفريد، ٣: ١٥٢)                       | 440           |
| 1 & | عمرو بن العاص في احتضاره (العقد الفريد، ٣: ١٦٦)                      | 477           |
| ٥'  | الحجاج وأعرابي (العقد الفريد، ٣: ٢٨)                                 | **            |
| ٦   | زياد وشريف بصري (العقد الفريد، ٢: ٢٦٤)                               | ۳۷۸           |
| ٦   | ابن جعفر واعرابية (العقد الفريد، ٣: ٥٩)                              | 444           |
| ι   | إعرابية وابنها (العقد الفريد، ٣: ٦٢)                                 | ٣٨٠           |
| ,   | ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليهان (العقد الفريد، ٣: ٩٤)            | ۳۸۱           |
|     | جواب في تفحّش (العقد الفريد، ٣: ١١٨)                                 | ۳۸۲           |
|     | الفرزدقُ والمرأة التي أعيتهُ والصبيّ والنبطيّ (العقد الفريد، ٣: ١٢٠) | ۳۸۳           |
|     | مسّببة حرب الفجاّر الثاني (العقد الفريد، ٦: ٨٨)                      | 3 87          |
|     | الحِيَلُ في الحروب (عيونُ الأخبار، ١: ١٩٤)                           | 440           |
|     | المتعاديات (عيون الأخبار، ٢: ٧١)                                     | ۳۸٦           |
|     | السباع وما شاكلها (عيون الأخبار، ٢: ٧٢)                              | ۳۸۷           |
|     | من ارتجّ عليه في الكلام (عيون الأخبار، ٢: ٢٥٦)                       | ٣٨٨           |
|     | الحجاج وقارىء (العقد الفريد، ٥: ٢٧٢)                                 | ۳۸۹           |
|     | ما رأى إلاّ شهباً (عيون الأخبار، ٣: ١٣١)                             | 44.           |
|     | يستخير الله (عيون الأخبار، ٤: ٧)                                     | 491           |
|     | انصرف رحمك الله (عيون الأخبار، ٤: ١٤٠)                               | 441           |
|     |                                                                      |               |

| 440       | وصايا الأولياء للبنات عند الزفاف (عيون الأخبار، ٤: ٧٧) صفحة | 494  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| ٢٣٦       | هذا طالب ولد (عيون الأخبار، ٤: ٩٢)                          | 44 8 |
| 441       | ليلة الدّير (عيون الأخبار، ٤: ٩٢)                           | 490  |
| 441       | لم يخطىء قلب حبيبته (عيون الأخبار، ٤: ١٣٥)                  | 497  |
| ۲۳۸       | القسّ وسلّامة (عيون الأخبار، ٤: ١٣٤/ الأغاني)               | 441  |
| 449       | الصمت وصون اللسان (المستطرف، ١: ١٨٦)                        | 447  |
| 444       | النساء يطلقن الرجال في الجاهلية (المستطرف، ١: ٣٦٩)          | 499  |
| 449       | ابن عبيد الله سئل فأحسن وأجاد (المستطرف، ٢: ١١٣)            | ٤٠٠  |
| 48.       | وصية أم لابنتها ليلة زفافها (المستطرف، ٢: ٢٧٩)              | ٤٠١  |
| 137       | من نوادر النحاة (المستطرف، ۲: ۱۹ه)                          | ٤٠٢  |
| 137       | الجاحظ ونوادر المعلمين (المستطرف)                           | ٤٠٣  |
| 781       | هموم العاشق (ذم الهوی، ۳۱۵)                                 | ٤٠٤  |
| 451       | العبرى المولَّمة (أخبار النساء)                             | ٤٠٥  |
| 454       | لغز (المستطرف)لغز (المستطرف)                                | 1.3  |
| 737       | الخنساء الأمّ المثالية (الوافي بالوفيات، ١٠: ٣٩٤)           | ٤•٧  |
| 488       | الشوق يمنعه (بهجة المجالس، ۲: ۸۸)                           | ٤٠٨  |
| 488       | حسن المرأة (بهجة المجالس، ٢: ١٣)                            | ٤٠٩  |
| 450       | من أنباك أن أباك ذيب (لطائف النساء، ٦٥)                     | ٤١٠  |
| 450       | احتفظي بالدّيك (بهجة المجالس، ١: ٥٥٤)                       | 113  |
| 232       | فكُّرْ وأحسب (طبقات السبكي، ٧: ٢٥)                          | 113  |
| 232       | التسابق في الجود (نوادر المقري، ٦٨)                         | 212  |
| 457       | أوصيَك بالصبّية خيراً (حداثق الأزاهر، ٢٤٧)                  | 313  |
| 457       | أيكوِن أكرم من حاتم؟! (المستجاد، ٢٠٣)                       | 210  |
| 454       | غداً تفرغي للدمع والسهر (لباب الأداب، ١٨٤)                  | 713  |
| 454       | ما أكثر أسهاءه وأقل ثمنه (حياة الحيوان، ٢: ٤٩)              | ٤١٧  |
| 454       | القليل الخبرة بالمساحة (الغرر، ٥٧)                          | ٤١٨  |
| 40.       | البخل (أخبار الحمقي، ١٦٠)                                   | 113  |
| <b>70</b> | يأخذ بالإحتياط (أخبار الحمقى، ٧١)                           | ٤٣٠  |
| 40.       | الرجال أربعة (الحدائق، ٢٨٨)                                 | 173  |

| 401         | قسم قلبه رياضياً (طبقات السبكي، ٥: ٢٧٥) صفحة | 277   |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| 401         | مروان بن الحكم وحُويطب (العقد الفريد، ٤: ٣٣) | 277   |
| <b>TO T</b> | في الألغازفي الألغاز                         | 3 7 3 |
| 408         | بذل الدراهم يرضي كلُّ إنسان (المخلاة، ٥٥)    | 840   |
| 408         | في نوادر العرب (المستطرف، ۲: ۵۱۱)            | 877   |
| 401         | الرشيد وعود زرياب                            | 277   |
| <b>70</b> V | كتاب الشكوككتاب الشكوك                       | ٤٢٨   |
| <b>TO</b> A | الله يحب مكارم الأخلاق                       | 2 7 9 |
| <b>70</b>   | الفقر في النفسُ لا في المال                  | ٤٣٠   |
| 409         | الإمام عليّ والأعرابي                        | 173   |
| 409         | رغبتها كلُّها في عبادة الله                  | 247   |
| 409         | الشاة لا يضرّها السلخ بعد الذبح              | 277   |
| ۳٦.         | رزقها على الله                               | 243   |
| ۳٦.         | اصنع ما أحب الله                             | 240   |
| 411         | الخنساء تصف أخويها                           | ٤٣٦   |
| ١٢٣         | من أقوال الخلفاء                             | ٤٣٧   |
| 411         | معاوية والأحنفمعاوية والأحنف                 | ٤٣٨   |
| 777         | عمر بن الخطاب والمستعطي                      | 249   |
| 411         | استيقظ وأنصف الناس                           | ٤٤٠   |
| ۳٦۴         | حدود الله                                    | 133   |
| 474         | زفرات المظلومين                              | £ £ Y |
| 414         | أمر الدنيا والأخرة                           | 223   |
| 357         | بين المنصور وجعفر الصادق                     | ٤٤٤   |
| 475         | الثائر خليل مطران                            | ٥٤٤   |
| 377         | سواي خالك                                    | 227   |
| 410         | وداع الحياة                                  | ٤٤٧   |
| 777         | أهمية السفر                                  | ٤٤٨   |
| ۲۲٦         | أطلقه وفاءً لوعده                            | 889   |
| 777         | أكلت الفأرة عينه (سنابل الزمن، ١٩)           | ٤٥٠   |
|             |                                              |       |

| 411          | اكلت الهرة لسانه (سنابل الزمن، ١٩)صفحة                 | 103 |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----|
| ٧٢٧          | ليتك تسلم (سنابل الزمان، ٢٦)                           | 207 |
| 414          | طلاق أبي الأسود لامرأته ( )                            | 204 |
| ۳٧٠          | الفكاهة (الحياة الاجتماعية عند العرب)                  | १०१ |
| ۲۷۱          | نوادر الشعر (العقد الفريد، ٦: ١٩٦)                     | 200 |
| ٣٧٣          | أشعب المغنى (الأغاني، ٨: ٨)                            | 207 |
| ۳۷٤          | هذا الذي تعرف البطحاء وطأته (الأغاني)                  | ٤٥٧ |
| 440          | أبو العتاهية إن شعر (الأغاني، ٤: ٤٧)                   | ٨٥٤ |
| <b>4</b> 00  | أجاد والله أبو العتاهية (الأغاني، ٤: ٨٣)               | १०९ |
| 777          | خالد يشكو الوليد إلى أبيه عبد الملك (الأغاني، ١٧: ٣٤٩) | ٤٦٠ |
| 444          | إياكم ومعاشرة أهل السوء (الأغاني، ١٣ : ٣٤١)            | 173 |
| 444          | اشترَى بها ضيعته الصالحية (الأغاني، ١٢١: ٣٥١)          | 277 |
| ۳۸.          | ابطحوه (الأغاني، ٩: ٣٣٩)                               | ٤٦٣ |
| ۲۸۱          | اكتبوا لها ولقولها (المختار، ١٥٥)                      | 878 |
| ۳۸۳          | هل بقيتُ لك من حاجة؟ (الأغاني، ٥: ١٠٣)                 | १२० |
| ۳۸۳          | أعرابي يرثي ولده                                       | 277 |
| ۲۸٤          | أصابها ما أُصاب الناس                                  | 277 |
| <b>"</b> ለ ٤ | المتزندق (بهجة المجالس، ١: ٥٤٩)                        | ٤٦٨ |
| 440          | ما هي بحيَّة ولا بعقرب (الحدائق، ٩١)                   | 279 |
| ۳۸٥          | المروءة (الموشي، ٥١)                                   | ٤٧٠ |
| ۲۸۳          | علامات الهوى (الموشى، ٧٦)                              | ٤٧١ |
| ۳۸۷          | الصديق (الموشى، ٤٧)                                    | 277 |
| ٣٨٧          | المقلّ والمكثر (الضاحكون، ٤٦)                          | 277 |
| 444          | ذكرك نور القلب والبصر (الصقاعي، ١٧٥)                   | ٤٧٤ |
| ٣٨٨          | ذكاء الثعلب (حياة الحيوان، ١: ٣٢٣)                     | ٤٧٥ |
| ٣٨٨          | مسامیر الحب (الموشی، ۱۱۶)                              | ٤٧٦ |
| ۳۸۹          | كذاك الهوى بعد الذهاب يعود (الموشى، ١٢٢)               | ٤٧٧ |
| ۳۸۹          | كرم معن بن زائرة (المختار من نوادر الأخبار، ٨٤)        | ٤٧٨ |
| ۳9 •         | كثيّر وعزّة (الموشى، ٧٢)                               | ٤٧٩ |

| 49.       | لا حاجة لي في هذا الديوان (المحاسن والأضداد، ٦٧) صفحة               | ٤٨٠   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 441       | أبكي على كريم مثلك يواريه التراب (المختار من نوادر الأخبار، ٨٢)     | ٤٨١   |
| 491       | المصفوع (الحدائق، ٣٧٠)                                              | 887   |
| 444       | ما لأبي حمزة لا يأتينا؟                                             | 243   |
| 444       | عجب من فصاحته وقضى حاجته                                            | ٤٨٤   |
| ۳۹۳       | يا أخت خير البدو (مجمع الأمثال، ١: ٣٢)                              | ٤٨٥   |
| 49 8      | مدّعي النبوّة (الحدائق، ٢٥٢)                                        | ٤٨٦   |
| 490       | عليّ ومعاوية (شرح ابن أبي الحديد، ١٩: ٣٧)                           | ٤٨٧   |
| 490       | ابشَّر يا أمير المؤمنين (المختار، ١٩)                               | ٤٨٨   |
| 490       | أماتك الله وإيّاه (الحدائق، ٢٣٢)                                    | ٤٨٩   |
| ۲۹٦       | كأنه في إيوان كسرى                                                  | ٤٩٠   |
| 447       | عجبة الوطن                                                          | ٤٩١   |
| 441       | فضيلة زبيدة                                                         | 297   |
| <b>44</b> | إنه بالإصلاح أحق من أهل الكوفة (الحدائق، ١٨٦)                       | 894   |
| ۸۴۳       | لن يعشق من يعشق نقده (متعة الأديب، ٩٦)                              | ٤٩٤   |
| 497       | يختصهان في رأس (الضاحكون، ٣٠٧)                                      | ٤٩٥   |
| 499       | الحيلة الموفقة (ثمرات الأوراق، ١٢٥)                                 | 897   |
| ٤٠٠       | مباراة في الكرم (الأغاني، ٢١: ٢٨٥)                                  | ٤٩٧   |
| ٤٠١       | أمَّه تقتل زوجها مروان بن الحكم (الأغاني، ١٠/ : ٣٤٧)                | ٤٩٨   |
| ٤٠١       | ابنة عبد الملك والمحبوس (الموشى، ٦٧)                                | 899   |
| ٤٠٢       | على بن أبي طالب والمؤذن (الموشى، ٦٨)                                | ٥٠٠   |
| ٤٠٢       | ما يكتب على الجبين والخدّ ويطرف به ذوو الصبابة والوجد (الموشي، ٢٧٨) | ٥٠١   |
| ۲۰۳       | لابراهيم الموصلِّي في صفة سنبوسج (مروج الذهب، ٤: ٣٦٥)               | 0.4   |
|           | باب ما وجد للمتطرفات والظرَّاف مكتوباً على النعال والخفاف (الموشي،  | ٥٠٣   |
| ٤٠٤       |                                                                     |       |
| ٤٠٥       | البلاغة (المختار من نوادر الأخبار، ٢٦٠)                             | ٤٠٥   |
| ٤٠٥       | هذا رجل لُقَن حجَّته (المختار من نوادر الأخبار، ٢٦١)                | ن د ن |
| ٤٠٦       | سمُّوه العريان (المختار من نوادر الأخبار، ٢٦٢)                      | ٥٠٦   |
| ٤٠٦       | من هذا يضحك (المختار من نوادر الأخبار، ٢٦٢)                         | 0 • V |
|           |                                                                     | •     |

| <b>{• V</b> | ما ينقشه أهل الهوى على خواتيمهم (الموشى، ٧٤٧) صفحة     | ۸۰٥ |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| ٤٠٧         | محمد بن عبد الملك الزيات وبعض الجواري (الموشى، ٢٤٨)    | ٥٠٩ |
| ٤٠٨         | أفضل صفات المرأة (المختار من نوادر الأخبار، ٢٥٦)       | ٥١٠ |
| ٤٠٨         | نومي شتات وذهني تارات (المختار من نوادر الأخبار، ٢٥٦)  | 011 |
| ٤٠٩         | الأعرابيُّ والعصاة (المختار من نوادر الأخبار، ٢٥٦)     | 017 |
| ٤٠٩         | الثقيل (المختار من نوادر الأخبار، ٢٥٨)                 | ٥١٣ |
| ٤٠٩         | إنَّها ليست وثائق عليكم (المختار من نوادر الأخبار، ٧٧) | 018 |
| ٤١٠         | الحسن والعجوز (المختار من نوادر الأخبار، ٦٤)           | 010 |
| 113         | أخبار الكرم (المختار من نوادر الأخبار، ٦١)             | 017 |
| 218         | تحبُّ محمد بن القاسم (المختار من نوادر الأخبار، ١٨٦)   | ٥١٧ |
| 218         | رأي الحسن بن علي بالزواج (سنابل الزمن، ٣٣)             | ٥١٨ |
| 113         | بكاءً وكاسٌ كيف يتفقان؟ (سنابل الزمن)                  | 019 |
|             |                                                        |     |

\* \* \*